

## مستند

الإمام أي بجرعب إلله بن الزُّب القُرثِ بي



الْمُتَوَفِّىٰ سَنَة (٢١٩) هـ اَلجـزءَالأول ١ - ٧٤٤

حَقَّقَ نُصُوصُهُ وَحَكَّجَ أَحَادِيثَهُ حسين سليم أسس «الدَّارانيّ» دارالت

## الرقم المتسلسل: ١٥

الموضوع: ماسمعه الحميدي من حديث رسول الله ﷺ.

التأليف: الإمام أبي بكر عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ القُرشِيّ الحُمَيْدِيّ.

التحقيق: حُسكينْ سكيم أسكد.

الناشر: دار السقا.

الصف الضوئي: رؤى، هاتف: ٦٢١١١٢٥

الطبعة: الأولى.

موافقة الإعلام: ٢٧٧٢

التاريخ: ١٩٩٦م

**الحقوق:** جميع الحقوق محفوظه.

دار السقا للطباعة والنشر والتوزيع سوريا-دمشق- داريا: هاتف وفاكس:٢١٠٤٦

## 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بــا لله مــن شــرور أنفسـنا ومــن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَمُوتُنَّ إِلاًّ وأنْـتُمْ مُسْلِمونَ ﴾

[آل عمران:۱۰۲]٠

﴿ يِاآيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِــدَةٍ، وخَلَـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً ونِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَّـاءَلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً ﴾ [النساء: ١].

وَ اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴿ اللَّحِرَابِ: ٧٠].

وبعد، فقد تتابعت موحات الغزو الفكري على بلاد المسلمين، ونفثت سمومها فيها مموهة بما أسمته نزاهة البحث العلمي، فسرت فيها سريان النار في الهشيم، لأن الغرب قد بهر الكثير منا بتقدمه العلمي فظن هذا الكثير القليل أن ما قذفه الغرب نحونا صحيحاً ولو كان مخالفاً للدين والخلق والعادات والتقاليد.

لقد أحيا الغزاة أفكاراً محنطة في متحف التاريخ: شكّكوا في القرآن الكريم، وأنكروا أنه وحي من عند الله تعالى، وزعموا أنه حُرِّفَ وَبُدِّلَ، وقُدِّم فيه وأخَّر...

ولكن حملتهم على السنة كانت أعمق وأشمل. وأكثر تركيزاً ودأباً، لأنها التفسير العملي لكتاب الله، ولأنها القواعد التي صاغت الحياة الإسلامية بكل حوانبها وأبعادها.

زعموا بحانبين لقواعد العلم- أنها من صنع المسلمين في القرون الثلاثة الأولى، مستغلين بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة، أسقطوا ما عرفوه عن تراتهم على ميراثنا، وتجاهلوا حقائق تاريخ يعرفونها -حسداً وحقداً- وجهلوا -أوتجاهلوا- ما بذله علماء المسلمين من جهد في تقعيد قواعد الجرح والتعديل الدقيقة، التي برعوا فيها براعة حسدتهم عليها الأمم قديمها وحديثها.

لقد غربلوا السنة إسناداً ومتناً، وميَّزوا منها الصحيح، والحسن واطرحوا الصعيف والموضوع، فكان لهذا الجهد والداب اكبر الأثر في استقرار الطمانينة في القلوب التعطشة لمعرفة الحق، وكان هذا الجهد أيضاً الدليل على تعهد الله تعالى حفظ الوحى ورعايته.

ولذا فإنني أمهد لعملي بمدخل أذكر فيه بإيجاز وظيفة الرسول الكريم على وأين تنتهي، ووجوب طاعته والاستجابة لما يدعو إليه، وأبين أن القرآن والسنة وحي من الله تعالى محفوف بعنايته، موضحاً طرق جمع كل منهما، مشيراً إلى الجهد المبذول في سبيل ذلك، مبتدئاً باسمه تعالى قائلاً:

إن الله تعالى حلق الإنسان وكرمه، وأحزل عليه نعمه، وفضله على الكثير من علقه، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرُّ والْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيباتِ وفَضَّلْناهُمْ عَلَى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٠].

وهو تعالى بالإنسان وما يصلحه عليم، ولـه رقيب، ومنـه قريب: ﴿ وَلَقَـهُ خَلَقْنا الْاِنْسَانُ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ لَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦]. وهو به لطيف حبير: ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [اللك: ١٤].

ولرحمته عباده لم يتركهم عرضة للأهواء، تتحاذبهم الميول والرغبات، وتفترسهم المسهوات، بل أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين، رسموا لهم طريق الخير والهناء والسعادة في الدارين، وبينوا لهم طريق الشقاء وحذروهم مما فيه من قلق وعناء، واضطراب وبلاء، وذلك: ﴿ لِنَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ النساء: ١٦٥ه.

لقد أرسل سبحانه الرسول ﷺ وحدد له وظيفته فقال:

﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَّلاغُ ﴾ [النور:١٥]، و[المنكبوت:١٨].

﴿ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البِّلاَغُ ﴾ [النحل: ٣٠].

﴿ فَإِنْ تُوَلُّواْ فَإِنُّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٨٦].

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ ﴾ [السرري: ١٨]. ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنُّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ ﴾

[آل عمران: ۲]٠

فعليه إذاً أن يبلغ الحق الذي أنزل إليه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلُّغْتَ رِسَالَتُهُ ﴾ [المائدة:٦٧]. ولكن قد يُشْكِلُ فهم بعض ما أُنْزِلَ على الناس، فعلى الرسول ﷺ أن يوضح ما غمض بأقواله وأفعاله: يفصل المجمل، ويوضح المبهم، ويخصص العام، ويقيد المطلق، قال تعالى:

﴿ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل:٤٤]. ﴿ وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَـوْم

يُؤْمِنونَ ﴾ [النحل: ٦٤].

أي: عليك أيها الرسول أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك، وأن تبينه البيان الشافي الكافي، وأن لا تخشى أحداً من الخلق: ﴿ وَا لللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المتدة:١٧].

فهو الذي يحفظك ويرعاك، ويكلؤك ويسدد خطاك، ويؤيدك بنصره:

﴿ وَهَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكيم ﴾ [آل عمران:١٢٦].

وبعد إبلاغ الحق، وتبيينه للناس، وتوضيح ما يراد منه، ورسم الأنموذج بسلوك النبي الكريم، وتطبيقه الحكيم لهذا الحق العظيم، فلا بد من تبشير من أطاع، وإنذار من عصى، والشهادة على هؤلاء وعلى أولئك، قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقُّ بَشِيرًا وَنَذَيراً ﴾ [البقرة:١١٩]، و[فاطر:٣٤].

﴿ وَهَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُّبَشِّراً ونَلْيِراً ﴾ [الفرقان:٥٦].

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَلَذَيْراً ﴾ [النتح:٨]٠

هذه هي وظائف الرسول الكريم: إبلاغ الحق الذي أرسل به، وتبيين هذا الحق للناس، ثم تبشير وإنذار وشهادة، لا زيادة ولا نقصان، وإلاَّ... فإن الله تعالى يقــول: ﴿وَلَـوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحانة: ٤٤-٥٠]. وليس للرسول على أن يجبر أحداً على الإيمان، فقد قال تعالى:

﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ [ق: 10]. يتسلط عليهم فيرغمهم على الإيمان، بل: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ [الناشية: ٢٢].

ذلك لأن الهدى والضلال بيد الله تعالى، فقد قال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة:٢٧٢].

﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص:٥٦]. ﴿ فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص:٥٦].

وفصل الأمر مرهون باحتيارهم: ﴿ فَهَانْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ ﴾ [آل عمران: ٢]، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم تقول الملائكة لمن أطاعوا واتقوا: ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ الْحَالَةِ الْجَنَّةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٢٣].

ويقول تعالى لمن عصى واستكبر: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ [سا:٤٢].

نعم، ليس للرسول ﷺ أن يجبر أحداً على الإيمان، غير أن الله تعالى فرض طاعته على الناس في كتابه العزيز، فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [الساء: ٢٤]. ﴿ وَمَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهِ ... ﴾ [الساء: ٨٠].

﴿ وَمَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ... ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الساء: ٨٠].

﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [عند: ٢٣].

﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ١٥].

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ، وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [المند:٧]. ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ

غَفُوزٌ رَحيمٌ ﴾ [آل عران: ٢١].

وهكذا فقد جعل الله تعالى طاعة رسوله طاعةً له، كما جعلها طريق الهداية للتي هي أقوم، وسبيل استمطار الرحمة، وصلاح الأعمال، ومحبة الله تعالى، وغفران الذنوب.

و لم يكتف الله تعالى بإفراد فرض طاعة الرسول ﷺ وإنما قرنها بطاعته أيضاً فقال:

﴿ وَأَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

﴿ وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عدان:١٣٢].

﴿ وَأَطِيعُوا ا للهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاخْلَرُوا ﴾ [المد: ٢٠].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَتُولُّواْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [الانفال: ٢٠]

﴿ وَأَطِيعُوا ا للهُ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَلْهَبَ رِيحَكُمْ...﴾ [الاننال:٢١].

﴿ وَأَطِيعُوا ا لِلَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [الحادلة: ١٣].

وقد بين الله تعالى لعباده ثواب طاعته وطاعة رسوله، وعظم أحر من أطاع، ونفاسة مصيرة. فقال: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالطَّهُدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ [الساء: ١٩].

ويفصل الله تعالى بين الطاعة وبين الخشية والتقوى، فالطاعــة واحبــة لله ولرســوله، ولكن الخشية والتقوى حق لله تعالى لا يشاركه فيهما أحد:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [النور:٢٥].

وقد فرض الله تعالى على العباد الاستجابة لما يدعوهم إليه الرسول الكريم، لأنه لايدعوهم إلا إلى الحياة بكل صورها الزاهية، وبكل معانيها الكريمة:

إنه يدعوهم إلى عقيدة لاتعقيد فيها تبعث الحياة والنشاط في القلوب والعقول، وتحررها من أوهام الجهل وشطحات الخرافة، وتصونها من التشبيه والتمثيل، والتأويل، والتعطيل.

يدعوهم إلى شريعة تكرم الإنسان وتفضله على الكثير مما خلق الله تعالى.

إنه يدعوهم إلى منهج للحياة، ومنهج للفكر، ومنهج للتصور، وضعه من خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو به لطيف خبير.

إنه يدعوهم إلى القوة وإلى الاستعلاء على كل ما في الحياة من مغريات، وإلى الاعتزاز بهذا الدين الذي أكمله الله، ورضيه لهم وهو العزيز الحكيم.

إنه يدعوهم إلى النصح للعباد، وإلى الأخرة في الله، وإلى التواصي بالحق والستواصي بالصبر، وقد أجمل الله تعالى ذلك كله وغيره أيضاً -مما هو به أعلم- بقوله:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الانفال: ٢٤].

إنه تعالى ينادي عباده ليستحيبوا استحابة الحر المأحور، لا استحابة العبد المقهور، لأنه لو أراد قهرهم وإجبارهم ﴿ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهَدَى ﴾ [الانعام: ٣٥]، لأن الاستحابة إذا لم تكن عن طواعية، وعن إرادة حرة، فإنها تعجز عن السمو بإنسانية الإنسان إلى مستوى الأمانة التي أبى كل شيء حملها، وحملها الإنسان: أمانة الهداية المختارة، أمانة الخلافة الواعية، أمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة.

إنها أمانة الالتزام بأحكام هذه الشريعة وتحكيمها في كل شأن من شؤون الحياة دِقّها وجلّها: ﴿ فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْليماً ﴾ [الساء:١٥].

يقسم الله تعالى بذاته أن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم إلى رسول الله الله ومن ماثلهم من المنافقين لا يؤمنون الإيمان الحق إلا إذا احتمعت فيهم ثلاث خصال:

الأولى: أن يحكموا الرسول في كل قضية يختصمون فيها.

والثانية: أن لايجدوا ضيقاً ولاحرجاً مما يحكم به الرسول الكريم، مذعنة له نفوسهم إدعاناً منبعثاً من سويداء قلوبهم: رضى فؤاد، واطمئنان قلب، وطيب نفس.

والثالثة: أن ينقادوا ويسلموا لذلك الحكم تسليماً لايخالط ه ردّ، ولاتشوبه مخالفة، موقنين بصدق الرسول في حكمه، وبعصمته عن الخطأ.

يعزّز ما تقدم قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾ [الاحراب:٣٦]. وقال الشوكاني في « إرشاد الفحول» ص (٣٣): ((والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولايخالف في ذلك إلامن لاحَظَّ لـه في دين الإسلام».

وبالإضافة إلى ما تقدم من أدلة قرآنية، فسإننا نجد أدلة كثيرة في السنة المطهرة تؤكد فرض اتباعه وطاعته منها قوله ﷺ: ﴿ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، ومَنْ عَصانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، ومَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، (١).

ومنها قوله ﷺ: ﴿كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى ﴾. قــالوا: ومن يـأبى يارسول الله؟. قال: ﴿مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، ومَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى﴾ (٢).

ومنها أيضاً قوله ﷺ: ﴿ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ﴾ (٣).

وقال ﷺ: ﴿عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ اللَّهْدِيينَ الرَّاشِدينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، عُضُّوا عَلَيْها بالنَّواجِلْدِ…»('').

وقال في حجة الرداع: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَلْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمَّتُمْ بِـهِ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَداً: كِتابَ اللهِ وسُنَّتِي))(°).

<sup>(</sup>١)– حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٥٧) باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقي بـه، ومـــلم في الإمارة (١٨٣٥) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.

وُقَد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢)- حليث صحيح، أخرجه البخاري في الاعتصام (٧٧٨٠) باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ من حديث أبي هريرة.

وقد استوفينا تخريجه في ((مستلىرك الحاكم)) برقم (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) - حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في النكاح (٦٣ • ٥) باب: النزغيب في النكاح، ومسلم في النكاح (٤٠٤) باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤونة.

وقد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (١٤)، انظره مع التعليق عليه.

<sup>(</sup>٤)- حديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (٥)، وفي ((موارد الظمآن)) برقم (٢٠٢).

ره)- حليث صحيح آخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٨٠ ٤٣) باب: من فضائل علي رضي الله عنه. وانظر ((مسئد الموصلي)) برقم (١٠٢١) عنه. وانظر ((مسئد الموصلي)) برقم (١٠٢١) .

وهناك أيضاً ما يوجب على العقل اتباع هذا الرسول: الرحمة المهداة، ويلزم بطاعته لأنه أتى الناس: ﴿ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيباتِ وَيُحَرِمُ عَلَيْهِمِ الْخَبائِثَ ويَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ والأعران: ١٥٥].

إن من يدعو إلى هـذا لجدير عقـلاً بالحمايـة من كـل من يعاديـه، وبـالنصر بـاليـد واللسان مع التعظيم والإحلال.

فيا سعادة من آمن به واتبع هديه في دنياه وفي آخرته: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَروهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الاعران:١٥٧].

واعتقد أنه قد آن لنا أن نرجع إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَّا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾ [المشر:٧]؛ لنسأل: بماذا جاء الرسول الكريم؟ وما الـذي أمر بتبليغه للناس؟ وما الذي فرض على الناس اتباعه والاستجابة إليه؟.

في الإحابة نقول: لقد أتى الرسول ﷺ بأمرين لن يضل الناس ماتمسكوا بهما، وهما: أولاً – القرآن الكريم: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم مابينكم، هو الفصل ليس بالهول، من تركه من حبار، قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره، أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم.

هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه.

هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ ﴾ [المن:١-٢]؛ من قال به: صدق، ومن عمل به: أحر، ومن حكم به: عدل، ومن دعا إليه: هدي إلى صراط مستقيم.

وهو الكتاب الذي يحمل صدق النسب إلى قائله، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُن حَكيمٍ عَليمٍ ﴾ [النحل: ٦].

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِّتَابَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدينَ ﴾ [الرمر:٢].

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء:١٠٠]. ﴿ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]. ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

﴿ وَنُنَولُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ [الإسراء: ٨٦].

﴿ كِتَابُ انْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لِيَدَّبُّرُوا آياتِهِ ولِيَدُّكُّرَ أُونُو الأَلْبَابِ ﴾ [ص:٢٦].

﴿ وَهَلَا كِتَابٌ ٱنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الانعام:٥٠٥].

﴿ يَا أَيِهِا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ [يرنس: ٥٠].

﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ... ﴾ [الزمر:٢٣].

﴿ وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُـدَّى ورَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنَـونَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

﴿ اَفَفَيْرَ اللهِ ابْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي انْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِكَ بِالْحَق فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [الانعام:١١٤].

﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ صِدُقاً وعَـدُلاً لاَ مُبَـدلَ لِكَلِمَاتِـهِ وَهُـوَ السَّـمِيعُ الْعَلِيـمُ ﴾ [الأنعام: ١٥].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْـنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَميدٍ ﴾ [نسلت:٤١-٤١].

وعلاوة على ما تقدم فإن في آيات الكتاب الكريم الردّ على كل افتراء يخطر على بال للتشكيك في صحة نسب القرآن الكريم إلى الله تعالى، كـأن يقـال: إن هـذا الكتـاب من كلام محمّد الذي يمتلك الذكاء المفرط، ونفاذ البصيرة، وشفافية الروح، والسيطرة على نواصي حوامع الكلم، وأرقى أساليب البيان. أويقال: إن محمداً تعلمه من غيره من العرب أو من العجم. أو يقال: إن الذي أو حاه إليه وعلمه إياه طائفة من الجن.

وفي الجواب نقول: أما أن يكون محمد الله قد صاغه فغير مقبول، لأنه ليس معقولاً أن تكون هذه الدرر الغراء من صياغة أحد، ثم يزعم أنها من صياغة غيره، ومحمد الله عليم أنه صاحب هذا الكتاب العظيم.

وقد امن الله تعالى على محمّد وقومه إذ علمهم ما لم يكونـوا يعلمـون، فقـد أورد تعالى قصة نوح في سورة هـود، ثـم قال:﴿ تِلْكَ مِنْ ٱنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [مرد:١٩].

ويقول تعالى: ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِـدُ لَـكَ بِـهِ عَلَيْنَا وَكَيلاً إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً ﴾ [الإسراء:٨٧،٨٦]، فلو كان الكتاب من إنشاء محمّد لما جاء فيه هذا الكلام.

ولقد اختبر أهل مكة صدق محمّد ﷺ فكان عندهم الصادق الأمين، ولذا فقد وحب تصديقه في كل ما يقول. وقد أخبر محمّد ﷺ بأن هذا القرآن أوحاه الله إليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

ثم لو كان القرآن الكريم من صياغة محمد الله الكان أسلوبه وأسلوب الحديث الصحيح الذي هو كلام النبي واحداً، ولكن الفرق بين أسلوب القرآن وبين أسلوب الحديث، كالفرق بين العزيز الحكيم وبين عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين.

فالحديث الشريف تبدو فيه لغة المحادثة، والتفهم، والتعليم، والخطابة، في صورها المعروفة في أساليب العرب وإن كان يمتاز بالإيجاز، وباحتيار الألفاظ التي كثيراً ما تكون من حوامع الكلم، بخلاف اسلوب القرآن الكريم الذي لا يعرف له شبيه في أساليب كلام العرب.

وأمر آخر ذو بال، وهو أنك لو تدبرت حديث رسول الله ﷺ لشعرت من وراء أسلوبه بشخصية بشرية وذات إنسانية يعتريها الضعف أحياناً، ولكنها شديدة الاعتزاز بهذا الضعف أمام الله تعالى. وأما أسلوب القرآن فإنه يظهر لك بوضوح ذاتاً حبارة، عادلة، حكيمة، رحيمة، خبيرة، عليمة، وتجد أن هذه الذات لا تضعف حتى في المواطن التي تعبر فيها عن الرحمة والعطف والإحسان.

يقول الباقلاني في «إعجاز القرآن» ص(٣٨): ((إن نظم القرآن على تصرف وحوهـه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلام العـرب، ومبـاين للمـألوف مـن ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد».

وقال أيضاً فيمه ص(٢٦٩): ((ومن ذلك يخلص لنا أن القرآن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه، لأنه ليس وضعاً إنسانياً البتة، ولو كان من وضع إنسان، لجاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب العرب، أو من حاء بعدهم إلى هذا العهد).

وأما أن محمداً على تعلم هذا القرآن من قومه وهم أرباب الفصاحة وأمراء البيان، فإن الله تعالى قد تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، فقال: ﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القُرْآنِ لاَ يَـأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ [النحل: ٨٨].

َ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ: افْتَراهُ، قُلْ: فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُـوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [مرد:١٣].

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِسِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنا فَـأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِفْلِـهِ وَادْعُـوا شُهدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، وَلَنْ تَفْعَلُوا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِسِي وَقُودُها النَّاسُ والْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [النه:٣٢-٢٤].

ولو أنهم كانوا المعلمين، لردوا هذا التحدي بالبيان، ولقضوا على هذه الدعوة دون أن يقوم لها بنيان.

وأما قولهم: ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ [النحل:١٠٣] فإن هذا البشر إما أن يكون من أهـل الكتاب العرب، وإما أن يكون من الأعاجم.

فأما أن يكون من أهل الكتاب العرب فهذا هو المستحيل عينه، لأن القرآن الكريــم قد فضح ما كتموا، وكشف ما ستروا، وصحح مــا حرفـوا، وأظهـر عوارهـم فيمــا زادوا وأنقصوا، ولذا فإنه من غير المعقول أن يكونوا هم مصدره، لأنه لا يمكن أن يصفوا أنفسهم بما حاء في القرآن الكريم من أوصافهم، والله أعلم.

وأما أن يكون المعلم من الأعاجم، فقد جاء السرد في كتباب الله تعبالي على هـذه الفرية: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ انَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ، لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدونَ إِلَيْــهِ اعْجَمِـيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النِّحل:١٠٢].

أوتدبر، وقد عرض القرآن الكريم هذه الافتراءات كما اطلقوها لأن الله تعالى يعلم –وهو علام الغيوب– أنها زبد، وأن الزبد سيذهب حفاء، ولا يبقــي إلا مــا ينفــع النــاس. وقد ذيل بعض هذه الآيات التي تحكي افتراءات القوم علمي الصادق الأسين بما يـرد هـذه الافتراءات ويدحض هذه التهم، ويثبت أن القرآن الكريم تنزيل من عزيز حكيم.

فقد اتهموا رسول الله بأنه شاعر، وقد علموا أن القرآن ليس بشعر.

﴿ بَلْ قَالُوا: أَضْغَاثُ أَخْلاَم، بَلِ افْتَراهُ، بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [الانياء:٥].

﴿ أَمْ يَقُولُونَ: شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠].

وقد رد تعالى ذلك فقال: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَـهُ إِنْ هُـوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ [س:٦٩].

﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ وَمَسَا هُـوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلْيَلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلْيَـلاً مَا تُذَكَّرُونَ تَـنْزِيلٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ ﴾

وقد رموه بالسحر أيضاً وهم يعلمون أنه ليس بساحر.

﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ الكافِرونَ هذَا ساحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ [ص:٤].

﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُلاَءِ وآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمْ الْحَقُّ ورَسُولٌ مُبِنَّ، و لَمَّا جاءَهُمْ الْحَقُّ ورَسُولٌ مُبِنَّ، و لَمَّا جاءَهُمْ الْحَقُّ قَالُوا: هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْحَقُّ قَالُوا: هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَرْيَتَيْنِ عَظيمٌ ﴾ [الزمرن:٢٩-٣١].

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ: إنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ﴾ [سا:٤٣].

﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيُّناتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ: هـذا سِـخْرٌ مُبِينٌ ﴾ والاحتان:٧].

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْلِرِ النَّاسَ وَبَشرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِهِمْ قَالَ الْكافِرونَ: إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ ﴾ [يونس:٢].

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِالْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ هَذَا إِلاَّ سِخْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الاتمام:٧].

وقال من أنعم الله عليه ورزقه المال والولد يريد أن يقدح بكتباب الله تعالى وقد هذا إلاً في الله وقد هذا إلاً في الله وقد هذا إلاً الله وقد الله والمنزين والم

وأخيراً حن حنونهم فرموه بالجنون وهم يعلمون أنه الأعقل والأرزن والأحكم،

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُولَ عَلَيْهِ الذُّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [المريد].

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَروا لَيُزْلِقُونَكَ بِالْبِصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُــونَ: إنّـهُ لَمَجْنُونٌ، وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [التلم:٥١-٥٦].

﴿ أَنَّى لَهُمُ الذُّكْرَى وَقَلَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْـهُ وَقَالُوا: مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴾ [الدعان:١٣-١٤].

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ: أَنِنَا لَتَارِكُو آلِهُتَنا لِشَاعِرِ مَجْنُونٌ، بَـلْ جَـاءَ بِالْحَقُّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصلنات:٣٥-٣٧].

و لم يقف عند الرد الذي تقدم، وإنما قال تعالى أيضاً:

﴿ وَمَا صَاحِبَكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ [النكوير:٢٢].

﴿ قُـلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بُواحِدَةٍ: أَنْ تَقُومُوا للهِ مَثْنَى وَفُرَادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا إِلَّا لَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَديدِ ﴾ [سا:٤١].

﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الاعراف: ١٨٤].

﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟ أَمْ يَقُولُونَ: بِهِ جِنَّةٌ؟ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقَ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَق كَارِهُونَ ﴾ والوسون:٦٩-٧٠].

وهذا تقليد توارثه البشر، يلحؤون إليه عند افتقارهم إلى الحجة الدامغة والدليل القاطع: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ قَالُوا: سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ ﴾ والذاء عنه ١٤٠٠.

وعزَّى تعالى رسوله وواساه، وبرأه مما رماه به كفار قومه، فقال تعالى:

﴿ فَذَكُّو فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَٰةِ رَبِكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ ﴾ [الطور:٢٩]. .

﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴾ [التلم: ٢].

﴿ قَـدْ نَعْلَـمُ أَنَّـهُ لَيَحْزُنُـكَ الَّـذِي يَقُولُـونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذَّبُونَـكَ وَلَكِنَّ الظَّـالِمِينَ بآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ والانعام:٣٣].

فهذا شأن الكافرين والظالمين، ولكن الذين حرروا عقولهم من تقاليد الآباء والأحداد، واندفعوا بجد لمعرفة الحق وما فيه خير البلاد والعباد، فقد قال الله تعالى فيهم:

﴿ وِيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۚ مِنْ رَبِـكَ هُـوَ الْحَقُّ وَيَهُـدِي إِلَى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ ﴾ [سا:٦].

وبعد ما تقدم ليس عجباً أن نقول: لو أنهم تدبروا القرآن الكريم حق تدبره لوحدوا فيه مايفرض عليهم عقلاً صحة نسبه إلى الله تعالى، فهو مؤتلف لااختلاف فيه، لاتفاوت، ولاتناقض، وما أكثر هذا في قول البشر، وما أخبر عنه فهو مطابق للواقع لأنه في كتاب أخكِمَت آياتُهُ ثُمَّ فصلَت مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبير ﴾ [مرد: ١]، يؤكد كل ذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اللَّهُ رَانُ ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثيراً ﴾ [النساء: ١٨].

وقد أنزله تعالى كتاباً مهيمناً، ورسالة خاتمة، وشرعة باقية مادامت السماوات والأرض، فيه الشفاء للناس، وفيه اطمئنان القلوب، وفيه الحل لكل حديد من مشكلات الحياة، لأنه دائماً وأبداً ﴿ يَهْدَي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمٌ وَيُبَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ [الإسراء:٥].

فالقرآن إذاً يحتاج إلى حماية وحفظ كي لايطاله عبث العابثين، وانتحال المبطلين، وتحريف الغالين، وقد ضمن ذلك العزيز الحكيم فقال مؤكداً: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّكُورَ وَإِنَّا لَكُورُ وَإِنَّا لَكُورُ وَإِنَّا لَلَّهُورُ وَإِنَّا لَكُورُ وَإِنَّا لَكُونُ ﴾ [الحمر:٩].

ومن وسائل الحفظ وَعْيُ النبي لـه، فقد أحرج البخاري في بـدء الوحي عن عائشـة -رضي الله عنه- سأل رسـول الله الله فقـال: يارسولَ اللهِ كَيفَ يَأْتيكَ الْوَحْيُ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهَﷺ: ﴿أَخْيَاناً يَأْتِينِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فِينْفَصِـمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وأَخْيَاناً يَتَمَثَّلُ لِي رَجُلاً فِيكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَقُولُ…)

وكان لتشجيع رسول الله الصحابه على تعلم القرآن وتعليمه أكبر الأثر على استظهاره وحفظه في صدور الكثير من الرحال، فقد أخرج الشيخان عن عثمان بن عفان –رضي الله عنه – عن النبي على قال: ((خَيْرُكُمْ هَنْ تَعَلَّمَ الْقُوْآنَ وَعَلَّمَهُ))(٢).

 <sup>(</sup>١) حديث منفق عليه، أخرجه البخاري في بلدء الوحي (٢) وفي بسلدء الحلق (٣٢١٥) بـاب: ذكـر الملاتكة، ومسلم في الفضائل (٣٣٣٣) باب: عرق النبي ﷺ.

وقد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (٣٨).

 <sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل القرآن (٢٧، ٥) باب: (رخير كم من تعلم القرآن وعلمه).

وقلد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (١١٨).

وعونهم على ذلك حافظة واعية، وذاكرة قوية، يزيدها تمكيناً لـما تحفظ أن القرآن الكريم حاء بأسلوب خلب أرباب الفصاحة، وبيان سحر أمراء البيان، وهذا ما حعلهم أشد حرصاً على حفظه، فكثر آخذوه واعْتز به ناقلُوه.

قال الباقلاني في ((إعجاز القرآن)) ص(١٦): ((وتظاهر بينهم حتى حفظه الرجال، وتنقلّت به الرحال، وتعلمه الكبير والصغير إذ كان عمدة دينهم، وعلماً عليه، والمفروض تلاوته في صلواتهم. والواحب استعماله في أحكامهم)).

ومن أهم وسائل الحفظ معارضة حبريل القرآن، فقد أخرج البخاري في المناقب (٣٦٢٤) باب: علامات النبوة في الإسلام، عن فاطمة -رضي الله عنها- قالت: أسرَّ لي المعنى: أباها- ((أنَّ جُبريلَ كَانَ يُعارِضني الْقُورْآنَ كُلَّ سَنةٍ مرَّةً، وأنَّهُ عارَضني الْعاهَ مرَّتَيْن، ولا أراهُ إلاَّ حَضرَ أجَلي...).

ومن هذه الوسائل أن عمر بن الخطاب لما رأى القتل استَحرَّ بقرَّاء القرآن يوم اليمامة، طلب من أبي بكر أن يأمر بجمع القرآن، ومازال يراجعه بذلك حتى شرح الله صدره لذلك، ثم طلب أبو بكر من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، وكان زيد قد شهد العرضة الأحيرة لكتاب الله تعالى، وكان يقرىء الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده الصديق في جمعه، كما ولاه عثمان كتبة المصحف كما يأتي.

وعندما شرح الله صدر زيد، قام بجمع القرآن من الْعُسُب، واللَّخَاف، وصدور الرحال وقد كتب القرآن فيها والرسول الله بينهم، واحتفظ أبو بكر بهذه الصحف حتى توفي، ثم بقيت عند حفصة – رضى الله عنهم جميعاً – حتى طلبها عثمان منها.

وقد أخرج البحاري حديث زيد بن ثابت وجمعه القرآن بطولـه في فضائل القرآن (٤٩٨٦) باب: جمع القرآن.

ومن وسائل هذا الحفظ أيضاً أنه لما ظهر النزاع بين بعض المسلمين في زمـن عثمـان -رضى الله عنه- بسبب الاحتلاف في الأحرف التي يقرأ بها القرآن، قال أنس بن مــالك: ((إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيحان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة.

فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب الحتلاف اليهود والنصارى.

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد ابن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» (1).

وقال الزركشي في «البرهان» ٢٣٦/١ بعد أن أورد الحديث السابق: «وفي هذا إثبات ظاهر أن الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من غير زيادة ولا نقص. والذي حملهم على جمعه أنه كان مفرقاً في النُّعسُبِ واللِّخافِ وصدور الرحال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فجمعوه وكتبوه كما سمعوه من النبي الشي من غير أن قدموا شيئاً أو أحروا.

وهذا الترتيب كان منه على نلك، وأن هذه الآية عقب تلك الآية، فثبت أن سعى الصحابة في جمعه في موضع واحد، لا في ترتيب، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي هو في مصاحفنا الآن، أنزله الله جملة واحدة إلى سماء الدنيا كما قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة:١٨٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [الندر:١]. ثم كان ينزل مفرقاً على رسول الله عليه

<sup>(</sup>١)- أخرجه البخاري في فضائل القرآن (٤٦٨٧) باب: جمع القرآن.

مدة حياته عند الحاحة كما قال تعالى: ﴿ وَقُواْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ونَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً ﴾ [الإسراء:١٠٦]

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، وكان هذا الاتفاق من الصحابة سبباً لبقاء القرآن في الأمة، ورحمة من الله على عباده وتسهيلاً وتحقيقاً لوعده بحفظه كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [المحر:٩]. وزال بذلك الاحتلاف، واتفقت الكلمة(١)

ثانياً: السنة النبوية: وهي ما أثر عن النبي الله من قول، أو فعل، أو تقريس، أوصفة خِلْقية أو خُلُقية، مما هو تبيين للقرآن الكريم، وتفصيل للأحكام، وتعليم للآداب، وغير ذلك من مصالح المعاش والمعاد.

والسنة الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وإذا كان القرآن الكريم وحياً متلواً، فإن السنة الشريفة وحي غير متـلو، وإلـيك الأدلـة على كونهـا وحياً من عنــد الله

١ - القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النحم:٣-٤]، وهذا دليل عام يشمل كل ما نطق به النبي ﷺ، ولذا فقد قال لعبد الله بن عمرو: (راكْتُبْ فُوَالَّذِي نَفْسَي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقِّ...)) وأشار بيده إلى فيه (٢).

وقال حلّ ثناؤه على لسّان إبراهيم: ﴿ رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ والْجِكْمَةَ ويُزَكِّيهِمْ إنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴾ [النَّرة:١٦٩].

وقال: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آياتِنَا ويَزَكَّيكُمْ ويُعَلَّمُكُمُ اللهِ الْكِتَابَ والْحِكْمَةَ ويُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [النفرة:١٠٥].

<sup>(</sup>١)- (راعجاز القرآن) ص: (١٧)، وانظر (رفتح الباري)) ١/٩، و ((الإتقان)) ١/١، و ((البرهان في علوم القرآن)) ٢٣٣/-٢٣٤.

<sup>(</sup>٢)- حديث صحيح، أخرجه أهمد ١٩٣،١٦٣/٢، وأبو داود في العلم (٣٦٤٦) باب: في كتباب العلم، والمدارمي ١٩٥/١ باب: في كتبابة العلم، والحاكم في ((المستلوك)) ١٩٥/١-٢٠١، وصححه الحاكم، ووافقه اللهبي. وانظر ((فتح الباري)) ٢٠٧/١.

وقَالَ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُميينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ والْحِكْمَةَ وإنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبينٍ ﴾ [المستند].

وَقَالَ: ﴿ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَـمْ تَكُـنُ تَعْلَـمُ وكـانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [الساء:١١٣].

رِ قَالَ: ﴿ وَاذْكُرُنْ مَا يُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطيفاً خيراً ﴾ [الأحراب:٢٤].

وقال الشافعي في «الرسالة» ص:(٧٨-٧٩): («القرآن ذكر، وأُنبِعَتُهُ الحكمة، وَذَكَر اللهُ مَنّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز -والله أعلم- أن يقال الحكمة هاهنا إلاسنة رسول الله ﷺ، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله عز وحل، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتَّم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله...

وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد: دليـلاً على حاصًـه وعامًـه، ثــم قــرن الحكمة بها فأتبعها إياه و لم يجعل هذا لأحد من حلقه غير رسوله)).

٢ - السنة النبوية: ويدل على كون السنة وحياً قوله ﷺ: (ألا إنّي أوتيتُ الْكِتابَ وَمِثْلَةُ مَعَةُ...)(١).

وقال الخطابي في «معالم السنن» ٢٩٨/٤: (قوله: «أُوتيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» يحتمل وجهين من التأويل:

أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثــل مــا أعطـي مــن المظاهر المتلو.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، اخرجه أبو داود في السنة (٤٦٠٤) باب: في لزوم السنة، والترمذي في العلسم (٢٦٦٦) باب: ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي 變، وابن ماجه في المقلمة (١٢) باب: تعظيم حديث رسول الله 数 والتعليط على من عارضه.

واستوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (١٢).

ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى، وأوتي من البيان، أي: أذن لـه أن يبين ما في الكتاب ويعم، ويخص، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس لـه في الكتـاب ذكـر، فيكون ذلك في وحوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.

وقال البغوي في «شرح السنة»، ٢٠٢/١: «والسنن التي لم ينطق القرآن بنصّها مشل ما أوتي من المتلو، قبال تعمالي: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَــةَ ﴾ [آل عسران:١٦٤]، فالكتاب: هو القرآن، والحكمة: هي السنة».

وقال الشافعي في «الأم» ١٢٦/٥-١٢٨: (ففي حكم اللعان في كتاب الله، ثم سنة رسول الله ﷺ دلائل واضحة ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته، ثم يتحروا أحكام رسول الله ﷺ في غيره على أمثاله، فيؤدون الفرض، وتنتفي عنهم الشبه المتي عارض بها من حهل لسان العرب وبعض السنن، وغيى عن موضع الحجة.

وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن النبي الله قال: ((إِنَّ أَعْظُمَ الْمُسْلِمينَ فِي الْمُسْلِمينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يَكُنْ، فَحُرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ...)(١) ...

قال الله عز وحل: ﴿لاَ تَسْأَلُوا عَنْ الشَّيَاءَ اِنْ تُبُدُ لَكُمْ تَسُوْكُمْ...﴾ [المالدة:١٠]. قال الشافعي –رحمه الله تعالى–: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل إذا كان الوحي ينزل بمكروه لما ذكرت من قول الله—تبارك وتعالى– ثم قول رسول الله ﷺ وغيره فيما في معناه.

وفي معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم.....

وفيه دلائل على أن ما حَرَّم رسول الله الله على الله على إلى يـوم القيامـة عالى إلى يـوم القيامـة عالى وصفت وغيره، من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية من كتابه، وما حاء عنه على عمـا قد وصفته في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>١)- حليث صحيح، وقبد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حينان)) برقم (١١٠)، وفي ((مسند الحميلي)) برقم (٦٧)، وفي ((مسند الموصلي)) برقم (٧٦٤،٧٦١) من حليث سعد بن أبي وقاص.

وفيه دلالة على أن رسول الله على حين وردت عليه هذه المسألة -وكانت حكماًوقف عن حوابها حتى أتاه من الله عز وحل الحكم فيها، فقال لعويمر: ((قَالُ أَنْوَلَ الله في الله عن متاحِبَتِك)) ، فلاعن بينهما كما أمر الله تعالى في اللعان، ثم فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال له: ((لا سَبيلَ لَكَ عَلَيْها)) (٢) ، ولم يَرْدُد الصّداق على الزوج.

فكانت هذه أحكاماً وحبت باللعان –ليست باللعان بعينه– فالقول فيها واحــد مـن قولين:

أحدهما: أني سمعت ممن أرضى دينه وعقلـه وعلمـه يقـول: إنـه لم يقـض فيهـا ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى.

قال: فأمر الله إياه وجهان: أحدهما: وحي ينزله فيتلي على الناس.

والثاني: رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله...

وقال غيره: سنة رسول الله ﷺ وجهان:

أحلهما: ما يبين مــا في كتــاب الله، المبـين عــن معنــى مــا أراد الله بجملتــه خاصــاً . وعاماً.

والآخر: ما ألهمه الله من الحكمة، وإلهام الأنبياء وحي...

وقال غيرهم: سنة رسول الله ﷺ وحيّ، وبيان عن وحي، وأمر جعلــه الله إليــه بمــا ألهمه من حكمته وخصّه به من نبوته، وفرض على العباد اتباع أمر رسوله ﷺ في كتابه.

قال: وليس تعدو السنن كلها واحداً من هذه المعاني الــــيّ وصفــت، بــاختلاف مـن حكيت عنه من أهل العلم، وأيُّها كان فقد ألزمه الله تعــالى خلقــه، وفــرض عليهــم اتبــاع رسوله فيه.

 <sup>(</sup>١) فقرتان من حديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه بطوله في ((صحيح ابن حبان )) برقـم
 (٢٨٥،٤٢٨٤،٤٢٨٣).

<sup>(</sup>٢)- المصابر السابق.

وفي انتظار رسول الله الله الوحي في المتلاعنين، حتى حاءه فلاعن، ثم سنَّ الفُرْقة، وسنَّ نفي الولد، و لم يَرْدُد الصداق على الـزوج وقد طلبه، دلالة على أن سنته لاتعـدو واحداً من الوحوه التي ذهب إليها أهل العلم: بأنها تبين عن كتــاب الله: إمـا برسـالة مـن الله، أو إلهام له، وإما بأمر حعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دينه».

وقال ابن حزم في «الإحكام» ١١٠-١١٠ ((لما بيّنا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه، فوحدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله الله ووحدناه عز وحل يقول فيه واصفاً لرسوله في ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْي يُوحَى الله عَن وحل إلى رسوله على على يُوحَى والنحم:٣]، فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وحل إلى رسوله على على قسمين:

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام، وهو القرآن.

والقرآن، والخَبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد في باب وحوب الطاعة لهما...

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذُّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [المعر:٩].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّهَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ﴾ [الانبياء:١٠].

فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه ﷺ كلــه وحــي، والوحــي بــلا حــلاف ذكـر، والذكر محفوظ بنص القرآن». وقال أبو البقاء في «كلياته» ص(٢٨٨) أميرية: («والحاصل أن القرآن والحديث يتُجدان في كونهما وحياً منزلاً من عند الله تعالى، بدليل قوله: ﴿ إِنْ هُو إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النحم:٤]، إلا أنهما يتفارقان من حيث أن القرآن هو المنزل للإعجاز والتحدي به، بخلاف الحديث، وأن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ، وليس لجبريل -عليه السلام- ولا لرسول الله الله التصرفا فيها أصلاً.

وأما الحديث فيحتمل أن يكون النازل على حبريل معنى صرفاً فكساه حلَّة العبارة... فأعرب الرسول ﷺ بعبارة تفصح عنه».

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص(٣٣): «قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه على أنه قال: «أَلا إنّي أوتيت الْقُوآن ومِثْلَهُ مَعَهُ»، أي: أوتيت القرآن، وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وغير ذلك ممالم يأت عليه الحصر».

وقال ابن حزم في «الإحكام» ١٣٥/١: «قال الله -عز وحل- عن نبيه ﷺ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النحم: ٤].

وقال تعالى آمراً لنبيه –عليه السلام– أن يقول: ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ والاحقاف: ٩].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [المسر:٩]. وقال تعالى: ﴿ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَالُزُّلُ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل:٤٤].

فصح أن كلام رسول الله ﷺ كله في الدين وحيّ من عند الله عزّ وحلّ لاشك في ذلك، ولاخلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحــي نــزل مــن عنــد الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفــل الله بحفظه فمضمون ألاّيضيع منه. وأن لايحرف منه شيء أبداً تحريفاً لايأتي البيان ببطلانه).

وقال ابن حزم في «أحكامه» ١٤٣/١ أيضاً: ((لايشك أحد من المسلمين قطعاً في أن كل ما علمه رسول الله المته من شرائع الدين: واحبها، وحرامها، ومباحها، فإنها سنة الله تعالى، وقد قال عز وحلّ: ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبْديدًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبْديدًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبْديدًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَعْديدًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَحْويلاً ﴾ وناطر: ٤٣]. هذا نص كلامه تعالى، وقد قال تعالى: ﴿ لاَ تَبْديدلَ لِكَلِماتِ اللهِ ﴾ الدين عالى: ﴿ لاَ تَبْديدلَ لِكَلِماتِ اللهِ ﴾

فصح يقيناً لا شك فيه أن كل سنة سنها الله تعالى من الدين لرسوله ﷺ وسنها الله عليه السلام- لأمته، فإنها لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبداً).

ومن الوسائل التي هيأها الله تعالى أيضاً لحفظ السنة المباركة ما يرجع إلى النبي نفسه على حيث كان يتحدث بوضوح، ويعيد ما قاله ثلاث مرات حتى يرسخ حديث في أذهان السامعين، ومما اتفق عليه الشيخان: أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «رَمْ يَكُنْ يَسُودُ الله عنها الله

وفي رواية للشيخين عنها أيضاً: ﴿إِنْ كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْحَدُّثُ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُ أَنْ يُحْصِيَهُ أَحْصَاهُ﴾(٢).

وكان ﷺ يُرَغِّبُ في سماع الحديث ووعيه وإبلاغه للنباس كما سمع، يقبول ﷺ: ((نضَّرَ اللهُ المُرءا سَمِعَ مِنَا شَيئاً فَبَلَّغَهُ كَما سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ))("). وقال ﷺ: ((مَنْ يُودِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ فِي الدينِ))(1).

<sup>(</sup>١)- حديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في ((مسند الموصلي)) برقم (٤٣٩٢).

<sup>(</sup>٢)- وقد استوفينا تخريج هذه الرواية في ((مسند الحميدي)) برقم (٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) - حديث صحيح، وأخرجناه من حديث ابن مسعود في ((صحيح ابن حبان)) برقم (٣) - حديث صحيح، وأخرجناه من حديث ابن مسعود في ((مستد الحميدي)) برقم (٨٨)، وفي ((مستد الموصلي)) برقم (٣١ ١ ٩٦٥ ٩٦٥)،

وخرجناه من حديث جبير بن مطعم في ((مسئد الموصلي)) برقم (٧٤١٤،٧٤١٣)، وفي ((مجمع الزوائد)) برقم (٩٨٠).

وخرجناه أيضاً في مجمع الزوائيد برقيم (٩٨٥،٥٩٢،٥٩٥،٥٩٥،٥٩٢،٥٩٥) عن عيد آخر من الصحابة.

<sup>(</sup>٤)- أخرجه البخاري في العلم (٧١) باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ومسلم في الزكاة الله (٤٠) باب: النهى عن المسألة.

وقال: ﴿عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الْمَهْدِيدِينِ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، عَضُوا عَلَيْهِمَا بِالنَّوَاجِلِهِ، وَإِيَّاكُمْ ومُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةِ ضَلالَةً ﴾(١).

ومن وسائل الحفظ أيضاً أن الله تعالى قد هيأ حيلاً من الصحابة لايتلقون أمور دينهم إلاإذا خرجت من مشكاة النبوة، لذلك حرصوا على السنة حرصهم على كتاب الله تعالى: كانوا يسمعون الحديث من رسول الله ي ثم إذا قاموا تذاكروه فيما بينهم حتى يحفظوه.

وكان بعضهم يكتب حديث رسول الله الله وقد جمع الخطيب في ((تقييد العلم)) فصلاً أسماه: (من روي عنه من الصحابة أنه كتب العلم أو أمر بكتابته). ثم اتبعه بفصل فيه أسماء التابعين الذي كتبوا العلم -الحديث- أو أمر بكتابته.

وكانوا -رضى الله عنهم- يحتاطون حداً في رواية الحديث حشية من وعيـده ﷺ: (رَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعمداً فلْيَتَبوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّالِ)(٣).

وكانوا يرحلون لسماع الحديث ممن سمعه من النبي الله طلباً للتثبت فيه، أولعلو الإسناد، ولكن قد شاع وانتشر بين الناس أن الحديث النبوي الشريف ظل أكثر من مئة عام محفوظاً في صدور الرحال يتناقله طبقة عن طبقة حفظاً في الصدور لا كتابة في السطور، واستمر هذا الزعم ردحاً طويلاً من الزمن، وسبب انتشار هذا الزعم الخاطىء عدم التحقيق في معاني الكلمات: (تقييد الحديث، تدوين الحديث، تصنيف الحديث)،

<sup>=</sup> وقد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (٨٩). وفي ((مسند الموصلي)) برقم (٧٣٨١) من حديث معاوية، وانظر تعليقنا عليه في ((مسند الموصلي)).

وأخرجناه من حديث أبي هريرة في ((مسند الموصلي)) برقم (٥٨٥٥) فانظره مع التعليق.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد استوفنا تخرجه في ((صحح ابن حبان)) برقم (٥)، وفي ((موارد الظمآن)) برقم (١٠٢).

٣)- حليث صحيح، وقلد خرجنساه في ((مستند الموصلسي)) برقسم: ( ٢٥٩،٧٣، ٢٥٩،٢٦٠) ٤٩٦،٢٦٠ عن ١٣٩٠ عن الصحابة رضوان الله عليهم. (١٢٥، ١،٢٩٨، ١٨٤٧، عن علد من الصحابة رضوان الله عليهم.

كما خرجناه في مجمع الزوالد برقم (٦٢٠) حتى الحديث (٦٦٣) عن عدد كبير من الصحابة أيضاً.

واعتبار أن هذه الكلمات مترادفة دون التيقظ إلى الفروق الدقيقة بين معانيها: يقال: قيد العلم، إذا أثبته وضبطه وهذه مرحلة مبكرة.

ويقال: دَوَّن العلم، إذا جمع شـتاته في ديـوان، أي: إذا جمـع مـا تفـرق مـن شـتات الصحف في مكان واحد حوف الضياع، وهذا هو التدوين، وهو مرحلة تالية للتقييد.

وأما التصنيف: فهو تأليف المادة وترتيبها. قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» ٣١٣/٣: «الصاد والنون والفاء أصل صحيح مطرد في معنيين: أحدهما: الطائفة من الشيء، والآخر: تمييز الأشهاء بعضها عن بعض، قال الخليل: التصنيف: تمييز الأشياء بعضها عن بعض، ولعل تصنيف الكتاب من هذا، والتبويب: المصنف من هذا كأنه ميزت أبوابه فجعل لكل باب حَيِّزه )، وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل حفظ الحديث الشريف. وإن المتأمل الذي يقرأ ما بين السطور يلحظ هذا التطور في قول الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص (٦): «اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي على الم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع، ولا مرتبة...

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار، وتبويب الأحبار...).

وفي قوله أيضاً في «فتح الباري» ٢٠٨/١: ((وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، ثـم كثر التدوين، ثـم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير».

فقد ذكر الحافظ مرحلة التدوين في الجوامع، ثــم مرحلـة التصنيـف والتبويـب، و لم يذكر بصراحة مرحلة التقييد والكتابة التي تمت في عهد الرسول ﷺ.

لم يألُ الصحابة حهداً في الحفاظ على حديث الرسول الله بكل الوسائل المتاحة، ثم تلقف التابعون منهم راية حفظ الحديث، والحفاظ عليه، ولم يكن الكذب منتشراً بينهم لقرب العهد من السراج المنير، فلم يكن بينهم من يجترىء على الكذب على الله ورسوله، ولكن من ضعف منهم وهم قليل فإنما ضعف كمذهب اعتنقه، أولسوء حفظ، أولجهالة.

ثم حاء عصر أتباع التابعين فما بعده، فكثر الضعفاء والمغفلون، وانتشر الكذب والزندقة، وتفرقت الأهواء، واختلفت الآراء، وسعى أصحاب البدع إلى تزيين بدعهم للناس بوضع الحديث -وللحديث التسليم الكامل في قلوب المسلمين- تعصباً لمذهب وانتصاراً له، أو تأييداً لبدعة أراد لها أصحابها الذيوع والانتشار، أو حقداً على الإسلام وأهله، وما أكثر الحاقدين!...

وكان من نتائج ذلك شيوع عقائد زائفة، وآراء غريبة، وقواعد فقهية شاذة، روحت لها فرق وطوائف وأناس لبسوا لها مسوح الدراويش حيناً، ومسوح الفلسفة حيناً آخر، وزيّ العباد والزهاد أحياناً، فجافوا -في بعض الأحيان- السلوك السوي، والفكر القويم، والعقل السليم، والطريق المستقيم، فضلاً عن مجافاتهم كتاب الله وسنة رسوله.

وهب للتصدي لتلك الأباطيل علماء الإسلام الأفذاذ فبذلوا حهوداً جبارة في خدمة حديث رسول الله المنظم فبينوا أحوال الرواة وعرفوا بمن يجب قبول خيره، وبمن يجب ردّ روايته، وبمن يجب التوقف فيه، و لم يخل قطر من جماعة تمتحن الرواة فتختبر أحوالهم، وتمتحن رواياتهم إسناداً ومتناً، وتتبع حركاتهم وسكناتهم، ثم تعلن الحكم عليهم.

وقد تضافرت جهود هذه الجماعات، فهتكوا أستار الكذابين، ونفوا عن حديث رسول الله ﷺ انتحال المبطلين، وتحريف الغالين، وافتراء المفترين، وتزوير المزوريسن، فخلصوا الدين منها، وحفظت السنة، وتحقق وعد الله تعالى بحفظ القرآن، وبحفظ أحكامه.

قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟. فقال: تعيش لها الجهابذة، شم تلا قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّكُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحمر:٩].

واخيراً لا بد لنا أن نشير إلى نابتة سوء ترفع رأسها بين حين وآخر لتعلن أن وحدة الأمة الإسلامية مرهونة بترك السنة، والأكتفاء بكتاب الله تعالى، وكأن السنة هي التي فرقت الأمة بعد احتماع، وقد أخير الرسول على عن هذه الفئة بقوله: «يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَة يُحَدثُ بِحَلِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَاماً، حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَرَّماً مَرَّمُ اللهِ عَلَى حَرَّم اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرَّمَ اللهُ الله عَلَى حَرَّماً اللهِ عَلَى عَرَّمَ اللهُ الله عَلَى حَرَّمًا اللهُ اللهُ عَلَى حَرَّمًا اللهُ اللهُ عَلَى حَرَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى حَرَّم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لقد رفعت هذه الفئة رأسها مبكراً، فقد أخرج سعيد بن منصور عن عمران بن حصين أنهم كانوا يتذكرون الحديث، فقال رحل: دعونا من هذا، وحيؤونا بكتاب الله.

فقال عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتــاب الله الصيام مفسراً؟ إن القرآن أحكم ذلك، والسنة فسرته.

وقال عمران: نزل القرآن، وسنّ رسول الله السنن، ثم قال: اتبعونا فوالله إن لم تفعلوا تضلوا.

وقال رحل عند مطرف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال مطرف: إنــا والله ما نريد بالقرآن بدلاً، ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن منا.

وقال عمر، وعلى: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، فحذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.

وقال علي لابن عمه عبد الله بن عباس عندما أرسله للحوار مع الخوارج: اذهب اليهم فخاصمهم، ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة.

وقال الزهري: كان من مضى من علماتنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عروة: اتباع السنن قوام الدين.

وقال أيوب: إذا حدثت الرحل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فإعلم أنه ضالً.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: الرحل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكبل والشوب. لأن الحديث يفسر القرآن.

وقال خالد بن يزيد: حرمة أحاديث رسول الله ﷺ، كحرمة كتاب الله عزّ وجلّ. وقال الأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير: جاءت السنة قاضية على الكتـاب، و لم يجـيء الكتاب قاضياً على السنة.

وقال الأوزاعي: إذا بلغك عن رسول الله ﷺ حديثاً، فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول اللهﷺ كان مبلغاً عن الله تعالى. وقال الأوزاعي أيضاً: إن هذا العلم أدبُ الله تعالى الذي أدَّبَ به نبيه، وأدّب النّبيّ أمته به، وهو أمانة الله تعالى إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علماً، فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله تعالى.

ومما تقدم نخلص إلى أن السنة وحي، وأن الله تعالى تعهد بحفظ الوحي، وأنها مثل القرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وأن الأئمة المخلصين بذلوا غاية الجهد في تقعيد القواعد، وصياغة المناهج للحفاظ على الوحي حتى أصبحت مناهجهم آية من الآيات التي خص الله تعالى بها هذه الأمة التي أرجو أن تعود لتكون خير أمة أخرجت للناس، وما ذلك على الله بعزيز.

وقد رأيت أن أختم هذا الفصل بوصف أحدهم أهل القرآن وأصحاب الحديث، فقد قال: ((الحمد الله المنعم المنان، مظهر الإسلام على كل الأديان، وحافظ القرآن من الزيادة والنقصان، ومانعه من مكائد الشيطان، وتحريف أهل الزيغ والكفران...

ووكل بالآثار المفسرة للقرآن والسنن والأركان عصابة منتخبة، وَقَهُم لطلابها وكتابتها، وقواهم على رعايتها وحراستها، وحبب إليهم قراءتها ودراستها، وهون عليهم الدأب والكلال، والحل والترحال، وبذل النفس والأموال، وركوب المخوف من الأهوال، فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد، خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوس، خلقان الثياب، خمص البطون، ذبل الشفاه، شحب الألوان، نحل الأبدان، قد جعلوا لهم هما واحداً، ورضوا بالعلم دليلاً ورائداً، لا يقطعهم عنه حوع ولا ظماً، ولا يملهم منه صيف ولا شتاء، مائزين الأثر: صحيحه من سقيمه، وقويه من ضعيفه بألباب حازمة، وآراء ثاقبة، وقلوب للحق واعية، فأمنت تمويه المموهين، واحتراع الملحدين، وافتراء الكاذبين.

فلو رأيتهم في ليلهم وقد انفضُوا لنسخ ما سمعوا، وتصحيح ما جمعوا، هاجرين الفرش الوطيّ، والمضجع الشهيّ، قد غشيهم النعاس فأنامهم، وتساقطت من أكفهم أقلامهم، فانتبهوا مذعورين قد أوجع الكدّ أصلابهم، وتيَّة السهر ألبابهم، فتمطوا ليريحوا الأبدان، وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان، ودلكوا بأيديهم عيونهم، ثم عادوا إلى

الكتابة حرصاً عليها، وميلاً بأهوائهم إليها، لعلمت (١) أنهم حرس الإسلام، وخزان الملك العلام.

فإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم، انصرفوا قاصدين ديارهم، فلزموا المساجد، لابسين ثوب الخضوع، مسالمين ومُسَلَّمين، يمشون على الأرض هوناً، لا يؤذون حاراً، ولايقارفون عاراً، حتى إذا زاغ زائغ، أو مرق من الدين مارق، خرجوا خروج الأسد من الآجام، يناضلون عن معالم الإسلام...»(٢).

ومن هؤلاء الأئمة الذي شاركوا بإسهام مشكور في حفظ السنة ونشرها والالتزام بما حاء فيها، الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه، ففي أي عصر عاش، وما سمات هذا العصر؟ وأين وكيف نشأ هذا الإمام؟ وما الآثار التي خلفها ميراثاً للمسلمين؟.

<sup>(</sup>١)- جواب رلو) في أول الفُقرة.

<sup>(</sup>٢)- الظر المحدث الفاصل ص(١٠٢١-٢١).

## آ- عصر الحميدي وسماته العامة:

تذكر كتب الرواة أن الحميدي –رحمه الله– توفي سنة (٢١٩) هـ، ولكنها تهمـل ذكر سنة مولده، وتذكر أنه حالس إمام عصره سفيان بن عيينة حوالي عشرين عاماً، كمـا تذكر أن سفيان بن عيينة اختاره الله إلى حواره سنة (١٩٨) هـ.

وبافتراض أن عمر الحميدي كان حوالي الخامسة والعشرين عندما بدأت صلته بأستاذه العظيم ابن عيينة، يكون مولد الحميدي سنة بضع وخمسين ومئة، أي يكون قريباً جداً من مولد أستاذه الكبير محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- ويكون الحميدي قد عاصر الخلفاء: المهدي (۱۵۸-۱۲۹)، فالهادي (۱۲۹-۱۷۹)، فالرشيد (۱۲۹-۱۹۹)، فالأمين (۱۹۶-۱۹۸)، ثم المأمون (۱۹۸-۱۱۸) وسنة واحدة من خلافة المعتصم. وعلى هذا فقد عاش العصر الذي كانت الخلافة العباسية توطد دعائمها، والعصر الذي بلغت فيه أوج قوتها وتألقها وازدهارها.

لقد كانت هذه المدة ظرفاً لثورات سياسية، وتبدلات احتماعية، وصراعات فكرية، وتيارات فلسفية، وأصبحت المدن الإسلامية بحاراً تتماوج فيها عناصر مختلفة من أحناس متعددة، كل نمط من الناس يحمل ثقافة جنسه، وتقاليد قومه، ويعتز بعادات أهله وذويه، ويفخر بأخلاقهم وثقافتهم.

وكان المترجمون -وقدكثروا في هذا العصر- يترجمون الفلسفة بشكل يغري ويرغب باعتناقها، ولذا فإن فلسفة اليونان لم تصل إلينا خالصة، وإنما خطرت في ربوعنا بشوب فارسي حيناً، وبمسوح يهودية حينا آخر، وبزي نصراني أحياناً.

وتصارعت الأفكار، وتعالت أصوات فرق لم تكن مسموعة، وثــار الجــدل، وحمي الوطيس، وأحيراً تجلى الصراع عن فريقين من العلماء:

فريق تأثروا بالفلسفة، فتبنوا منها ما يخدم أساليبهم ويقوي احتجاجهم، ولكنهم أخذوا بأسلوب خصومهم في الهجوم والدفاع، فشابت أفكارهم شوائب فلسفية لم تكن مما يفكر فيه العلماء المسلمون: من الصحابة، والتابعين، والأثمة المتبوعين، فتكلموا في إرادة الإنسان، وأفعاله، وسلطان الله تعالى عليهما، كما تكلموا في صفات الله تعالى: هل هي غير الذات، أم هي والذات شيء واحد؟. وقد ذهبوا إلى إثبات عقائدهم بالأقيسة العقلية، ولذا فقد استخدموا المنطق والبحوث الفلسفية، فخالفوا طريقة السلف الصالح في الاستدلال للعقائد التي كانت سائدة قبل حلول هذا البلاء.

وهؤلاء العلماء هم الذين أصبحوا أصحاب الحظوة في بـالاط المنصور، والمهـدي، والمأمون... ومن هؤلاء كـان الـوزراء، والحجـاب، والكتـاب، وكـان بعضهـم لا ينقصـه الإخلاص للغاية التي يسعى إليها: وهي الدفاع عن هذا الدين الحنيف الذي ينتسبون إليه.

والفريق الثاني هم العلماء الذين جعلوا من القرآن الكريم، والسنة الشريفة الأساس والضابط للفكر والسلوك. وليس على العقل إلا أن يفهم نصوصهما ويستنبط الأحكام من عباراتهما أو إشاراتهما، وعليه أن يعمل الرأي إذا لم يكن هناك نص فيهما. وهؤلاء العلماء هم الذين يتمتعون بالحظوة في بلاط الرشيد رحمه الله تعالى.

والخلاصة أن العصر الذي عاش فيــه الحميــدي كــان عصــر صــراع الثقافــات: فقــد التقت فيه ثقافة الهند، وفارس، واليونان في ميدان واحد تحت مظلة الإسلام.

كان عصر صراع الفرق والشيع والأحزاب، تجتهد كل فئة في إيجاد الوسيلة التي توصل آراءها إلى الآخرين. وتزين كل شيعة ما ذهبت إليه، تدعو الناس بالحجج، وتنوع أساليب الدعوة، وتدافع عما ذهبت إليه بشراسة إذا ما اعتدي عليه.

وقد كان عصراً خصباً، ازداد فيه الإنتاج: شمر المحدثون فيه عن حانب الجد وأغنوا ما سبقوا إليه من قواعد ومناهج من أحل تمييز المروي عن رسول الله على ودققوا في الضوابط والمقاييس التي كانت ولازالت هي السبيل لمعرفة الثقات من الرواة، وهذا هو الأساس في تمييز المرويات وتصنيفها في مراتب الصحيح، والحسن، والضعيف.

وقد كثرت فيه الرحلات، فحاب المحدثون والفقهاء بلاد المسلمين شرقاً وغرباً، وذرعوا الأقاصي والأداني حيئة وذهاباً بحثاً عن الحديث والفقه وتفسير كتاب الله العزيز. وفي هذا العصر روح دعاة السوء دعاويهم، ورفع الزنادقة رؤوسهم، ونشر أصحاب الدعوات الهدامة أفكارهم، وكثر الجدل، واعتدي على شرعة رسول الله عليه

الذي ينتسب إليه الخلفاء فكان عليهم أن يرفعوا سوط التأديب، ويجردوا سيف الحد ليثبتوا صدق انتسابهم إلى النبي الكريم، وليدللوا على إيمانهم بماجاء به هذا الرسول العظيم. فقربوا العلماء، وشجعوا المناظرة بينهم ليطرح كل ماعنده فيذهب الزبد حفاء ويبقى ماينفع الناس.

ولكن المؤتمر العلمي الكبير كان يجري في مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام: محط أنظار المسلمين جميعاً، إليه يذهبون، وحوله يجتمعون، فيسأل العلماء ويُسْألون، فيحمع العالم منهم ما ليس عنده، ويتأكد من صواب ما عنده إذا التقت حوله الآراء، وعصدته الأدلة، والإمام الحميدي واحد من أكبر المفتين في البيت الحرام، فمن هو هذا الإمام الدي تناط به وبأمثاله هذه المسؤولية يا تُرى؟...

#### ب- ترجمة الحميدي(أ)

لعل من المفيد أن نقول بـين يـدي ترجمـة هـذا العلـم: إن «للتواريـخ والسـير فوائـٰد كثيرة، أهمها فائدتان:

إحداهما: أنها إن ذكوت سيرة حازم، ووصفت عاقبة حالِهِ، أفادت حُسن التدبـير، واستعمال الحزم.

أوسيرةً مفرط ووصفت عاقبته، أفادت الحوف من التفريط، فيتأدب المتسلط، ويعتبر المتذكر، ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول، ويكون روضة للمتنزه في المنقول.

والثانية: أن يطلع بذلك على عحائب الأمور، وتقلبات الزمـن، وتصـاريف القـدر، وسماع الأحبار)(١).

وقال ابن الجوزي أيضاً: «وذكر السير راحة للقلب، وحلاء للهم، وتنبيه للعقل، فإنه إن ذكرت عجائب المخلوقات، دلت على عظمة الصانع، وإن شرحت سيرة حازم، علمت حسن التدبير، وإن قصت قصة مفرط خوفت من إهمال الحزم، وإن وصفت أحوال طريف، أو حبت التعجب من الأقدار، والتنزه فيما يشبه الأسمال»(٢).

ومما لا شك فيه أن تدارس سير الأنبياء، وقراءة أخبار الفضلاء، ومعرفة مواقف العلماء، تعلم الإنسان حب الحق، وتخلقه بالصبر والرحولة، والكرم والبطولة، إضافة إلى أن الحديث عن هؤلاء الذين صفا معدنهم فاستجابوا لربهم، ما هو إلا إحياء لذكرهم،

<sup>(\*) --</sup> مصادر هذه الترجمة: ((التهليب وفروعه والأنساب)) للسمعاني ٢٣١/٢-٢٣٦، و((البياب)) ٢٩٢/١) و ((العبير)) ٢٧٧/١) و ((العبير)) ٢٩٢/١) و ((العبير)) ٢٩٢/١) و ((العبير)) ٢٩٢/١) و ((العبير)) ٢٩٢/١) و ((العبير)) ٢٠٤٠ و ((العبير)) ٢٠٤٠ و ((العبير)) ٢٨٢/١) و ((البداية)) ٢٨٢/١) و ((النجبوم الزاهبوة)) ٢٣٢/٢) و ((البداية)) ٢٨٢/١) و ((النجبوم الزاهبوة)) ٢٣٢/١) و ((العبيرة)) ٢٨٢/١) و ((العبيرة)) ٢٨٨١/١) و ((العبيرة)) ٢٠٤٠ و ((العبيرة)) و ((السبخ القرآن ومنسوخه)) لابن الجوزي بتحقيقنا ص ٣٥-٣٠).

ونشر لمكارمهم ومثلهم، وحث على اتباع فضائلهم، ولا بد من وجود راغب، أومعتبر، أومتامل، أومستبصر، ورحم الله من قال:

ومنامل، المستبصر، ورحم المساس و إِذَا عَلِمَ الإِنْسَانُ أَخْبَارَ مَسَنْ مَضَى

وَتَحْسَبُهُ قَدْ عَدَاشَ آخَـرُ عُمْــرَهُ وَتَحْسَـبُهُ قَدْ عَدْ اللَّهْ وَمَنْ كَانَ عَالِماً

تَوَهِّمْتَهُ قَلَا عَاشَ مِنْ أُوَّلِ الدَّهْـرِ إِذَا كَانَ قَدْ أَبْقَى الْجَمِيلَ مِنَ الدَّكْرِ حَلِيماً كَرِيماً، فَاغْتَنِمْ أَطْوَلَ الْعُمْرِ<sup>(۱)</sup>

ونرى أنه من الواحب علينا الآن أن نبدأ بالترجمة -مستعينين با لله تعالى- فنقول: في العصر الـذي بلـغ فيـه العلـم أوحـه -أو كـاد- وكـثرت فيــه الاضطرابـات

في العصر الدي بنع فيه المعظم والمستور الدي الله الحرام، ولد أبو بكر: عبد الله بن الزبر بن عبد عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد

العزى الأسدي، المكي، الحميدي.

لقد ولد في يوم مجهول لأب قال فيه العقيلي في الضعفاء ٩١/٢: ((حديثه غير محفوظ، حدَّثنا، محمّد بن إسماعيل، قال: حدثنا خليل بن يزيد الباقلاني -دلنا عليه الحميدي قال: عنده عن أبي حديثين- قال:حدثنا الزبير بن عيسى -تحرفت فيه إلى: عليّ- الحميدي قال: ذكره هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قلت: يارسول الله! متى لا نامر بالمعروف، ولا ننهى عن المنكر؟.

قال: ﴿إِذَا كَانَ الْبُخْـلُ فِي خِيَارِكُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعِلْـمُ فِي رُذًا لِكُـمْ، وَإِذًا كَانَ الْعِلْـمُ فِي رُذًالِكُـمُ، وَإِذًا كَانَ المُلْكُ فِي صِفَارِكُمْ». الإذهَانُ فِي كِبَارِكُمْ، وَإِذَا كَانَ الْمُلْكُ فِي صِفَارِكُمْ».

لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به).

وتابعه على هذا الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢٨/٢، وأضاف الحافظ في «لسان الميزان» ٤٧٢/٢: «وقال النباتي عقب كلام العقيلي: لعمري إنه لباطل موضوع، يشهد له القرآن والسنة». وذكره ابن حبان في «الثقات» ٣٣١/٦».

 <sup>(</sup>١) الظر ((ناسخ القرآن ومنسوخه)) ص(٦٦).

وأما أسرته فقد أشاحت المصادر وجهها عنها، وطوت أحبارها في ظلام المجهول، فلم نعرف عن أمه شيئاً، ولم نعرف عن زوجه، وأولاده، وقبل ذلك عن إخوته، ولا عن سوية عيشه شيئاً.

ولكن المصادر تجمع على أنه قرشي، فهو يلتقي مع أم المؤمنين حديجة بنت حويل د

ويلتقي مع فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد، ومع ابنها حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، ويلتقي مع الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد،

ومع عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، في حدهم جميعاً أسد بن عبد العزى بن قصي. ويجتمع مع النبي ﷺ في قصى.

وكان من العرف أن تدفع الأسر القرشية بأولادها إلى البادية ليصلب عودهم، ولتستقيم السنتهم فصاحة وبياناً، لأنهم ينهلون اللغة من الينابيع الصافية: من الأعراب، قبل أن تشوبها شائبة، ودون أن تكدر صافيها الدلاء، فلا بد إذاً من أن يكون الحميدي قد ذهب إليها وتعلم اللغة والشعر فيها، كيف لا؟ وشيخه الشافعي يقول: ((لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلارجلاً عارفاً بكتاب الله...ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعن)(1).

فلا بد إذاً وهو القرشي من أن يكون ألم باللغة نثرها وشعرها لأنها لغة القرآن الكريم الذي كان يحفظه كل طالب علم في بداية طلبه، ولأنها الوعاء الساحر للحديث الشريف.

وهذا المُولِدُ الذي لم تذع له كتب الـ تراجم سراً كـان في مهبط الوحي، في البلـ الأمين، في مكة المكرمة، مهوى القلوب، وموطن الأمان والاطمئنان، البلـ المحضورة الـ غصت بجمهرة كبيرة من العلماء، ومن الزاهدين في متاع الحياة، ومن الجاورين لبيت الله الحرام، المنقطعين للعبادة والعلم، ومن مهاجري الآفاق الذين عصفت بهم رياح الفعن، وعضهم البغي بأنيابه، فهرعوا إلى مهبط الوحي ينشدون الأمان والاطمئنان بحيث لا ينالهم بغي، ولا يطالهم عدوان.

 <sup>(</sup>١)− ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي ٧/٢ه.

ولكي نعرف نسب علم هذا الإمام، والمدرسة التي تخرج فيها، والدور الذي قام به، لابد أن نوجز الكلام فنقول: لقد كانت مصادر الفتوى زمن الشيخين: أبي بكر وعمر: كتاب الله العزيز، وسنة رسوله الكريم، والقياس أو الرأي وهو فرع الكتاب والسنة، والإجماع الذي كان مستندهم فيه على كتاب أو سنة، أو قياس، ولذا فقد كان الحلاف في الأحكام قليلاً لأنها لا تصدر إلا عن استشارة، أو عن نص من كتاب محكم، أو سنة متبعة معروفة، فلم يبق من سبب للخلاف إلا صدور الفتوى عن رأي، واعتمادهم على الرأى كان قليلاً.

ولما توفي ابن الخطاب انتشر الصحابة في الأمصار. وتسلم صغارهم راية الفتوى فكانوا معقد الآمال، ومحط رحال الأمصار، لأن البلاد قد اتسعت، وحدت في الحياة حاجات لم تكن، وهم بحاحة إلى معرفة الحكم فيها، ولا ملجاً للناس إذ ذاك إلا الصحابة ومن زاحمهم في الفتوى من كبار التابعين.

وأصبح لكل مصر حل فيه صحابي أو أكثر مدرسة تروي حديثه وتنقل فتاواه، فنشطت رواية الحديث، لأن عند كل صحابي ما ليس عند الآخر، ولكن هذا الحديث الغزير لم يكن مجموعاً في كتاب واحد، ولم يكن دائراً في بلد واحد أيضاً، وكثرت الفتاوى، وتعددت الآراء فكثر الاختلاف أيضاً.

فهي المدينة المنورة: عائشة أم المؤمنين (٥٧) هـ، وعبد الله بن عمر (٧٣) هـ، وأبو هريرة (٥٨) هـ، وهؤلاء الثلاثة هم أكثر الصحابة من أهـل المدينة حديثاً وفتوى في هذا الزمن. وعليهم يدور علم أهـل المدينة، وعنهم أخذ كبار التابعين، ومنهم: سعيد بن المسيب (٩٤) هـ، وعروة بن الزبير (٩٤) هـ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي (٩٤) هـ، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٩٤) هـ، وعبيد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر (١٠٧) هـ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر (٢٠١) هـ، ونافع مولى عبد الله بن عمر (١٠٧) هـ، وابن شهاب الزهري (٢٠١) هـ، ومحمد بن علي بن الحسين الباقر (١١٤) هـ، وعبد الله بن غيد الله بن غير (٢٠١) هـ، وعبد الله بن غير (١٠١) هـ، وعبد الله بن غير (١٠١) هـ، وعبد الله بن الحسين الباقر (١٢١) هـ، وعبد الله بن هيد الله بن عمر (١٣١) هـ، وعبد الله بن الحسين الباقر (١٢١) هـ، وعبد الله بن هيد الأنصاري (١٣٦) هـ، وربيعة بن فروخ (١٣٦) هـ.

وفي الكوفة: بعد أبي موسى، وابن مسعود وعلي بن أبي طالب تربَّع على منصة الفتوى: علقمة بن قيس النخعي (٦٢) هـ، ومسروق بن الأحدع الهمداني (٦٣) هـ، وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي (٩٦) هـ، والأسود بن يزيد النخعي (٩٥) هـ، وشريح ابن الحارث (٧٨) هـ، وإبراهيم بن يزيد النخعي (٩٥) هـ، وسعيد بن حبير مولى والبة (٩٥)هـ، وعامر بن شراحيل الشعبي (٤٠١) هـ.

وفي البصرة من الصحابة: أنس بن مالك الأنصاري (٩٣) هـ.

ومن التابعين: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي (۹۰) هـ، والحسن بن يسار البصري (۱۱۰) هـ، وحمد بن سيرين (۱۱۰) هـ، البصري (۱۱۰) هـ، ومحمد بن سيرين (۱۱۰) هـ، وقتادة بن دعامة السدوسي (۱۱۸) هـ.

وفي الشام: بعد معاذ، وأبي الدرداء: عبد الرحمن بن غنم الأشعري (٧٨) هـ، وأبـو إدريس الخولاني (٨٠) هـ، وقبيصـة بـن ذؤيـب، ومكحـول بـن أبـي مسـلم (١١٣) هـ، ورحاء بن حيوة (١١٢) هـ، وعمر بن عبد العزيز بن مروان (١٠١) هـ.

وفي مصر من الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٥) هـ.

ومن التابعين: مرثد بن عبد الله اليزني (٩٠) هـ، ويزيد بن أبي حبيب (١٢٨) هـ. وفي اليمن: استلم الفتوى بعد كبار الصحابة: طاووس بن كيسان الجندي

واما في مكة المكرمة: فقد أمسك بزمام الفتوى والحديث والتفسير حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، من مسح رسول الله الله الله وقال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويلي» (أللهم فقه في الدين وعلمه التأويلي» (أله فقه في الدين وعلمه التأويلي» (أله في في الدين عباس وعلمه التأويلي) (أ). فزاده الله علماً وفهماً، ابن عم رسول الإسلام: عبد الله بن عباس الذي اعتزل السياسة وحلس في بيت الله ينشر علمه الغزير في الحديث وفي التفسير،

وقد استوفينا تخريجه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (٥٠،٧٠٥٤،٧٠٥)، وفي ((مسند الموصلي)) ٤٣٧/٤ برقم (٢٥٥٣). وانظر أيضاً الحديث(٢٤٧٧) في مسند الموصلي مع التعليق عليه،

فتسابق إليه الظامئون إلى العلم ينهلون من صافي معينه، وكان علم أهــل مكــة في التفســير، والحديث والفقه يدور على ابن عباس رضي الله عنه.

وكان من أشهر من نشر علم هذه المدرسة: مجاهد بن حبر أحد أوعية العلم، وأعلم من بقى بالتفسير، توفي سنة (١٠٣) هـ.

وعكرمة مولى ابن عباس الذي قبال الشعبي فيه: «ما بقي أحبد أعلم بكتباب الله عزّ وحلّ من عكرمة». وسئل سعيد بن حبير: أتعلم أحداً أعلم منك؟. قال: نعم، عكرمة. توفي سنة (١٠٧) هـ.

وعطاء بن أبي رباح، قال أبو حنيفة: ما رأيت أفضل من عطاء. وقال ابن عباس: يا أهل مكة، تجتمعون عليَّ وعندكم عطاء؟! توفي سنة (١١٤) هـ.

وأبو الزبير محمّد بن مسلم بن تدرس. قال يعلى بن عطاء: كان أكمل النــاس عقـالاً وأحفظهم، توفي سنة (١٢٧) هـ.

ولعله من الواحب علينا هنا أن نقول: إن تفرق الصحابة في الأمصار، وتعدد المدارس الفقهية، وكثرة الأحاديث التي كانت وسائل هذه المدارس في فتاواها، وعدم احتماعها في كتاب واحد،

وإن الاضطراب السياسي، والانقسام إلى شيع وأحزاب، إن هذا كله قد أوحد خلافاً كثيراً في الفتوى، ولولا وجود مكة والمدينة، ولولا حرمتهما عند المسلمين كافة، ولولا أن مكة بيت محجوج ينتابه المسلمون على اختلاف نحلهم وميولهم، لولا ذلك، لزال الاتصال العلمي بين علماء الأمصار المترامية، فقد تطور الفقه، واتسع القياس إلا أنه في الحرمين: مكة والمدينة بقي على حاله، لا يحفل إلا بالنص الوارد بالسند المتصل إلى السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين، وبذلك تميز النشاط العلمي في مكة والمدينة بالعناية بالمأثور من أقوال النبي المبعوث رحمة للعالمين، وبذلك تميز النشاط العلمي في مكة والمدينة بالعناية بالمأثور من أقوال النبي المبعوث رحمة للعالمين، وبذلك تميز النشاط العلمي في مكة والمدينة بالعناية والأخذ أقوال النبي المبعوث وأفعاله، في الوقت الذي انتشرت فيه شتى المذاهب القائلة بالرأي، والأخذ بالقياس، والضاربة في آفاق الاجتهاد، إلا أنه لم تكن هناك قواعد معلومة واضحة

للمحتهدين، لأن الفقه كان -إلى ذلك الوقت- لم يتبوأ المكان اللائق لأن أصول الفقه - وهي القواعد التي يلزم المحتهد أن يتبعها في استنباطه- لم يتم تدوينها وتصنيفها.

لقد حملت مدرسة ابن عباس مسؤولية نقل معارفها من طبقة إلى أخرى، حتى أنتجت سفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد الزنجي، فالشافعي، وصاحبنا عبد الله بـن الربـير الحميدي.

وكان سفيان بن عيينة، شيخ الإسلام، وحافظ العصر، قال الشافعي: «لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجان». فمالك إمام دار الهجرة، وسفيان الإمام العلم في مكة المكرمة، وقد تتلمذ عليه الشافعي، وأحمد بن حنبل، وعدد كبير من طلاب العلم وروّاد المعرفة، لكن الذي تقدمهم جميعاً، وأصبح أجل أصحابه، وأجمعهم لحديثه، وأكثرهم اتباعاً لأسلوبه وسنته، هو أبو بكر الحميدي، يؤيد ذلك قول محمّد بن عبد الرحيم الهروي: «قدمت مكة سنة (١٩٨) هـ ومات سفيان في أولها، قبل قدومنا بسبعة أشهر، فسألت عن

أحل أصحاب سفيان بن عيينة، فذكر لي الحميدي، فكتبت حديث ابن عيينة، عنه» (۱). وليس الحميدي أحل أصحاب الشافعي أيضاً، قال زكريا الساحي: «قلت لأبي داود: من أصحاب الشافعي؟. فقال: أولهم الحميدي، وأحمد بن حنبل، والبويطي: يوسف بن يحيى المصري» (۱).

وقال الحميدي: «كان أحمد بن حنبل قد قام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة، فقال لي ذات يوم: هاهنا رجل من قريش له بيان ومعرفة.

قلت: ومن هو؟. قال: محمّد بن إدريس الشافعي.

وكان أحمد بن حنبل قد حالسه بالعراق، فلم يزل بي حتى احترني إليه، ودارت مسائل، فلما قمنا، قال لي أحمد بن حنبل: كيف رأيت؟. ألا ترضى أن يكون رحل من قريش له هذه المعرفة وهذا البيان؟.

<sup>(</sup>۱) - ((سير أعلام النبلاء)) ١١٧/١٠.

<sup>(</sup>۲)- (رسير أعلام النبلاء)) • ١/٩٥.

وقال الذهبي في «العبر» ٣٧٧/١: «عالم أهل مكة الحافظ... وكان إماماً حجة». والحميدي إمام حجة في الحديث وفي الفقه أيضاً، وقد شهد له بذلك علماء لا تنال شهادتهم إلا بشق النفس:

قال الإمام أحمد بن حنبل: ((الحميدي عندنا إمام)) $^{(7)}$ .

وقال إسحاق بن راهويه: ((الأئمة في زماننا: الشافعي، والحميدي، وأبو عبيد))(؛).

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ٥٧/٥: ((أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام).

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٢ \٤ ١٤: «وكان من كبار أئمة الدين».

وقال الحافظ في <sub>((</sub>فتح الباري)) ۱۰/۱: ((وهو إمام كبير، مصنف...)).

فهؤلاء علماء، أئمة ملؤوا الدنيا بحديثهم، وشغلوا الناس بفقههم، قد شهدوا له بالإمامة والجلال، والحفظ، والتقدم على الأقران.

<sup>(</sup>١) - ((سير أعلام النبلاء)) ١١٨/١٠، و ((طبقات السبكي)) ٢٠/٢.

 <sup>(</sup>٣)- ((سير أعلام النبلاء)) ١١٧/١٠، و ((طبقات السبكي)) ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) - ((سير أعلام النبلاء)) ١٩/١٠، و ((طبقات السبكي)) ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) – ((سير أعلام النبلاء)) ١٠ /٦١٨ – ٢١٩، و ((طبقات السبكي)) ٢ / ١٤٠.

لقد دفعه صدق إيمانه إلى التحري عن الحق، فكساه الله رداء المهابة والاحترام، قال الإمام الذهبي: «ليس هو بالمكثر، ولكن له حلالة في الإسلام»(١).

وكان -رحمه الله- غيوراً على الإسلام، نصوحاً له، غيوراً على المسلمين، نصوحاً لهم، قال يعقوب الفسوي: «حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه» (٢).

لقد أدرك -رحمه الله- أن هذا الدين كامل، وأنه يدعو إلى حياة كاملة كمال شريعته، سامية الهدف، مثالية القيم، عادلة الحكم، إنسانية المعنى عالية الشأن، عزيزة الجانب، ونيرة أسباب النعم، شاملة الفضائل، متوازنة التكاليف للفرد والمجتمع، عالمية الرؤيا، مستقرة الأمن والسلم، فكان احداً ممن حملوا هذه الأمانة فأدوها خير أداء لصدق عقيدتهم الدي وجهت سعيهم المخلص الأمين، وبصرتهم بحقائق هذا الدين، وبعمق أسراره، وسمو مقاصده، ونبل غاياته في المجتمع البشري، فارتقى بهم ذلك إلى مصاف عظماء التاريخ الذين يستحيل على من بعد عن منهجهم العقائدي والأخلاقي والتشريعي أن ينهض بما نهضوا، وأن يرتقي إلى المستوى الذي ارتقوا.

لقد حمل القرآن والسنة، ووقف في وحه أولئك الذين يريدون تفتيت الوحدة الني يدعوهم إليها هذا الدين بتوحيدهم لله تعالى، بتوحيد الجهة التي يتجهون إليها في أحل عباداتهم -في الصلاة - بتوحيد إمامهم في الصلاة مهما كثر عدد المصلين، بتوحيد الصف وراء هذا الإمام إذا كان ذلك ممكناً، بالإشارة بالواحدة في الجلوس الأوسط، وفي القعود الأخير في صلواتهم كلها.

وقد وقف -مع أئمة صدقوا ما عاهدوا الله عليه - في وحدوه أولئك الذين يردُّون حديث رسول الله ﷺ هذه السنة التي صاغت سلسلة السلوك في المحتمع المسلم حلقه فحلقه، ويدعون إلى تحكيم العقل في النصوص ليردوا كل ما لا يرضي أهواءهم ويشبع رغباتهم وميولهم أولاً.

<sup>(</sup>١) - ((سير أعلام النبلاء)) ١١٦/١٠.

 <sup>(</sup>۳) ((سير أعلام النبلاء)) ١١٧/١٠.

ويزعمون أن في القرآن الكفاية، فهو الخيط الذي يجمع حبات العقد جميعها ثانياً، ناسين أو متناسين أن هذا الحديث حديث رسول أمر بالبيان عن ربه، وبشرح مراد الله تعالى من عباده بقوله وفعله.

لقد كان واحداً ممن اختارهم الله تعالى لحفظ هذه السنة الطاهرة، قال أبو عبد الله الحاكم: «الحميدي مفتي أهل مكة، ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة، كأحمد بن حنبل لأهل العراق»(١).

ومن دواعي فخره أيضاً أنه المستوذع الواعي الأمين لحديث سفيان بن عيينة محــدث الحرم ومفتي مكة، وأنه راويته، وأنه من أجل أصحابه، وأنه المرجع في الفتوى بعده في مكة المكرمة.

وأنه الصاحب الوفي للإمام الشافعي في حله وترحاله، وأنه روى عنه، وتفقه به. وأنه شيخ البخاري محدثاً، وعليه تخرج البخاري فقيهاً.

ولعل هذا –وغيره كثير– أحرى على لسان ابن حبان: «كان صاحب سنة، وفضل ودين».

ودفع يعقوب الفسوي إلى القول: ﴿﴿مَا لَقَيْتَ أَنْصُحُ لَلْإِسَلَامُ وَأَهْلُهُ مَنَّهُ﴾.

وجعل ابن عدي يجمل القول فيه: «ذهب مع الشافعي، وكان من حيار الناس».

وقد اتهمه بعض الأفاضل بالإقذاع في القول، والفحش في رد ما لا يرضيه، معتمدين في ذلك على رواية لا يصح لها سند أخرجها الحاكم، عن شيخه حُسَيْنَك، عن ابن خزيمة قال: «كان ابن عبد الحكم من أصحاب الشافعي، فوقعت بينه وبين البويطي وحشة في مرض الشافعي.

فحدثني أبو جعفر السكري -صديق الربيع- قال: لما مرض الشافعي، حاء ابن عبد الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي، فقال البويطي: أنا أحق به منك. فجاء

<sup>(</sup>١)- ((طبقات المسكى)) ١٤١/٢.

الحميدي -وكان بمصر- فقال: قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه.

فقال ابن عبد الحكم: كذبت. فقال لـه الحميـدي: كذبـت أنـت وأبـوك وأمـك. وغضب ابن عبد الحكم فترك مذهب الشافعي.

فحدثني ابن عبد الحكم قال: كان الحميدي معي في الدار نحواً من سنة، وأعطاني كتاب ابن عيينة، ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع...».

وواضح في هذه الرواية أن الخلاف حدث بين البويطي، وبين ابـن عبـد الحكـم مـن منهما يخلف الشافعي في مجلسه، وأن الحميــدي هــو الــذي حمــل نبــاً اسـتخلاف الشــافعي للبويطي.

ويؤيد ذلك ما نقله السبكي في «طبقاته» ١٦٤/٢ قال: «وعن الربيع: أن البويطي، وابن عبد الحكم تنازعا الحلقة في مرض الشافعي، فأخبر بذلك، فقال: الحلقة للبويطي». ولكن الذي أخبر الشافعي بماحدث، ثم نقل ما قاله الشافعي لم يذكر اسمه في هذه الرواية.

ويؤيد قصة استخلاف الشافعي للبويطي أيضاً ما نقله السبكي في ((طبقاته)) ١٦٣/٢ قال: ((قال أبو عاصم: كان الشافعي -رضي الله عنه- يعتمد البويطي في الفتيا ويحيل عليه إذا جاءته مسألة).

وقال: « استخلفه على أصحابه بعـد موتـه، فتخرحـت على يديـه أثمـة تفرقـوا في البلاد، ونشروا علم الشافعي في الآفاق».

وقد أورد الذهبي هــذه القصـة في ﴿﴿سير أعـلام النبـلاءِ﴾ ٢١٩/١٠ ولكنـه أورد أنَّ الحلاف كان بين الحميدي، وبين ابن عبد الحكم.

قال الذهبي: «لما توفي الشافعي، أراد الحميدي أن يتصدر موضعه، فتنافس هو وابسن عبد الحكم على محلس الشافعي، ثـم إن الحميدي رجع إلى مكة وأقام ينشر فيها العلم».

نقول: إسناد ما رواه الحاكم ضعيف، ولكن قصة استخلاف الشافعي تلميذه البويطي تقدم ما يشهد لها، وأما بقية القصة، وما رواه الذهبي فلا يصح إسناداً، والواقع

الذي حدث أنذاك يدحضه ويكذبه. لقد حلس البويطي في طاق الشافعي وخلفه على مجلسه، وانفرد ابن عبد الحكم وابتعد عن الحلقة.

ونضيف أيضاً: لقد صحب الحميدي الشافعي صحبة تلميذ يعب علم شيخه ليعود به إلى موطنه، و لم يصاحبه صحبة مهاجر من وطنه ينوي الإقامة في غيره، وعودتُهُ إلى مكة، وتصدره الفتوى والحديث فيها يؤيدان ما ذهبنا إليه، والذي تقدم من وصف الأئمة -وهم عظماء الأمة- له، لدليل على بعده عن كل ما يخدش المروءة، وينافي الخلق القويم.

وسبب ذلك كله في نظرنا -والله أعلم- أنَّ الحميدي صنع كتاب «الرد على النعمان» فأثار حفيظة القوم، هدانا الله لما اختلف فيه إلى الحق، إنه على ما يشاء قدير.

وقد عاد الحميدي بعد موت شيخه الشافعي إلى مهبط الوحي، ومهوى الأفدة، وموطن الأمن والأمان، فأقام فيها المحدث، والفقيه، ينشر علمه، ويذود عن دينه، ويدحض كل فكر إلا ما كان دليله القرآن الكريم، وحديث الرسول العظيم، إلى أن اختار الله لقاءه سنة (٢١٩) هـ.

تغمده الله في رحمته، وحشرنا وإياه في موكب الأنبياء والمرسلين، والشهداء والصالحين، إنه خير مسؤول وأسرع من يجيب.

# شيوخ الحميدي وتلاميذه

#### آ- شيو خه:

ما أشبه الشيوخ بواحة الزهر، ينتقل التلميذ بينهم فيعتصر حناهم، ويفيد من تحاربهم في ساح تحاربهم في ساح الحياة، واستوت خبراتهم على سوقها.

يختصر -بالإفادة منهم - أعماراً يضيفها إلى عمره فيوسع أفقه، ويعمق معارفه، ويزين بالحلم -إلى جانب العلم - نفسه، وينقش صفحتها بعميق الحكمة فيصبح من الشيوخ علماً وحلماً، واتزاناً وحكمة، وهبو في مقتبل الشباب، يلون نفسه بمايعجبه من صفاتهم، ويدرب نفسه على الرائق من أساليبهم، ويعمق أفكاره بالغوص وراء عميق المعاني، ويعود نفسه الصبر على البحث والدرس وتقليب الأمر على وجوهه المحتلفة قبل أن يبت الرأي فيه.

والتلميذ يزداد رفعة، ويعظم شأنه إذا تعدد شيوخه، لأن التلميذ الـذي يكتفي بالشيخ الواحد، يرد إليه ويأوي في كل نازلة تحتاج بحثاً إليه، فإنه سيكون نسخة ثانية لهـذا الشيخ بفارق لطيف لا يدركه الكثير من الرحال.

فمن هم شيوخ الحميدي الذين تعلم منهم، وتربى على مناهجهم، ودرج على توجيهاتهم وإرشاداتهم؟.

## من أشهر أساتذته هؤلاء الشيوخ:

1 - سفيان بن عيينة: الإمام، الحجة، الحافظ، محدث الحرم، أعلم الناس بحديث أهل الحجاز. الحامع للأحاديث وبخاصة أحاديث الأحكام، ومع ذلك فقد قال الشافعي: ((ما رأيت أحداً أكف عن الفتيا منه)). ولولا حفظه وجمعه لضاع نصف العلم، يقول الشافعي: ((لولا مالك في المدينة، وسفيان في مكة، لضاع علم الحجان)).

لازمه الحميدي حوالي عشرين عاماً، فورث منه الإمامة في الحديث، ومنصة الفتوى في مكة، كما ورث منه زهده في الفتوى –تورعاً وتقوى –مع توافر شروطها وأسبابها.

٢- عمد بن إدريس الشافعي القوشي: ناصر السنة، فقيه الإسلام، وسيد أهل زمانه فيه، الإمام العلم، حبر المسلمين، أفصح العرب، الحافظ لشعر هذيل، الأديب الأريب.

أعجب به الحميدي فلازمه ملازمة الظل، وصحبه في الحـل والترحـال، فعنـه روى، وبه تفقه، رحل معه إلى مصر وبقي له مصاحباً حتى فارق الحياة سنة (٢٠٤) هـ.

٣- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرهن بن عوف: الحافظ الكبير، الإمام الفقيه، الحجة، توفي سنة (١٨٥) هـ.

٤- أنس بن عياض: أبو ضمرة، الإمام، المحدث، الفقيه، المعمر، عاش ستاً وتسعين سنة (٢٠٠-١٠) هـ.

و- بشر بن بكر البجلي الدمشقي التنيسي: الإمام، الحجة، ولد سنة (١٢٤)هـ.
 توفي بدمياط سنة (٢٠٥)هـ.

٣- حماد بن أسامة بن زيد أبو أسامة: الإمام، الحافظ الثبت، الكوفي، ولـد في حدود (١٢٠) هـ.

٧- عبد الله بن الحارث بن محمّد بن حاطب الحاطبي.

٨ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي: روى له مسلم، والأربعة.

٩ -- عبد الله بن رجاء البصري ثم المكي: عالم، صاحب حديث، توفي بعد (١٩٠)هـ.

• ١ -- عبد الله بن سعيد بن عبد الملك الأموي: من أفقه فقهاء قريش، توفي في حدود (٢٠٠)هـ.

١١ – عبد الله بن يرفأ مولى بني الليث.

٢ ٧ – عبد الرحمن بن سعد المؤذن.

۱۳ – عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار: الإمام،الفقيه، ولد سنة (۱۰۷)هـ، وتوفي سنة (۱۸٤) هـ.

ع ١ - عبد العزيز بن عبد الصمد العمي: الثقة، الثبت، الحافظ، ولد بعد المتة وتوفي سنة (١٨٧) هـ.

٥ ١ -عبد العزيز بن محمد الدراوردي: الإمام، العالم، المحدث، توفي سنة (١٨٧)هـ.

١٦- على بن عبد الحميد بن زياد بن صيفي.

١٧- فرج بن سعيد المأربي اليماني.

١٨ - فضيل بن عياض الإمام، القدوة: الثبت، المحاور بحرم الله، شيخ الإسلام،

٩ ١ - محمّد بن عبيد الطنافسي: الكوفي، الحافظ، توفي سنة (٢٠٤) هـ.

• ٧ - مروان بن معاوية بن الحارث: الإمام، الحافظ، الثقة، أبو عبد الله الفزاري

الكوفي، توفي سنة (١٩٣) هـ.

توفي سنة (۱۸۷) هـ.

٢٦- وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي: الكوفي، الإمام، الحافظ، محدث
 العراق، ولد سنة (١٢٩) هـ، وكان من بحور العلم، وتوفي سنة (١٩٧) هـ.

٢٧ - الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي: الإمام، الحافظ، عالم أهل الشام،
 توفي سنة (١٩٦) هـ.

٣٧- يعلى بن عبيد الطنافسي: الإمام، الحافظ، الثقة، توفي سنة (٢٠٩) هـ.

هذه كوكبة من الشيوخ العلماء الذين كان الحميدي يختار من رياض معارفهم ما عبق شذاه، ويجني من ثمار جهودهم خير ما اختزنوه في رحلة حياتهم طالت أو قصرت، وملازمة بعض هؤلاء يعلي القدر، ويرفع المكانة، ويزرع الثقة في نفوس الباحثين عن الحق، والاطمئنان في قلوب الخائفين من الانزلاق في مهاوي غلو الغالين وانتحال المبطلين.

#### ب- تلاميده:

لقد تقدم القول: إن نبالة الشيوخ وعلو شأنهم، وسعة اطلاعهم، وكثرة تجاربهم، تعلي شأن التلميذ وترفع مكانته، ونقول أيضاً: تعرف مكانة الشيخ ومنزلته في كثير من الأحيان من نبل تلامذته، ونبوغهم، وأقدارهم في العلم، ومن كثرة عددهم أيضاً، لأن الشيخ إذا كثر قصاده، عظمت مكانته، وذاعت شهرته، فهل كان عممن نهل من صافي معين الحميدي من يرفع قدر شيخه إذا تخرج عليه؟.

لقد كان على رأس من وردوا معين الحميدي إمام الدنيا، من لمه الفضل في تأليف الصحيح:

٩ - محمّد بن إسماعيل البخاري: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ((جزم كل من ترجم البخاري بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث).

فقد روى عن الحميدي في صحيحه (٧٥)حديثاً، وقد جعل فاتحة صحيحه -مـوطن اعتزاز المسلمين - قول الرسول الكريم: ((إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُل امْرِيءِ مَا نَوَى...)(١)، وأخرجه من طريق الحميدي، معرضاً عن جميع الطرق الأخرى لهذا الحديث، ومنها طريق الإمام مالك عالم المدينة، وإمام دار الهجرة.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١٠/١: «فكأن البخــاري امتثــل قــول النــي ﷺ: «قدموا قريشيًّ أخذ عنه.

وله مناسبة أخرى: لأنه مكي كشيخه، فناسب أن تذكر في أول ترجمة الوحي، لأن ابتداءه كان بمكة، ومن ثَمَّ ثنَّى بالرواية عن مالك، لأنه شيخ أهل المدينة، وهـي تاليـة لمكة في نزول الوحى، وفي جميع الفضل».

وقـال الحاكم: «ومحمد بـن إسماعيل إذا وجـد الحديث عنه -يعني: عـن الحميــدي-لايخرجه إلى غيره من الثقة به». فهذا أول تلاميذه وأشهرهم مكانة. توفي سـنة (٢٥٦) هــ وله اثنتان وستون سنة.

<sup>(1)</sup> هو أول حديث في صحيح البخاري من طريق الحميدي، وسيأتي تخريجه برقم  $(7 \, \Lambda)$ .

٧- كما تتلمذ عليه سيد الحفاظ، الإمام عبيد الله بن عبيد الكريم: أبو زرعة الرازي، محدث الري. قال الإمام أحمد: «ما جاوز الجسر أحد أفقه من إسحاق بن راهويه، ولا أحفظ من أبي زرعة».

وقال إسحاق بن راهويه: «كل حديث لا يعرفه ابو زرعة الرازي، فليس له أصل»، وذلك للثقة به، ولشمول معرفته. وهو الحافظ المشهور، توفي سنة (٢٦٤) هـ، وله من العمر (٦٤) عاماً.

٣- وثالث تلاميذه الإمام، الحافظ، الناقد، شيخ المحدثين محمّد بن إدريس بن المندر: أبو حاتم الرازي، الذي طوف البلاد، وبرع في المن والإسناد، وجمع وصنف، وحرح وعدل، بحر العلم، نافذ الفهم، المتوفى سنة (٢٧٧) هـ.

٤ - وتتلمذ عليه أيضاً محمد بن يحيى الذهلسي: الإمام العلامة، الحافظ، البارع، شيخ الإسلام، وعلم أهل المشرق، من له من الحلالة ما للإمام أحمد في بغداد. توفي سنة ٨٥٥)هـ.

## ٥- وإبراهيم بن صالح الشيرازي.

٦- وأحمد بن الأزهر، الإمام، الحافظ، الثبت، أبو الأزهر العبدي النيسابوري، توفي
 سنة (٢٦٣) هـ.

٧- وإسماعيل بن عبد الله بن مسعود الأصبهاني، الإمام، الحافظ، الثبت، الرحال، الفقيه، أبو بشر سَمُّويه صاحب الأحزاء والفوائد التي تنبىء بحفظه. ولد في حدود (١٩٠)، وتوفي سنة (٢٦٧) هـ.

٨- وبشر بن موسى بن صالح الأسدي، البغدادي، الإمام، الحافظ، الثقة، المعمر، الأمين، ولد سنة (١٩٠) هـ.

9 وسلمة بن شبيب، الإمام، الحافظ، الثقة، نزيل مكة، أبو عبد الرحم ن النسائي
 النيسابوري، توفي سنة (٢٤٧) هـ.

• ١ - وعبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، الإمسام، الثقة، الثبت، المأمون، توفي سنة (٢٤١) هـ.

- ١١- ومحمّد بن أحمد القرشي.
- ١٢ ومحمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني، نزيل المغرب.
- ١٣ ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، الإمام، الحافظ، الثقة، أبو عبد الله بن البرقي، له كتاب: «الضعفاء». توفي سنة (٢٤٩) هـ.
- ١٤ ومحمد بن علي بن ميمون، الحافظ، الثقة، أبو العباس العطار، الرقبي. توفي
   سنة (٢٦٨) هـ.
  - ١٥ ومحمد بن يونس النسائي روى عنه أبو داود وقال: كان ثقة.
- ١٦ ومحمد بن يونس الكديمي، الشيخ، الإمام، المعمر، الحافظ الكبير، أبو العباس
   البصري الضعيف على الرغم من حفظه. ولد سنة (١٨٣) هـ، وتوفي سنة (٢٨٦)هـ.
- ١٧ وهارون بن عبد الله، الإمام، الحجة، الحافظ المجود، أبو موسى الحمال، ولـ د
   سنة (١٧١)هـ، قيل فيه: لوكان الكذب حلالاً، لتركه هارون تنزهاً. توفي سنة (٢٤٣)هـ.
- ١٨ ويعقوب بن سفيان، الإمام، الحافظ، الحجة، الرحال، أبو يوسف الفسوي،
   ولد سنة (١٩٠) هـ، وله تاريخ كبير حم الفوائد، وله مشيخة أيضاً. توفي سنة (٢٧٧) هـ.
- ١٩ ويعقوب بن شيبة، الحافظ الكبير، العلامة، الثقة، صاحب المسند الكبير،
   المعلل، الذي ليس له نظير، ولد سنة (١٨٠) هـ. وتوفي سنة (٢٦٢) هـ.
- ٧ ويوسف بن موسى بن راشد القطان، الإمام، المحدث، الثقة، كان من أوعية العلم. توفي سنة (٢٥٣) هـ.

## آثار الحميدي

لقد كان عصر الحميدي عصراً مجيداً بالنسبة للسنة، فقد تنبه رواتها إلى وحوب تدوينها وتصنيفها.

وقد تقدم أن المراد بالتصنيف ضم الأحاديث ذات الموضوع الواحد، كأحاديث الصلاة، وأحاديث الصيام، وأحاديث الحج... إلى بعضها، ثم ترتيب الموضوعات وضمها في كتاب واحد.

وقد ثارت هذه الفكرة في جميع أمصار المُسلمين في وقت واحد تقريباً، ولذا فقد اختلف المؤرخون للسنة فيمن له فضيلة السبق. ولكن الذي لاخلاف فيه أن الإمام مالك من السابقين إلى تدوين الحديث ممزوجاً بأقوال الصحابة وفتاويهم، وبعض فتاوى التابعين أيضاً.

وقد رأت فئة ثانية إفراد حديث رسول الله على عن غيره، فكان ما يعرف بالمسانيد، فما كنت تجد إماماً من الأئمة، إلاوصنف مسنداً يكون الموحه لسلوكه، والهادي له في رحلة الحياة، والراسم لطريقه إلى الله-عز وحل-، وعمدته فيما يصدر عنه من فتاوى.

والمسانيد هي الكتب التي موضوعها حَعْلُ حديث كل صحابي على حدة، صحيحاً كان أوحسناً أوضعيفاً، بغض النظر عن موضوعاتها، مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة، أوعلى القبائل، أوعلى السابقة في الإسلام، أوالشرافة في النسب، أوغير ذلك.

وقد كان الحميدي -رحمه الله- واحداً من هؤلاء الأئمة الذين كان لهم إسهامات في أكثر من ميدان من ميادين العلم، فنزك مجموعة من الآثار، وصل إلينا بعض أسمائها، وإليك هذه الأسماء:

١- كتاب الدلائل، وقد ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) ص(١٨١٤).

۲- كتاب الرد على النعمان، وقد أثار هذا الكتاب حفيظة بعض الفضلاء فنالوا
 من الحميدي بغير وجه حق فيما نرى، والله أعلم.

٣- كتاب التفسير، وقد ذكر الكتابين (الثاني، والثالث) ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٠/٨ ضمن ترجمة محمّد بن عمير الطبري: (روى عن عبد الله بن الزبير الحميدي كتاب: ((الرد على النعمان))، وكتاب ((التفسير))، عن الحميدي).

وما وقعت على من نسب هذه الكتب إليه في غير ما ذكرت، وذلك في حدود اطلاعي، وحل من ﴿لاَ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ ولاَ فِي السَّمَاءِ﴾ [سا:٣].

٤- وأما الذي وصلنا مما حلف الحميدي من ثروة علمية، فهو هــذا السند الـذي صنفه ليكون عدته في رحلة الحياة: مقوماً لسلوكه، مصححاً مساره، ومسدد خطاه.

صنفه ليكون سلاحه الذي لا يفل في التصدي للغزو الفكري، وفي صيانة المحتمع من البدع والضلالات، لأن تصنيف المسند ما هو إلا تجسيد للطريقة المثلم للإسلام المتي تصنع الشخصية الإسلامية المتبعة لأخلاق رسولها الذي لا ينطق عن الهوى.

# وقد دفعني إلى تحقيق هذا المسند النفيس أمور لعل أهمها:

١ - نفاسة النسخة التي اتخذناها أما لعملنا، وقدمها بالنسبة لما اعتمد عليه الشيخ حبيب الرحمن طيب الله ثراه، وعلو قدم من قرؤوها وقرئت عليهم، وكثرة السماعات التي طرزتها، وقد تقدم حديثنا عنها.

٢- نظافة هذا المسند الذي بلغت أحاديثه (١٣٣٠) حديث، منها (٥٨٢) حديث اتفق عليها الشيخان، وانفرد البُخاري بـ (٩٦) حديثاً منها، بينما انفرد مُسلم بـ (١٥٢) حديث.

وإذا علمنا أن هناك عدداً من الآثار ينبغي تحييدها، ثم حسبنا النسبة الموية لما فيه من الضعيف لوحدناها أقل من ٧٪. وهذه النسبة لا تكون إلافي الكتب التي بلغت غاية في النظافة.

٣- الخصومات الشديدة بين المسلمين التي سببها انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما نجم عنها من أحكام، وأكثرهم يجهل أن أعداء الإسلام يستغلون ذلك في تعميق الخلاف وإثارة النزاع بين المسلمين حتى يعصوا ربهم فيقعوا فيما حذرهم منه: من الفشل والضعف والانكسار: ﴿ وَأَطِيعُوا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَعُكُمْ ﴾ [الانفال: ١٤].

وكثير منهم أيضاً يجهل أن المُسلمين هم أولى النباس بـأن يكونـوا صفاً واحـداً لأسباب تقدم بعضها<sup>(١)</sup>، ونذكر هنا منها بعضاً آخر:

- صلاة الجماعة في مسجد الحي: إذ ينادون خمس مرات في اليوم لأدائها في مكان واحد: يتعارفون، يتناصحون، يتواصون بالحق، ويتواصون بالصبر. ولذا فقد أكد الرسول الكريم الدعوة إليها حتى كادت أن تكون فرضاً.
- صلاة العيد مرتين في العام: حيث يخرج المُسلمون في المدينة إلى المصلى وتتسع بذلك دائرة التعاطف والتناصح والتواصي، وتزداد العادات قرباً، والتقاليد توحداً، والأفكار انتشاراً.
- ثم يأتي رمضان في العام مرة: وفيه يتوحد وقت إفطارهم، ووقت إمساكهم عن الطعام، وتنمو فيهم عواطف الخير والإحسان، ومحاسبة النفس حول أداء حقوق الفقراء، ومشاركتهم في الفرح العام الذي يغمر مجتمع المُسلمين، استعداداً لفرحة الفطر، وأملاً في الحصول على فرحة اللقاء: لقاء الله تعالى.
- ثم الحج: وهو المؤتمر الإسلامي الكبير الذي يجتمع فيه المسلمون من كل فحج في مكان واحد: يتعارفون، يتبادلون المعارف، ينشرون المعلومات، يتساعدون في حل المشكلات والإشكالات، تقوى الروابط، وتتسع دائرة المعرفة، يتحاوزون الخلافات ويعودون وقد حددوا العهد مع الله على الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذه وظيفة المسلم التي إذا تخلى عنها، تلاشى مجتمعه، واضمحلت قوته، وأصبح كما هي الآن مجتمعات المسلمين...

<sup>(</sup>١) - الظر الصفحة (١٥ ٤٦-٤).

فما أشد حاحتنا إذاً إلى العمل بالسنة الصحيحة، فهي التي تمثل الإسلام العملي في الحياة، وهي التي تولد الاطمئنان في القلوب، لأن المسلم يؤمن بأن الله تعالى قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بقرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع مناحي الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاحتماعية، والفنية...

والذي يحقق لنا التوازن في جميع هذه المحالات، هو اتباع الرسول ﷺ الـذي أرسـل رحمة للعالمين.

فما أشد حاجتنا إلى السنة الصحيحة تفجر ينابيع الوعي في الأذهان والمراقبة في القلوب: الوعي الكامل لما يقوم به الإنسان من أعمال، والمراقبة لله تعالى أثناء القيام بهذا العمل أو ذاك حتى لايقع الفرد في بالادة الحس نتيجة التكرار للأعمال بالمون وعي، ولاإثارة، ولاشوق: بدون طمع بما عند الله من حسن الثواب، وبدون حوف مما عند الله من أليم العقاب.

والعلاج الشافي هو الاستجابة لله وللرسول وقد دعانا لما يحيينا.

ما أشد حاجتنا إلى العمل بالسنة الصحيحة حتى نقتلع تلك المقولات التي شرذمت الناس وفرقتهم باسم الميول والأهواء، والأذواق، والأمزحة... فحعلت المحتمع شذر مذر، لأن اختلاف الأمزحة والأهواء يُكون الحجاب الكثيف في وحمه التواصل الاحتماعي: تختلف وجهات النظر في كل أمر من أمور الحياة، ويكون التدابر، فالتنابذ بالألقاب.

وهذا ما نفر منه إسلامنا الحنيف، إسلامنا الحريص على حماية الفرد وصيانة المجتمع: فهو الذي ينظم السلوك، ويبلور الطباع، ويوحد الأحلاق، يجعل العادات والتقاليد متقاربة وإن تباعدت البلدان، ويجعلها متماثلة على الرغم من تفاوت الأوضاع الاحتماعية، والأحوال الاقتصادية.

فالفرد يتفانى في العمل المفيد، وينسى نفسه إذا دعاه المحتمع لأمر، والمحتمع هـو الكافل الضامن لهذا الفرد من كل ما يخشاه إنسان في أي مجتمع كان.

## وصف النسخ

آ- النسخة العمرية: التي انتقلت إلى مكتبة الأسد برقم (١٠٦٣) عام. وتتألف من أحد عشر جزءً، تقع في (٣٧٨) صفحة بترقيمنا: كتبت بخط نسخ جميل، وضبط الكثير من كلماتها، مسطرتها ما بين العشرين والخمسة والعشرين سطراً، في كل سطر ثماني إلى ثلاثة عشرة كلمة، وإليك وصف أجزائها جزءاً جزءاً:

١ - يتألف الجزء الأول: من ثلاثين صفحة، على الأولى -وهي الغلاف ما نصه: (الجزء الأول من مسند الإمام أبي بكر: عبد الله بن الزبير القرشي، الأسدي، الحميدي، المكى -رضى الله عنه-.

رواية أبي علي: بِشْر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي<sup>(۱)</sup>، عنه. رواية أبي على: محمّد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصواف<sup>(۲)</sup>، عنه.

(۱)- بشر بن مومسى بن صاخ هذا، ولد سنة (۱۹۰) هـ لآباء من أهل البيوتات والفضل والرياسات، وهو شيخ جليل مشهور. ثقة أمين، عاقل ركين، سمع عدداً من الشيوخ، وروى عنه الكثير من طلبة العلم.

قال الدارقطني: بشر بن موسى ثقة لبيل.

وكان أحمد بن حنبل يكرمه، توفي سنة (٢٨٨) هـ.

وروي عنه أنه قال:

ضَعُفْتُ وَمَنْ جَازَ النَّمانِينَ يَضُعُسفُ

وَيُنْكُرُ مِنْدَ كُلُّ مَا كَانَ يُعْرَفُ

وَيَمْشِسِي رُوَيْسِيداً كَالأَسِيرِ مُقَيِّسِلاً لَلْهَالَسِي وَيُوْسُفُ

وانظر ((تاریخ بهداد)) ۸۲/۷–۸۸، و ((المنتظم)) لابن الجوزي ۱۷/۱۲هـ۱۸، و ((العسبر)) ۸۲/۲ مـ۸۱٪ و ((شذرات المذهب)) ۱۹۶/۲.

(٢) - محمّد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصواف، الشيخ، المحدث، الثقة، الحجة، ولم سنة سبعين ومنتين، وسمع، ومثمع.

قال الدارقطني: ما رأت عيناي مثله... وكان ثقة مأموناً من أهل التحــرز. تــوفي سنة تــــع وخمـــين وثلاث مئة.

 رواية أبي طاهر: عبد الغفار بن محمّد بن جعفر بن زيد المؤدب<sup>(۱)</sup> ، عنه. رواية الشيخ أبي منصور: محمّد بن أحمد بن علي الخياط المقرئ<sup>(۲)</sup> ، عنه. رواية سبطه شيخ الـعراق، أبي محمّد: عبد الله بـن على بن أحمد<sup>(۳)</sup> ، وأبي الحسن:

(۱)- عبد الغفار بن محمّد بن جعفو بن زید، أبو طاهر المؤدب، ولد سنة خمس وأربعين وثلاث منه، وروى عن جمع، وروى عنه جمع.

قال الخطيب: كتبت عنه، وهمعت أبا عبد الله الصوري يغمزه ويذكره بما يوجب ضعفة. تــوفي رحمــه الله سنة ثمان وعشرين وأربع مئة.

نقول: محمّد بن علي الساحلي. الصوري أبو عبد الله: حجة، حافظ، بارع، ولكن قال عبد المحسن ابن محمد بن علي الشّبحي التاجر: ما رأيت مثل الصوري، كان كأنه شعلة نار، بلسان كالحسام القاطع. وهو من أقران عبد الغفار، وكلام الأقران لا يؤخذ به، والله أعلم.

أضف إلى ذلك أنه جرح غير معلل.

وانظسر: (رتساریخ بعسداد)) ۱ ۱۹/۱، و ((العسبر)) ۱۹۸/۳، و ((شسدرات الذهسب)) ۲۳۸/۳، ((التقیید)) لابن نقطة ص(۳۷۹) برقم (۴۸۳)، و ((لسان المیزان)) ۴۳/۷.

(٢) - محمّد بن أحمد بن على بن عبد الرزاق، أبو منصور الخياط، المقرئ، الشيخ الصالح، حدث عسند الحميدي عن أبي طاهر: عبد العفار بن محمّد بن جعفر المؤدب رواه عنه جماعة منهم: سبطه الشيخ أبو محمّد عبد الله بن على المقرئ النحوي. ومحمّد بن الماصر الحافظ، وسعد الله بن نصر بن سعيد بن اللجاجي، وأحمد بن عبد العني بن حنيفة الباجسواتي، في آخرين، قالمه ابن نقطه في ((التقييد)) ص(٤٥) برقم (٩٠).

وانظر ((العبر)) ٣/٥٥٦-٢٥٩، و ((معرفة القراء الكبار)) ٤٥٤/١، برقم (٩٩٩)، و ((شارات اللهب)) ١٩٤٥، برقم (٩٩٩)، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢٧٢-٢٧١، وفيه مصادر أخرى لهذه الترجمة.

(٣) عبد الله بن علي بن أحمد، أبو محمد النحوي المقرئ، الإمام العلامة، روى عن جماعة، وقال ابن لقطة في ((التقييد)) ص(٣١٥) برقم (٣٨٩): (حدثنا عنه جماعة من أشياخنا، وكان ثقة صالحاً من أئمة المسلمين.

وللد سنة أربع وستين وأربع مئة، وجمع وحصل، وقرأ، وأقرأ، وصنف، وتوفي سنة ١٥٤١. ومن شعره -رحمه الله تعالى-:

أَيُّهُ الزَّالِ وَنْ بَعْدُ وَفِ إِنِّ مَا يَنِ عَلَمْ مَا وَفِ الْعَمِيمَ وَلَحْدًا عَمِيقًا

سَتَرَوْنَ السَّذِي رَايْسَتُ مِسْنَ الْمَوْتِ عَيالِاً وَتَسْسَلُكُونَ الطَّرِيقَالِ

وانظر ((التقييد)) ص(٣٢٥)، و ((معرفة القراء الكبار) ٤٩٤/١ (١٩٤-٩٦)، برقم (٣٤٤)، و((سير أعلام النبلاء)) ١٧٠/١٣-١٣٤، وفيها مصادر أخرى لهذه الوجمة. سعد الله بن نصر بن سعيد بن الدجاجي الواعظ(١) ، كلاهما عنه.

رواية الإمام العلامة تاج الدين، أبي اليمن: زيد بن الحسن الكنـدي $^{(1)}$ ، عـن أبي عـمّـد $^{(7)}$ .

ورواية الشيخ، الحافظ أبي الثناء: حماد بن هبة الله بن حماد الحراني (٤) ، عن أبي الحسن (٥) ، بسماع منهما لإسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن الأنماطي (٦) ، رفق الله به آمين.

(١) - سعد الله بن نصر بن سعيد، أبو الحسن الواعظ، قال ابن نقطة في ((التقييد)) ص(٢٩٣) برقم (٥٥٣): (روى مسئد أبي بكر الحميدي، عن الشيخ أبي منصور...وسماعه صحيح، حدثنا عنه غير واحد.

وقال ابن العماد في ((شذرات الذهب)) ٢١٣/٤: (وقال ابن نقطة: حدثنا عنه جماعة من شيوخنا وكان ثقلة.

وانظر ((المنتظم)) ۱۸٤/۱۸، و((التقييد)) لابن نقطة ص(۲۹۳) برقم ۵۵۵)، و((ذيل طبقيات الحنابلة)) ۲۱۲/۳-۳۰۱، و((شيلرات الذهيب)) ۲۱۲/۳-۲۱۳، و((طبقات القراء الكبار)) ۲۱۲/۳ برقم (۷۷۷) وفيه مصادر آخرى لهذه الترجمة.

(٣) - زياد بن الحسن بن زيد أبو اليمن الكندي، العلامة المفتي، مسند الشام، برع في الفقه، وفي النحو، وأفتى، ودرَّس، وصنف، وله النظم والنثر، وكان صحيح السماع، ثقة في نقله، طريفاً، كيساً، ذا دعابة وانطباع.

وقال ابن نقطة في ((التقييد)) ص(٢٧٥): (وكان ثقة في الحديث والقراءات، صحيح السماع).

ولمد سنة عشرين وخمس متة، وقرأ القرآن وهو صغير، وقرأ بالروايات العشر، ورحــل وجمع، وتــوفي سنة ثلاث عشرة وست متة، وله شعر جميل.

انظر ((التقييد)) لابن نقطة ص(٢٧٥) برقم (٣٤١)، و((التكملة)) للمنظري ٣٨٣/٢-٣٨٤ برقم (١٤٩٨)، و((اسير أعلام النبلاء)) ٣٠٤/٢١-٤، وفيها مصادر أخرى لترجمة هذا العلم.

(٣)- هو عبد الله بن علي بن أحمد سبط الخياط، وقد تقدم التعريف به.

(ُعُ)- هَاد بن هبة الله بن هاد بن الفضل، أبو الثناء الحراني، الحافظ، الإمام، الصلوق، المؤرخ، التاجر، السفار، رحل وكتب، وخسرج وأفاد، وله نظم وأدب، وسيرة هميلة، وكان له عمل جيد في الخديث، قال ابن نقطة في ترجمته في "(رالتقييد))" ص(٥٥ ): (وكان ثقة). توفي بحران سنة ٥٩٨.

وانظر ((التقييد)) ص(٢٥٨) برقم (٣١٧)، و ((التكملة)) للمنذري ٤٣٨/١ برقم (٦٩٠) و ((مسير أعلام النبلاء)) ١٩٨٠-٣٨٦، وفيها مصادر كثيرة لترجمة هذا العلم.

(٥) – هو سعد الله بن نصر بن الدجاجي، تقدم التعريف به قريباً.

(٦) - إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن الأنماطي، الشيخ العالم، الحافظ المجود، البارع، المفيد.

قال عمر بن الحاجب: كان ثقة، حافظاً، مبرزاً، فصبحاً، واسع الرواية، حصل ما لم يحصله غيره من الأجزاء والكتب.

وفي أسفل الصفحة (٩٦): (آخر الجزء الأول من مسند الحميدي، يتلوه إن شاء الله: حدّثنا سفيان قال: سمعت شيحاً من النخع يسمى...

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آلـه وأصحابـه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه العبد الفقير إلى الله تعـالى: أحمـد بـن عبـد الحـالق بـن محمّـد بـن أبـي هـشــام القـرشــي، عفا الله عنه.

وعلى الصفحة (٣٠) سماع يأتي نصه ص (٦٩–٧٠).

ويشتمل هذا الجزء على مسانيد: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي عبيدة بن الجراح، وعبد الله بن مسعود.

وقد أصابت الرطوبة أسفل أوراقه، فطمست بعض كلماته.

٣٠ الجزء الثاني: ويبدأ من الصفحة (٣١) وهي بيضاء،وعلى الصفحة (٣٢)
 مانصه: (وقف ابن الحاحب(١))، مستقره بالضيائية(٢)، بسفح حبل قاسيون).

وانظر ((التكملة)) للمنافري ٧٩/٣ برقم (١٨٨١)، و ((سير أعالام النيلاء)) ١٧٢-١٧٣- ١٧٤ وفيهما عدد كبير من المصادر التي ترجمت هذا النبيل.

وفيهما عدد كبير من المصادر التي ترجمت هذا النبيل. (١)- هو عمر بن الحاجب، المحدث، البارع، مفيد الطلية، صاحب المعجم الكبير، من أذكياء الطلبة

وأشدهم عناية. كتب الكثير، وصنف ولم يبلغ الأربعين.

قال الضياء: (وفي شعبان سنة ثلاثين وست مئة توفي صاحبنا الشباب، الحافظ ابـن الحـاجب، وكـان ديناً، خيراً، ثبتاً، متيقظاً.

وهو المالك للنسخة بعد عودتها إلى دمشق، والواقف لها، رحمه الله وأجزل له الثواب. وانظر ((التكملة)) للمنذري ٣٤٦/٣ برقم (٢٤٨١)، و ((سير أعـلام النبـلاء)) ٣٧٠-٣٧١- ٢٧١، وفيهما عدد من المصادر التي ترجمت هذا الحافظ.

 <sup>(</sup>٢) مدرسة الضيائية: نسبت إلى واقفها وهو الضياء المقدسي (٦٧ ٥-٦٤٣) هـ، الحافظ الكبير،
 محدث عصره ووحيد دهره. بناها للمحدثين، والغرباء الواردين مع الفقر والقلة.

والظر ((تاريخ الصالحية)) ١/١٣١- ١٤٠ و ((منادمة الأطَّلال)) ص(٤٢-٤٣).

ثم يذكر الصحابة الذين وردت مسانيدهم في هذا الجزء، وهم: أبو ذر، وعامر بن ربيعة، وعمار، وصهيب، وبلال، وحباب، وعائشة.

وعلى هامش الصفحة (٦١) الأيمن من أسفل إلى أعلى، مقابل بدء حديث السيدة عائشة -رضى الله عنها- ما لفظه: (بلغ على بن مسعود قراءة في الأول).

وعلى هامش الصفحة (٦٣) الأيمن ما لفظه: (من هنا سمع أحمد بن سليمان).

وفي وسط الصفحة (٦٦) ما لفظه: (آخر الجزء الثاني، ويتلوه في أول الثالث: في الأقضية عن عائشة.

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آله، وأصحابه، وأزواحه، وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّد بن عبد الله بن أبي هشام القرشي عفا الله عنه.

يلي ذلك السماع الآتي على الصفحة (٧٠-٧١).

٣ - الجزء الثالث: يبدأ من الصفحة (٦٧) وهي بيضاء، وعلى الصفحة (٦٨) ما لفظه: (وقف ابن الحاحب، مستقره بالضيائية بسفح حبل قاسيون).

ثم بذكر الصحابة الواردة مسانيدهم في هذا الجزء، وهم: حفصة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وزينب، وميمونة، وحويرية، وأسماء، وأم كلثوم، وأم هانىء، وخولة، وأم خالد، وأم الفضل، وأم أيوب، وأميمة، والرهبيع، وأم قيس، وأم كرز، ولم يذكر بقية حديث عائشة.

وعلى هامش الصفحة (٨٠) في الأسفل ما نصه: (بلغ محمّد بن عبــد الرحمــن قــراءة في الأول على الشيخ زين الدين، أبي الفرج: عبد الرحمن بن المقداد، وسمع ابنه أحمد).

وعلى الصفحة (١٠٢) ما نصه: (آخر الجزء الثـالث، يتلـوه في أول الرابـع إن شـاء الله تعالى أحاديث أم حرام. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّــد النبي وعلى آلــه، وأصحابــه، وأزواجه، وذريته، أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّــد بـن أبــي هـشــام القرشــي، عفا الله عنه.

3" - الجزء الرابع: يبدأ بصفحة بيضاء تحمل الرقم (١٠٣)، وعلى الصفحة (١٠٤) ما نصه: (الجزء الرابع، وقف العرز عمر بن الحاجب، مستقره بالضيائية، بسفح حبل قاسيون.

ثم أورد الصحابة الواردة مسانيدهم في هذا الجزء وهمه: أم حرام، وأم شريك، وبقيرة، وخولة بنت قيس، وكبشة، وعمة حصين، وأم معبد، وأم سليمان، وأم حصين، وأم عطية، وفاطمة بنت قيس، وأسماء بنت يزيد، ومعاذ، وأبو أيوب، وعبادة، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة، وسهل بن حنيف، ورافع بن خديج، وعبد الله بن زيد، وأبو قتادة، وأبو طلحة، وخزيمة بن ثابت، وسويد بن النعمان، وقيس

وعلى هامش الصفحة (١٢٠) في أسفله ما نصه: (آخــر الحـزء الثــاني مــن النســخة المسموعة على أبي نعيم الحافظ الأصبهاني، وفيها سماع أبي سعد المطرز، عنه.

ابن أبي غرزة، وعبيد الله بن مجصن، وحذيفة بن اليمان، وأبو مسعود الأنصاري.

وعلى هامش الصفحة (١٢٦) في الوسط ما نصه: (بلغ علي بـن مسعود في الثـاني قراءة).

وعلى الصفحة (١٣٧) في وسطها: (آخر الجزء الرابع، ويتلوه في أول الخامس إن شاء الله تعالى أحاديث العباس بن عبد المطلب.

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النــي، وعلـى آلــه، وأصحابــه، وأزواجه، وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّد بن أبي هشمام القرشي الشافعي الدمشقي، عفا الله عنه.

وعلى الصفحات (١٣٨،١٣٩،١٣٨) سماع طويل حداً يأتي لفظه ص (٧١-٧٧).

٥- الجزء الخامس: يبدأ بصفحة بيضاء تحمل الرقم (١٤١)، وعلى الصفحة بيضاء تحمل الرقم (١٤١)، وعلى الصفحة (١٤٢) ما لفظه: (وقف مستقر بالضيائية، بسفح حبل قاسيون، عمر بن الحاحب).

يلي ذلك أسماء الصحابة في هذا الجزء وهم: العباس، والفضل، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن حعفر، وأسامة بن زيد، وأبو رافع، وحكيم بن حزام، وحبير بن مطعم، وخالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وصفوان بن أمية، وعثمان بن طلحة، وعمرو بن حريث، ومطيع بن الأسود، وعبد الله بن زمعة، وعمر بن أبي سلمة، والحارث بن مالك، وكرز بن علقمة، أبو شريح، وابن مربع الأنصاري، والمطلب، عقبة ابن الحارث، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وعلى الصفحة (١٧٦) ما لفظه: (آخر الجزء الخامس، ويتلوه في أول السادس –إن شاء الله تعالى– سفيان قال: أنبأنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الخالق بن محمّد بن هشام القرشي، عفا الله عنه.

7 - الجزء السادس: وأوله الصفحة (١٧٥) مكررة وهي بيضاء، وعلى الصفحة (١٧٥) مكررة أيضاً ما نصه: (وقف ابن الحاحب، مستقره بالضيائية، بسفح حبل قاسيون).

يلي ذلك أسماء الصحابة الذين وردت مسانيدهم في هذا الجنزء، وهم: معاوية، وعبد الله بن عمر، وكعب بن عجرة، والبراء بن عازب.

وقد أهمل ذكر تتمة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص في أوله.

وعلى هامش الصفحة (١٨١) الأعلى مانصه: (بلغ علي بن مسعود قراءة في الثالث). وعلى الصفحة (٢٠٨) ما لفظه: (آخر الجنزء السادس، يتلوه في أول السابع إن شاء الله تعالى- حديث أبي سعيد الخدري.

والحمد الله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آلـه، وأصحابـه، وأزواجه، وذريته، وسلم تسليماً كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّد بـن أبـي هشـام القرشـي، عفا الله عنه.

٧ - الجزء السابع: وأوله الصفحة (٢٠٩) البيضاء، وعلى الصفحة (٢١٠) ما لفظه: (وقف ابن الحاحب، مستقره بالضيائية، بسفح حبل قاسيون).

يلي ذلك أسماء الصحابة في هذا الجزء، وهم: أبو سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وأبو موسى الأشعري، وحندب بن عبد الله البحلي، والصعب بن حثامة، ويعلى بن أمية، وأبو بكرة، وحرير بن عبد الله البحلي، والشريد بن سويد، وزيد بن حالد الجهني، وقبيصة بن المخارق، وعصام المزني، وعبد الله بن السائب، ويعلى بن مرة، وسلمان بن عامر، وأسامة بن شريك، وقطبة بن مالك، وحذيفة بن أسيد الغفاري، ومجمع، وعمران ابن حصين، وتميم الداري، ومرّة الفهري.

وعلى هـامش الصفحة (٢٢٣) الأيمـن مـا نصـه: (بلـغ في الثـاني علـى ابـن محمّـد الواسطى. بقراءة ناصر الدين بن طويل.

وعلى هامش الصفحة (٢٣٦) الأيسر، مالفظه: (بلغ علي بن مسعود قراءة في الرابع). ونقرأ على الصفحة (٢٤٤): (يتلوه -إن شاء الله تعالى- في أول الجنزء الشامن: عروة ابن الجعد البارقي.

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّد بـن أبـي هـشــام القرشــي، عفا الله عنه.

٨- الجوزء الشاهن: وأوله الصفحة (٢٤٥) البيضاء وعلى الصفحة التي تليها (٢٤٦) مايلي: (وفيه: عروة البارقي، العلاء بن الحضرمي، سبرة، أبو واقد، ثابت بن الضحاك، عقبة بن عامر، معاذ –أو ابن معاذ –، السائب بن خلاد، أبو البداح، المستورد الفهري، سلمة بن قيس، حرهد الأسلمي، الحكم بن عمرو، حابر الأحمسي، عمارة، مخرش، كعب ابن عاصم، سفيان بن زهير، أبو رمثه، عبد الله بن سرحس، قيس، يوسف، حبيب، عبد الله بن الأرقم، كعب بن مالك، عمّه –أي عمم كعب –، أبو ثعلبة، إياس، ححاج، سعد بن محيصة، عبد الله بن الزبير، صفوان بن عسال، عبد الرحمن بن حسنة، مالك

الجشمي، وابصة، وائل، عبد الله بن معقل، عطية القرظي، أبو ححيفة، دكين، عدي بن عميرة، عميرة، حابر بن سمرة، عبد الرحمن بن أزهر، عمرو بن أمية، عبد الرحمن بن يعمر، عروة ابن مضرس، سراقة، ابن بحينه، عثمان بن أبي العاص، بريدة، أبو أمامة، بلال بن الحارث، إياس، عدي، النعمان، عبد الله بن أفرم، سهل بن سعد، ابن خنبش، أبو هريرة).

وفي وسطها بين رعبد الله) وبين (ابن سرجس) ما نصه: (وقف العز عمر بن الحاجب، مستقره بالضيائية، بسفح قاسيون).

وفي وسط هامش الصفحة (٢٤٩) الأيمن ما نصه: (رأخذ الجزء السادس من أصل عبد الغفار، وأول السابع ».

ونقراً في أسفل الصفحة (٢٧٨): (آخر الجزء الشامن، يتلوه في أول التاسع إن شاء الله تعالى- حدّثنا سفيان قال: حدّثنا أبو الزناد، عن الأعرج...

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آلـه، وأصحابـه، وأزواجه، وذريته أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّد بـن أبـي هشـام القرشـي، الشافعي، عفا الله عنه).

9- الجزء التاسع: وأوله الصفحة (٢٧٩) بيضاء، وعلى الصفحة (٢٨٠) ما نصه: (وقف العز عمر بن الحاحب، مستقره بالضيائية، بسفح حبل قاسيون).

يلي ذلك قوله: (بقية مسند أبي هريرة).

وعلى هامش الصفحة (٢٩٤) الأيسر، تعليق على قولـه ﷺ: ((اتخذوا -أوجعلوا-قبور أنبياءتهم مساحد). لفظه: (في الحاشية، ورأيت في نسخة أخـرى قرئـت على بشر: قال الحميدي مرة: (جعلوا)، وقال مرة: (اتخذوا) ».

وعلى هامش الصفحة (٣٠٢) الأيسر: (بلغ علي بن مسعود قراءة في الخامس).

ونقرأ على الصفحة (٣١٣): (آخر الجنرء التاسع، ويتلوه في أول العاشر، قـال سفيان: حدّثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة.

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّــد بـن أبـي هـشــام القرشــي، الشافعي، عفا الله عنه.

وعلى الصفحات (٣١٨،٣١٧،٣١٦،٣١٥،٣١٤) سماعــات تــأتي في الفاظهــا ص(٧٧-٥٨) إن شاء الله تعالى.

• 1'- الجزء العاشر: ويبدأ بالصفحة (٢١٩) البيضاء، وعلى الصفحة (٣٢٠) ما لفظه: (وقف ابن الحاجب، مستقره بالضيائية، بسفح حبل قاسيون).

يلي ذلك سماع، يأتي لفظه ص (٨٥) إن شاء الله تعالى. ويشمل هذا الجزء بقية حديث أبي هريرة، وأحاديث أنس بن مالك، وأحاديث حابر بن عبد الله الأنصاري.

وتقرأ في أسفل الصفحة (٣٥٢): (آخر العاشر، يتلوه في أول الحادي عشر إن شاء الله تعالى-: قال سفيان: حدّثنا عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله...

والحمد الله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمّد النبي، وعلى آلمه، وأصحابه، وأزواجه، وذريته أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً.

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمّد بن أبي هشام القرشي، الشافعي، الدمشقي، عفا الله عنه، وغفر له ولوالديه وللمُسلمين أجمعين.

وعلى الصّفحتين (٣٥٣-٣٥٤) سماع يأتي لفظه ص (٨٥-٨٨) إن شاء الله تعالى.

(١١ - الجزء الحادي عشو: يبدأ بالصفحة (٣٥٥) وهي بيضاء، وعلى الصفحة (٣٥٦) ما لفظه: (الجزء الحادي عشر. وقف ابن الحاحب، مستقره بالضيائية).

يلي ذلك سماع يأتي لفظه ص(٨٨-٨٩) إن شاء الله تعالى. وعلى هامش الصفحة (٣٦٨) ما لفظه: (هذا آخر المسند من رواية الحافظ العلم الأصبهاني، على أبي علي: محمّد بن أحمد بن الحسن الصواف، عن أبي علي: بشر بن موسى، عن الحميدي مؤلفه.

وإلى هنا انتهى سماع أبي سعد: محمّد بن عبد الله المطرز، على أبــي نعيــم. وانتهــى سماع الحافظ أبي طاهر السلفي على أبي سعد المطرز، والحمد لله حق حمده.

ونقرأ على الصفحة (٣٦٩) بعد نهاية راصول السنة): رآخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته الجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى الراحي عفوه وتجاوزه: أحمد بن عبد الخالق بن محمّد ابن أبي هشام القرشي، الشافعي، الدمشقي، غفر الله لـه ولوالديه وللمُسلمين أجمعين، في صفر من سنة ثلاث وست مئة للهجرة النبوية).

وعلى الصفحات (٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٢، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧) سماعات، تأتي ألفاظها ص(٩٠-١٠٩) إن شاء الله تعالى.

وليست هذه السماعات التي تقدمت الإشارات إلى مواطنها التي وردت فيها، إلا أوسمة فخر واعتزاز تحملها هذه النسخة دالَّة بها على أمثالها اللواتي لم ينلن مثل هذه الخطوة وهذا الاهتمام.

لقد قرئت على شيوخ كانوا ملء سمع الدنيا وبصرها تهوي إليهم أفئدة طلبة العلم وقلوبهم من كل صوب وحدب.

وأصغى إلى هؤلاء الشيوخ طلبة شغلهم العلم وطلبه عن كل مغريات الحياة فشقوا طريقهم، وربما تفوق بعضهم على من درس عليهم وتعلم منهم، وقد قيل: رب تلميذ فاق أستاذه.

وقد رأيت أن أجمع هذه السماعات في مكان واحد بحسب ترتيب مجيئها في الأصل، مع الإشارة إلى المكان الذي وردت فيه، وأن أترجم ترجمة موجزة على هوامش هذه السماعات لبعض المشايخ الواردة أسماؤهم فيها، ثم أتبع ذلك تراحم موجزة لبعض آخر من هؤلاء الشيوخ والتلامذة، راحياً من الله التوفيق في العمل وحسن الختام إذا دنا الأجل.

## السماعات

1 - سماع على الصفحة (٣٠) في نهاية الجزء الأول ونصه: رقرأت جميع هذا الجزء، والتالي بعده، من مسند أبي بكر الجميدي على الشيخين إلامامين العالمين الزاهدين الحافظين: شمس الدين أبي عبد الله: محمّد بن كمال الدين عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي (١).

وجمال الدين أبي حامد: محمد بن علم الدين أبي الحسن: علي بن أبي الفتح محمود المحمودي الصابوني (٢)، بحق سماعهما لجميع الكتاب من الشيخ موفق الدين المقدسي (٣)، بسنده فيه. فسمع منه:

الشيخ حسين بن محمّد بن مهران البيتوني، وولده محمّد.

وأبو بكر: أحمد<sup>(٤)</sup> بن شيخنا شمس الدين المسمع الأول، وشهاب الديـن أحمـد بـن يونس بن أحمد الأريلي، وحامد بن محمود بن أحمد البقعي.

<sup>(</sup>١)- محمَّد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي، ولد سنة سبع وست مئة، وسمع، وسمَّع، وجمع وحرَّج مع الدين المتين والورّع والعبادة، ولي مشيخة الضيائية، والأشرفية، وتوفي سنة ٦٨٨ هـ.

وانظر ((العبر)) ۹/۹ م، و ((شلرات اللهب)) ۹/۵۰۵، و ((تاريخ الصالحية)) ۱۳۵۱–۱۳۶،

١٥٨-١٥٧. (٢)- محمّد بن على بن محمود المحمودي الصابوني، الحافظ الإمام، العلم المفيسد، شبيخ دار الحديث

النووية، سمع علمداً من الشيوخ، وروى عنه علمد من التلاميل، وأجازُ له جماعة. توفي سنة ٦٨٠هـ.

وانظر (رذيل التقييل) ١٩٨١ - ١٩٠ برقم (٣٤٨)، و (رالعبر)) ٥/٣٣٧، و (رشارات اللهب)) ٥/٣٣٣.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الموفق، المقدسي، إمام الأنمة، ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، والخاطر الماطر، والعلم الكامل، الثقة الحجة، الورع العابد.

ولد سنة إحدى وأربعين وخمس منة، ورحل وجمع، وصنَّف. وتوفي سنة عشرين وست منة.

وانظر ((العبر)) ۷۹/۵-۸۰، و ((شذرات اللهب)) ۷۸/۵-۹۲، و ((تاریخ الصالحیة)) ۱۹۲۵-۹-۹۰، و ((تاریخ الصالحیة)) ۱۹۲۵-۹ ۷۷، و ((التکملة)) للمنذري ۱۰۷/۳ برقم (۱۹۴۵)، و ((سیر أعلام النسلاء)) ۱۹۵۲-۱۹۳۱، وفهما عدد آخر من المصادر التي ترجمت هذا الإمام.

 <sup>(</sup>٤)- أحمد بن محمّد بن عبد الرحيم، أبو بكر المقدسي، المشيخ المحدث، قرأ الحديث بالضيائية، وكان له اعتناء به، وحصل الأجزاء قصار ذا معرفة وفهم. توفي سنة ثلاث وتسعين وست متة.

وانظر (زناريخ الصالحية)، ١٣٧/١-١٣٨.

وصح وثبت في العشر الأوسط من شوال من سنة ثماني وستين وسبع مئة بالمدرسة الضيائية بسفح قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة.

وكتب فقير رحمة ربه علي بن مسعود بن نفيس<sup>(۱)</sup> الموصلي، ثــم الحلبي، عفــا الله عنه ورفق به، والحمد لله). (ع:٣٠).

وعلى الصفحة (٦٦) نهاية الجزء الثاني سماع هذا نصه: رقرأت جميع هذا الجزء الأول قبله على شيخينا: الشيخين، الإمامين، العالمين العاملين، الزاهدين الحافظين: جمال الدين أبي حامد: محمّد بن علم الدين أبي الحسن: على بن أبي الفتح: محمود المحمودي الصابوني.

وشمس الدين أبي عبد الله: محمد بن كمال الدين عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي -أكرمهما الله ورضي عنهما- بسماعهما من الشيخ موفق الدين -رحمه الله- بسنده، فسمع السادة:

الشيخ حسين بن محمّد بن مهران البيتوني، وولده محمّد، وولدا المسمع الشاني: أبـو بكر أحمد، وأسماء،

وشهاب الدين أحمد بن يونس بن أحمد الأربلي، والشيخ عبد الله بن مُسلم اليونيني، وعبد الله بن محمد بن عبد الولي بن حبارة، وعامر بن أحمد بن حباب المقدسيان، وعبد الحالق بن عبد الرزاق بن مطر، وابن أخت إدريس بن أحمد بن محيى المسكيان، وصالح بن محمود بن محمد، وأخوه لأمه عبد الله بن كامل بن عبد الله البقيعيان، وآسية بنت عبد الله -بياض - البغدادي، وحامد بن محمد بن أبي الحسن، وإسماعيل بن إبراهيم بن قاسم المحجيان.

 <sup>(</sup>١) علي بن مسعود بن نفيس، المحدث الصدوق، الفقيه الصالح، المفتي المفيد، عني بالحديث فحصل أصولاً كثيرة نهبت أيام التتار، والباقي منها وهبه رحمة الله عليه.

كان حسن الحلق مع اللَّذِين والتقوى، ولد صنة أربع وثلاثين وست منة، وحصل مـــا لم يحصلـــه غــيره، وقرأ كتباً مطولة، وتوفي صنة أربع وسبع منة.

وصح وثبت في العشر الأوسط من شوال سنة ثمان وستين وست مئة بالمدرسة الضيائية، بسفح حبل قاسيون.

وكتب فقير رحمة ربه علي بن مسعود بن نفيس الموصلي، ثم الحلبي، عفا الله عنه، ورفق به.

والحزء الأول إنما سمعه بعض هؤلاء، وهم: الشيخ حسين، وابنه، وأحمد بن شيخنا شمس الدين، والشهاب الأربلي، وحامد المحجي لا غير، والباقون سمعوا الجزء الثاني فقط، بينه على بن مسعود رفق الله به.

وأحاز المسمعان للسامعين جميع ما يجوز لهما روايته بشرطه، والحمد لله).

وعلى الصفحة (١٣٨-١٤) سماع طويل يختم به الجزء الرابع، ونصه: رسمع جميع هذا الجزء، وهو الرابع من مسند الحميدي، والذي يتلوه من الأحراء على سيدنا الشيخ الأحل، الإمام العالم، الصدر الكبير، تاج الدين، علم الإسلام، علامة العصر، فريد الدهر أبي اليمن: زيد بن الحسن بن زيد الكندي أدام سعادته، بحق سماعه من الشيخ أبي محمد: عبد الله بن علي المقرئ سبط أبي منصور الخياط، بقراءة صاحبه الشيخ الإمام المتقن: محمد بن عبد الله بن عبد المحسن الأنماطي الأنصاري:

القاضي الإمام، شرف الدين، أقصى قضاة المُسلمين، أبو طالب: عبد الله بن عبد الله الحبشي، عبد الله الحبشي، وألد من عبد الله الحبشي، وألد كز بن عبد الله التركي، وأبن أخيه أبو عبد الله: عثمان بن عبد الواحد، والمشايخ

أبو الفتوح محمّد بن أبي سعد بن أبي سعيد البكري، وابن ابنه أبو الفضل محمّد ين عمر، وشهاب الدين أبو المحامد: إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمـن الأنصاري القوصي، وأخوه عمر، وأبو عبد الله: محمّد بن غسان بن غافل الأنصاري، وأبو الحسن: محمّد، وأبو الحسين: إسماعيل ابنا أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي، وأبو إسحاق: إبراهيم بن محمّد بن البوني المصري، وأبو أبي بكر القفصيّ، وأبو الفرج إبراهيم بن يوسف بن محمّد بن البوني المصري، وأبو الفضل: يحيى بن داماد -كذا- بن عبد الله الناجي الكندي، وفتاه الطوبغا بن عبد الله

التركي، وأبو عبد الله الخضر بن عبد الرحمن بن الخضر السلمي، وفتاه آييك بن عبــد الله التركي، وأبو الحسن على بن المظفر بن القاسم النشبي، وابنه أبو بكر محمَّد، وأبو عبد الله محمَّد بن ميمون بن عبد الله الشيحي، وشهاب الدين أبو محمَّد: عبد العزيز بن عبد الملـك ابن تميم الشيباني المقرئ، والفقيه مودود بن محمود بن أبي منصور الشافعي، وأبـو علـي: عبد الرحيم بن المسلم بن حماد بن ميسرة الأزدي، وابن عمه أبو الحسن على بن محمّد بن حماد، ومحمّد بن الحسن بن الحافظ أبي القاسم: على بن الحسن الشافعي، وأبو الحسن: عبد الرحيم بن الحسن بن محمّد بن الحسن، وابن عمه أبو العباس: الفضل بن أحمد بن محمّد، وأبوعبد الله عمر بن يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي خطيب بيت الآبار وولداه: أبو محمّد –في التكملة: أبو حامد– عبد الله، وأبو عبد الله: محمّد، وابن أخيه عبد العزيــز ابن أحمد بن يوسف المؤذن، وأبوالمحامد: محمّد بن على بن محمّد بن الإمام جمال الإسلام أبي الحسن: على بن المُسلم السلمي، وأبو غالب المظفر، وأبو الـفتح نصـر الله ابنـا محمّـد ابن إلياس الأنصاري، وابن عم ابنهما أبو المكارم: تمام بن أحمد بن عبد الله، وأبو الحسن: على بن محمّد بن عبد الصمد المصري السخاوي، وابنه محمّد، وأخوه لأمه إبراهيم بن شُكّر بن إبراهيم السخاوي، ويونس بـن الخطيب جمـال الديـن أبـي الفضـل: " محمّد بن أبي الفضل بن زيد الدُّولَعِيّ، وفتاه عنقز بن عبد الله النوبي، وأبو محمّد: إسماعيل، وأبوعلي محمّد ابنا القاضي بهاء الدين أبي إسحاق: إبراهيم بن شاكر بن سليمان التنوخي، وفتاهما: أسد بن عبد الله البرقي، وعباس ورمام ابنا أبي طالب نصر بـن محمّـد الحموي، وعرفة بن سلطان بن محمود الحصكفي، ومحمّد بن إسرائيل بن عبد المعـز، وأبو المحاسن: سعيد بن أسعد بن حمزة التميمي، وابنا أخيه: أبو على الحسن، وأبو المعالي أسعد -وهو في السنة الرابعة- ابنا المظفر بن أسعد، وإقبـال بـن عبـد الله عتيـق بكـر بـن شـكر التميمي، وأبو محمّد عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر، وابن أخيه يوسف بن يعقبوب، وأبو عبد الله: الحسين بن أبي نعيم بن الحسين، وابنه محمّد الإربليون، وأبوالفتح: عمر بن أسعد بن المنجي التنوخي، وابنه أبو الفتح أسعد، وعثمان بن إبراهيم بـن حـالد النابلسـي، وكامل بن عيسى بن يوسف الحنفي، وابنه علي، وإبراهيم بن سالم بن كمال، ونصـر الله ابن على بن الحسين بن عبدان، وأبوالحسين عبد الرحمن بن الخضر بن الحسين بن عبـــد الله،

و أبه محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن محمَّد بن الحسين، وعبدان، وعمر ابن عبد الرحمن بسن عبد الواحد بن هلال، وابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الواحد، وأبي عمير محمّــــــ بـن عبــــــــ اللطيف، ومحمّد بن رحاء بن عمر القرشي المصري، وحليل بن عبد الرحمن بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن أحمد بن القاسم الأسدي، الحمصيان، وعلى بن محمّد بن زيد الحسني، ومحمَّد، وإبراهيم ابنا إسماعيل بن يزيد، والهيشم، ومظفر ابنا محمَّد بـن أحمـد بـن. العبدي، وأبو محمد ... السحاوي، والناه: عبد الرحمن، وعبد الرحيم، وعلي بن يوسف بن محمّد الأصبهاني المصري، وعيد ... بن إسحاق بـن عبـد الله ... ...، وعلى ابن أبي بكر بن حسين التميمي، ومحمّد بن أبي طالب بن يوسف الموصلي، وأحمد بن نعيم بن أحمد بن جعفر النابلسي، وسليمان بن... بن رحمة الإسعردي، وقيصر بن خليل بن أبي الفتح العسقلاني، وأبو بكر محمّد بن أبي طالب بن أبي القاسم بن القطان الأنصاري، وابنه أبو طالب: محمّد، وأخوه أحمد بن أبي طالب، وأبو محمّد عبد القادر بـن ... بن أحمد العامري، و... بن على بن ... الكرخي، وأبو القاسم بن أحمد بن على اللحمي، وأبو بكر بن ... بن موسى الدمشقي، وأبو العباس على بـن إسماعيل بـن أبـي الوفاء اللائلاكي، وابنه إسماعيل، وعمر بن يوسف بن أبي ...، وإبراهيم بن عبدان بن فائد الحنفي، وأبو القاسم بن إبراهيم بن سالم الدمشقي، وعلي بن عبـد الله بن أبي الفضيل الأنصاري، ونصر بن منصور بن نصر بن النابلسي، وعباس بن إبراهيم بن حسن الدمشقي، ومحمَّد بن مصلح بن عبد الله، وأبو العباس بن عبد العزيــز بــن أحمــد بــن ...، . و نصر الله بن عارم الحنفي.

بقية الأسماء (1): وأبو عبد الله محمّد بن عمر بن عبد الكريم بن المالكي، ومحمّد بس إبراهيم بن علي الأنصاري، ....، ونصر الله بن عبد الواحد بن علي بن الأيسر، وابنه عبد الواحد، وعلي بن محمّد بن علي الموصلي القاضي، وأحوه أحمد، وأبو عبد الله: محمّد، وابن السرح طاهر ابنا الحكيم أبي الفضل بن أبي الفرج، وفتاهما سنجر...، وتمام بن إسماعيل بن تمام البلخي، وإبراهيم بن عبد العليّ بن إبراهيم القرشمي،

<sup>(</sup>١)- بداية الصفحة (٣٩) من الأصل.

ومحمود بن لؤلؤ بن عبد الله، ويوسف بن عبد الله التلمساني الضرير، ومحمّد بن أحمد بن عدي الكندي، وسفيان بن على بن عمر الكفرطابي، وعلى بن محمود بن نبهان، وفتاه ياقوت بن عبدًا لله الهندي، ويوسف بن أبي الفرج بن المهدي، وابناه عبد العزيز، وأحمد، ورشيد بن داود بن حسان الواسطي، ويحيى بن خضر بن يحيى الأرموي، ويحيى بن أحمد، ويحيى بن أحمد بن زبير بن سليمان البغدادي، وعلى بن خضر بن بكران، ويحيى بـن أبـي الفخر بن خالد، وإبراهيم بن موهوب بن يحيى، وابن أخيه أبوالقاسم بن الحريون، ومحمّـد ابن سعيد بن نصر بن القواس، وإبراهيم بن أبي محمّد بن سبع البعلبكي، وأبو البركات بن عبد الوهَّاب بن أبي الفرج الدمشقي، وابناه: عمر، وعلي، وعبد المحسن بن عبــد الحليم، عتيق سعد الدين، وعمر بن ... بن عصام، وعبد الوهاب بن عباس بن عمر العرضيّان، وإقبال بن عبد الله عتيق جمال الدين شكر بن مرزبان، وشاكر بـن عكاشـة بـن مخلـوف العنسي، وأبو بكر بن أبي الفتح بن عبد المولى الأزدي، وممدود بن على بن ممدود الأدمى، وصدقة بن عبد الله بن أبي نصر النصيبي، ومظفر بن أحمد بن طريف، وأحوه عبد العزيز، وعبد الهادي بن عبد الرحمن بن أبي البقاء القرشي، ومحمّد، وإبراهيم، وإسماعيل، وعمر، أولاد عليّ بن محمّد بن جميل المالقي، خطيب القدس، وهبة الله بن السيد بـن أبـي الفـرج البيروتي، وداود بن على بن أبي بكر الخلاطي، المصري، وابنه على، و ... بن الياس بن مُسلم بن معدان الدلال، وأخوه بيرم، ومسعود بن بُرُغْش بن عبــد الله الخيــاط، وبريغـش ابن عبد الله الريحاني، وعبد الواحد بن مسعود بن ... ... (١)، وعمر، وعثمان، وعلى أولاد بريغش بن عبد الله المطي، وعلى بن محمّد بن أبي الفوارس المكي، وأبومحمّـد: عبـد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع الأبهري، ويسار بن أبي منصور بن بسار الأبهري، وأبو بكر بن عبد الله التركي الجمالي، وحامد بن سمعيد بن أحمد الهمداني الصوفيون، وأبو محمّد: بدر بن أبي الفتح بن بدر العطار، وإسماعيل بن أبي الحسن ربيب سليمان الإسعردي، ومحمّد بن بدران بن شبل، وعبد العزيز، وعبد الله ابنا عبد الملك بن عثمــان،

<sup>(</sup>١)- بياض في الأصل.

الفتح الحنفي، وأخوه إبراهيم، وسليمان بن يوسف بن محمَّد الأصبهاني، ومحمَّـد بـن علـي ابن محمَّد الأصبهاني، ومحمَّد، وأبو القاسم ابنا أبي المعالي: محمَّد بن علي بن محمَّد الماليني، وحَضَرَ أَحْوَهُمَا مُنْصُورٌ وَهُو فِي السَّنَّةِ الرَّابِعَةِ، وعبد الرَّحْمَنُ بن غالب بن عبد الرَّحْمَن العسقلاني، وعبد العزيز بن محمود بن ... المصري، وسالم بن ناجي برجم المصري، وحلوسكير بن لوري بن حكرمش الموصلي، ومحمّد بن أسعد بن عبد الرحمن بن جعفر، ومحمّد بن أحمد بسن عبد السلام بن مصباح الصنهاجي المؤذن، وابناه: أحمد، ومحمود، وابن أخيه عبد العزيز بن علي بن أحمد، وعبد الله بن جمعة بن عبد الأحد، وعلى بن يوسف بن حضر الحلبي، وأحوه محمد، ومظفر وداود ابنا عبد الكريم بن نجم بن الحنبلي، وابن عمهما يحيي بن عبد الكريم بن نجم، وحضر أحوهما إبراهيم وهو في السنة الرابعة، وهني بن مفرج بن والي الضرير المصري، وعبد الرحمن بن رستم بن ناصر بن عبد الله المصري، وعبد الرجمن بن محمد بن أبي بكر الغرافي، وعبد الله بن جمعة بن عبد الأحد الريحاني المصري، ومحمّد بن سليمان بن محمّد النهاوندي، وأحمد بن عبد الله ابن محمّد بن محمّد الشريقي التميمي، وغازي أوريا بن عبد الله السراج، وشرف بن عوض بن سوار المصري، وألحمد بن أبي الزبير بـن عبـد الله الحريـري، ومحمّـد وعلـي ابنـا أحمد بن أحمد بن محمود السمرقندي، وعمر بن إبراهيم بن على النابلسي، وسليمان بـن داود بن أحمد الجيراني، ويوسف بن إبراهيم بن نصر الله الشافعي، ورضوان بن محمَّــُد بـن عبد الكريم بن أبي الحسن الدمشقي، وهبة الله بن أبي البيان النابلسي، ومحمَّد بن إسماعيل ابن أسد المهيار، وعمر بس صالح بن إبراهيم الواسطى، وسلامة بن هاشم بن محمد الطرائفي، وأبو طالب بن ملاعب بن والي، ومسعود بن على بـن محمَّـد المغربي، وموسى ابن عبد الله بن عبد البارىء الحنفي، ومبارك بن عثام بن حاسم البدوي، وأبو القاسم بــن أبي الزبير بن أبي الحسن الصفار، وحسن بن عبد الجبار بن يوسف، وعقيل بن عمر بن عقيل التدمري، ومحمّد بن أبي القاسم بن محمّد بن أسعد بـن الحكيم الغرافي، وأخـوه أبــو طالب، ومحمّد بن عبد الرشيد بن المريد، ويعقوب بن عبد الله صاحب عبـد الله البـدوي، وأخوه يعقوب، ومجزر بن إبراهيم بن أبي بكر الكرماني، وابنه محمود، وموسى بـن يونـس ابن القاسم الراعظ الغزنوي، ويوسف بن عبد المنعم بن نعمه المقدسي، وعبد الرحمن بسن علي بن حسن الدلال، وأيوب، ويعقوب ابنا خضر بن أيوب المارديني، وعبد الجليل بسن عبد الله الحراني الضرير، وعلي بن عبد الكريم بن عبد الرحمن البعلبكي، ومحمد، ونصر ابنا أبي الفضل بن ناصر الأنصاري، وعبد الوهاب بن علي بسن موسى، وأبو بكر ابن محمود بن كلاب، وعبد الوهاب بن خالد بن مليح العُرْضي، وأبي الحسن بن عبد المنعم، وعلي بن إبراهيم بن نصر الله الحيمي، وعبد الكريم بن خضر بن سيدهم، وولده أبو النجم، وقاسم بن حوش بن محمد.

بقية أسماء الجماعة الذين سمعوا أحاديث مسند الحميدي إلى آخر الجنزء الرابع منه، على الإمام العالم العلامة، تاج الدين أبي اليمن: زيد بن الحسن الكندي بقراءة صاحبه تقى الدين الحافظ إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي، وأبو ... ... الدميني، وإبراهيم ابن يوسف بن عبد الله الحبشي، والياس بن بشارة بن أبي الحسن الدمشقي ... بن ثابت، وعمر بن عثمان بن محمّد الضرير بن البغدادي، ومحاسن بن طالب بن عبد ا لله...، وعمــر بن أبي القاسم بن عثمان بن نصر الأنصاري، وعبد الوهاب بن عبد الجبار، وعمر بن أحمد الشافعي، وعلى بن محمّد بن على العلوي البغدادي، ومحمّد بن محمّد بن أحمد الشاطبي، وعبد الرحمن بن على بن إسماعيل الصقلي، وصالح بن عثمان بن غانم الضرير المصري، وأبو بحزر: محمّد بن أبي بكر المرستاني، وولده على، وإبراهيم بن أبي منصور بن أبي الفتح الريحاني، وولده محمّد، وأحمد بن نصر الله بن أبي الحسـن الدستشي، وولـداه: محمّد، وعمر، و... بن سلطان بن على الحليي، وأبو بكر بن إبراهيم بن على الطامالي، وعبد الرحمن بن بدران بن إبراهيم الحنفي، وأحمد بن عبد الرحمن بن على، وعبـد المحسـن أبي حسين بن أبي القاسم الأبيناسي، وأبو بكر محمّد بن خليفة الأنصاري، وأولاد أحيه: أبوالمفلح: عثمان، وأبو محمّد: القاسم، وأبو محمّد: عبد الوهاب، أولاد محمّد بن بركات، وصالح بن عبد ... بن صالح، وحطلبا بن عبد الله عتيق بن الصوفي، وعلى بن عيســى بـن سيصيص، وإسماعيل بن عش عتيق شيخ الدين أبي بكر المروزي، وعبد الله بن محمّد بن صبرة، وابنه عيسي، وعمر بن عمر بن بلزق، وأبو بكر بن مهاجر بن عيسي الصقلي، وعبد الرحيم بن عبد المنعم بن بدران المقدسي، ويوسف بن أبي الغنائم بن علي، وإبراهيم

ابن أبي بكر بن عمر الخياط، ومحمود بن أبي الحسن بن أبي القاسم القدسي، وعثمان بن يوسف بن هبة الله.

ومثبت هذا: علي بن محمَّد بن أحمد بن كبولا البغدادي –عفا الله عنه.

وسماع آخر على الصفحات (٣١٨-٣١٨) هذا نصه: (سمع جميع هذا الكتاب - وهو مسند الإمام أبي بكر: عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي المكي-رحمه الله- وهو أحد عشر حزءاً حديثية. هذا الجزء العاشر منه -على المشايخ الثلاثة: الشيخ المسند، رحلة الوقت، شهاب الدين أبي العباس: أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن نعمة بن حسن بس على بن بيان الحجار: ابن الشحنة (١).

والشيخ العلامة الحافظ جمال الدين أبي الحجاج: يوسف بن الزكي عبد الرحمن بسن يوسف المزي الشافعي (٢) ، ومحمّد بن محمّد بن الحسن بن أبي الحسن بن صالح بن علي بسن يحيى بن طاهر بن محمّد بن الخطيب أبي يحيى عبد الرحيم بن محمّد بن إسماعيل بن نباته الفارقي، ثم المصري، الشافعي (٣) ، وهذا خطه.

<sup>(</sup>١) - أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم: نعمة بن حسن بن علي بن بيان الدين بن الشحنة، المعمد، الصالحي، الأعجوبة، مسئد الدليا، حدث بالكثير، وحدث بجملة أجزاء تفرد بها عن شيوخه بالإجازة وهم نحو المئة، وكان حافظاً إذا صمع حديثاً مقلوب الإسناد يقول: لم أسمعه هكذا، وإنما سمعته كذا وكذا طبق ما في الصحيح. توفي سنة خمسين وسبع منة.

انظر ((ذيل التقييد)) ٧/١ ٣١٨-٣١٨ برقم (٦٣٣)، و ((اللور الكامنة)) ١٤٢/١، و ((شلرات اللهب)) ٩٣/٦.

<sup>(</sup>٢) – يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، الحافظ الكبير، رحل وحصل، وجمع وحدث، وصار إليه المنتهى في علم الرجال، ومعرفة طبقاتهم، بلغ المكانة العليا في الحفظ والإتقان، وكان ينطوي على سلامة باطن ودين وتواضع، وقلة كلام، وحسن احتمال، ولي دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة ونصفاً، توفي رحمه الله سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة.

انظر ((الساور الكامنسة)) ٤٥٧/٤، و ((شسلوات الذهسب)) ١٣٦/٦–١٣٧، و ((ذيسل التقييسد)) ٣٦٢٦–٣٢٤ برقم (٩٨٥)، و ((تساويخ الذهبي)) ٣٨٩/٣–٣٩٠ برقم (٩٨٥)، و ((تساويخ الناماخية)) ١/٢٥٤–٣٥٤،وفي الذيل والمعجم مصادر أخرى لتوجمة هذا الإمام العلم العني عن التعريف.

<sup>(</sup>٣) – محمَّد بن محمَّد بن الحَسن بن أبي صالح بن علي بن يحيى بن طاهر بن محمَّد بن الخطيب عبد الرحيم بن نباته –هكذا في المدرر المحدث المصري، تولى المشيخة بالمدرسة الظاهرية، وولي دار الحديث المرحيم بن نباته –هكذا في المدرسة المحددة المحددة

بإحازة الشيخ الأول: ابن الشحنة، من الشيخ أبي طالب(١): عبد اللطيف بن محمّد ابن علي بن حمزة بن القُبِيْطيّ(٢).

وبسماع الشيخ الثاني: الحافظ جمال الدين المزي، من الشيخ علاء الدين: على بن بليان بن عبد الله (٣) المشرف، الناصري، في ربيع الآخر، سنة إحدى وثمانين وست مقة، قال: أخبرنا أبو طالب: عبد اللطيف بن محمّد بن على بن القُبيْطيّ المذكور، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا الشيخ أبو المعالي أحمد بن عبد الغني بن محمّد بن حنيفة الباحسرائي (٤)، بقراءة عمى حمزة، وأنا أسمع في سابع رجب، سنة ستين وخمس مئة.

ص وانظر ((الدرر الكامنة)) ١٧٣/٤-١٧٤.

<sup>(</sup>١) - ذكرت هذه الإجازة في ترجمة ابن الشحنة في ((ذيل التقييد)) ٣١٧/١، فقد جاء فيه: (وروى بالإجازة شيئاً كثيراً من الكتب والأجزاء، فمن ذلك عن عبد اللطيف بن القبيطي (مسند الحميدي)...).

<sup>(</sup>٢) - عبد اللطيف بن محمّد بن علي بن حمزة القبيطي الحراني الأصل، البعلادي الدار، نشأ في بيست الحديث فكان المحدث الذي يقصده أهل البلد والعرباء وهو لا يمتنع عليهم، يفعل ذلك احتساباً وطلباً للأجر، فقد كان حافظاً متثبتاً، توفي سنة إحدى وأربعين وست مئة.

وانظر (رالتكملة)) للمنلوي ٣٤٤٦-٦٧٤ برقم (٣١٢٦)، و((العبر)) ١٦٨٥-١٦٩، و((النجوم الزهرة)) ١٦٩٠، وفي (رالتكملة)) مصادر أخرى لهذه النزجمة.

<sup>(</sup>٣) – علاء الدين: علي بن بلبان الفارسي، أبسو الحسس المصسوي، ولمد سنة (٦٧٥) هـ وسمع من الدمياطي، ومحمّد بن علي بن ساعد، وبهاء الدين بن عساكر.

وتفقه على السروجي، وقد رتب ((صحيح ابن حبان)) و ((معجم الطبراني الكبير)) ياشارة القطب الحلبي، عين للقضاء لسكونه وعلمه وتصونه، توفي سنة تسع وثلاثين وسبع مئة.

انظر ((المدرر الكامنة)) ٣٧/٣، و ((ذيل التقييد)) ١٨٧/١-١٨٨ برقم (٤٠٤)، و ((شلرات اللهب)) ٣٨/٥، و ((معجم شيوخ اللهبي)) ٢٧/٧ برقم (٢٢٥)، وفي الليل، والمعجم مصادر أخرى لرجمة هذا العلم.

<sup>(</sup>٤) – أحمد بن عبد الغني بن محمّد بن حنيفة الباجسرائي –نسبة إلى قرية تبعد عن بغداد حوالي ثمانين كيلاً – الشيخ المسند، روى عن جماعة، وروى عنه جماعة، وقال ابن الجوزي: (كان ثقة). وتـوفي سـنة ثـلاث وستين وخمس مئة.

وانظر ((العبر)) ١٨٠/٤، و ((سير أعلام النبلاء)) ١٧٧/٧٠ - ٤٧٣، وفيه عدد من مصادر ترجمة هذا النبيل.

وبسماع كاتب هذه الأحرف محمّد بن محمّد بن حسن بن نباته، من الشييخ رشيد الدين بن عبد الله: محمّد بن القاضي علم الدين أبي محمّد: عبد الحق بن مكبي بن صالح ابن على بن سلطان بن الرصاص القرشي، بقراءته عليه من أصل سماعه في أحد شهور سنة خمس وتمانين وست مئة، بمسجد الشافعي. إنشاء والد المسمع بمصر المحروسة قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله: محمّد بن عماد بن محمّد الحراني(١) قراءة عليه وأنا أسمع في شهور سنة سبع وعشرين وست منة بثغر الإسكندرية المحروس، قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن: سعد الله بن سعيد بن الدحاجي، بقراءة الحافظ أبي محمّد: عبد العزيز بن الأحضر (٢)، وأنا أسمع مع حالي أبي الثناء: حماد بن هبة الله الحراني في المحرم سنة أربـع وسـتين وخمـس مثة، قالا: أحبرنا أبو منصور: محمَّد بن أحمد بن على الخيـاط، المقـرئ، قـراءة عليـه وهــو يسمع، أحبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن جعفر بن زيد المؤدب، أحبرنا أبو على: محمد بن أحمد بن الصواف، أحبرنا أبو على: بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي، أحبرنا أبو بكر: عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي -رحمهم الله تعالى- بقـراءة الشـيخ العالم الحافظ فحر الدين أبي الفرج: عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمّد البعلبكي الحنبلي، من أول الكتاب إلى آحر الجزء الثامن، والجزء العاشر، وهذا القدر هو سماعه من هذا الكتاب في هذا التاريخ.

<sup>(</sup>١) – محمّد بن عماد بن محمّد بن الحسين، الشيخ المسند، الثقة، ولد بحران سنة ٤٧.

قال عمر بن الحاجب: شيخ عالم، فقيه صالح، كثير المحفوظ، ثقــة، حسـن الإنصـات، كثـير الســماع، وأصوله بأيدي المحدثين. فقد طال عمره، ورحل إليه، توفي سنة ثنتين وللاثين وست مئة.

وانظر ((التكملة)) للمنذري ٣/٣٨٣-٣٨٤ برقم (٥٧٥ )، و ((سير أعلام النبــلاء)) ٣/٩/٢٧-٣٨١، و((ذيل التقييد)) ٢٠٤/ برقم (٣٨٣)، وفي هذه الكتب مصادر أخرى لترجمة هذا الإمام.

 <sup>(</sup>٢) - هو عبد العزيز بن محمود بن المبارك بن محمود بن الأحضر، الإمام العالم، المحدث الحافظ، مقيد العراق أبو محمد التاجر المبزاز. ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة. وجمع وصنف، وكتب عن أقرائه، وكمان ثقة فهماً، خيراً، ديناً، عفيقاً، مأموناً، كثير السماع، صحيح الأصول، توفي في سنة ٢١٦.

وانظر ((التقييد)) لابن نقطة ص(٣٦٤) برقم (٢٦٤)، و ((التكملة)) للمنظري ٣١٧/٢ برقم (٢٦٤)، و ((التقييد)) لابن نقطة ص(٣٦٤) وفي هذه الكتب مصادر أخرى لترجمة هذا العالم، الحجمة الثبت.

وبقراءة الشيخ العالم الحافظ، محب الدين، أبي محمّد: عبد الله بن أحمـد بـن الحـافظ محب الدين أبي محمّد: عبد الله بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم المقدسي<sup>(۱)</sup>، للجــزء التاسع، والحادي عشر، وهو آخر الكتاب.

وسمع القارىء الثاني الشيخ محب الدين ما قرأه الشيخ فخر الدين، فكمل للشيخ محب الدين المذكور سماع جميع هذا الكتاب سماعاً وقراءة: الجماعة السادة: ولدا أخوي القارىء الأول: محمّد بن الفقيه تقي الدين عبد الله، ومحمّد بن الفقيه محي الدين: عبد الله، ومحمّد بن الفقيه محي الدين: عبد القادر في الثانية من عمره، وفتى عمهما المذكور وهو مبارك بن عبد الله الحبشي، والولدان: أبو بكر محمّد، وأبو الفتح أحمد ولدا القارىء الثاني، والفقيه العالم عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي(٢) حند ابن حجر في الدرر: القيسي- الشافعي، وزوجته أمة الرحيم زينب بنت شيخنا العلامة، الحافظ جمال المزي المسمع الثاني، وابنة أخيها خديجة بنت الشيخ، المحدث زين الدين أبي القاسم: عبد الرحمن، وولده

تَمُسرُ بنَا الأَيْسامُ تَستُرَى وَإِلْمَسَا لَيُسَاقُ إِلَى الآجَالِ وَالْعَيْسِنُ تَنْظُسرُ

فَ لاَ عَـائِدٌ ذَاكَ الشُّـبَابُ الَّـالِي مَضَـى ولاَ وَاتِــلٌ هـــذَا الْمَشِــيبُ الْمُكَــادُ

وترك عدداً من المؤلفات، وتوفي سنة أربع وسبعين وسبع مئة.

وانظـر ((ذيسل التقييسة)) ٤٧٦/١ برقـم (٩١٨)، و ((السادر الكامنسة)) ٣٧٤-٣٧٤، و((شلرات الذهب)) ٢٣٢-٢٣١٦.

<sup>(</sup>١) – عبد الله بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن أبي بكر المقدسي، المحدث الصادق، مفيله الجماعة، طلب فأكثر، وجمع فأوعى، وكان فصيحاً، سريع القراءة، بليفاً، مليح الشلاوة، ذا خبرة وصدق وسمت وتقوى، ولد في سنة أربع وثمانين وست مئة. وتوفي سنة سبع وثلاثين وسبع مئة.

وانظر (رديسل التقييسك)، ٢٤/٢ برقم (١٠٩٤)، و (رمعجم شيوخ المذهبي))، ٣٢٠-٣١٠ برقم (رديسل التقييسك))، ٢٤٤/٢ برقم (٢٥٣)، و (رالسارر الكامنة))، ٢٤٤/٢، و (رالساريخ الصالحيسة))، ٣٨٥-٣٩، و(رالوفيات))، لابن رافع ١٩٥١-١٤٠ برقم (١٣)، وفيه مصادر أخرى للرجمة هذا الإمام.

<sup>(</sup>٢) - إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي المعروف بابن كثير. صاحب التاريخ والتفسير، ولم سنة سبع مشة أو بعدها بقليل، وصحب ابن تيمية، وصاهر المزي، جمع وصنف، وكان كشير الإستحضار، قليل النسبان، جيد الفهم، يشارك في العربية، وله بعض النظم، ومن نظمه:

عبد الله بن الفقيه تقى الدين مُجمّد بن صدر الدين سليمان بن عبد الله، وأبو بكر ابن محمَّد بن محمَّد بن عبد الله بن سليمان الجعبري، والشيخ المحدث الفاضل، شمس الدين، أبو الثناء: محمود بن حليفة بن محمَّد بن حلف المنبحي ثم الدمشقي، وفتــاه نــوح بــن عبــد الله الحبشي، والشيخ بدر الدين الحسن بن على بن محمّد البغدادي الصوفي، والشيخ شهاب الدين أبو العباس: أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الواني الغراء، وولده موسى، والشيخ المحدث تقى الدين أحمد بن العلم بن مجمود الحراني، وولداه: عبد الله في الرابعـــة، وأسمـــاء، وحدتهما زينب بنت على بن اللالكائي، ومحمّد بن أحمد بن على بن أحمد بن قسطة الصفار، ومحمّد بن محمّد بن إسماعيل بن العفيف الحراني الباحرائي، ومحمّد بن منصور بن عمر الحداد النوزيري، ومحمّد بن العماد بن طاهر بن يونس الواسطي، ومحمّد ابن الفقيه،! المقرئ، شمس الدين محمّد بن محمود بن ناصر بن البصال، الإمام والده بدار الحديث الأشرفية بدمشق، وأحواه: على في الرابعة، وأحمد في الأولى من عمره، وأمهم صالحة بنت عبد الله معتقة أحمد بن أبي أصيبعة، ومحمّد بن أبي بكر بن محمّد بن غزوان، وأخته خديجة، ويحيى بن عبد الرحمن بن يحيى الدرعي، وعبدًا لله بن يونس بن يوسف بن حريسًا الخياط، ومحمَّد بن عبد الرحمن بن على بن سليمان المحدومي، وولده محمَّد في الثانية. مـن عمره، وفاطمة بنت أحمد بن أبي الفتح المراكشي، ونفيسة بنت عز الدين عب العزيز بن الشيخ العلامة زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي، الشافعي، وصفية بنت حسن بن أحمد بن منقذ الكناني، وابنتها زينب بنت أحمد بن محمّد بن المقدم، ومحمّد بن سنجر بن عبد الله الحمامي، أبوه عتيق الشهاب العطار، ونسب بنت القاضي محيى الدين يحيي بن عبد الله بن على الدرعي -رحمه الله- وحفيد كاتب هذه الأحرف وهو محمّد السن محمّد المنعوت بالتاج وفقه الله وجبره.

وسمع من أول الكتباب إلى آخر الجزء الرابع، ومن أول الجزء السابع إلى آخر الكتاب: الفقيه تقي الدين محمّد بن صدر الدين سليمان بن عبد الله الجعبري. وقد تقدم ذكر ولده عبد الله حاضراً في الأولى من عمره في المكملين.

وسمع الشيخ العالم الحافظ صلاح الدين خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد الله العلائي الشافعي من حديث سـالم بـن عبـد الله، عـن أبيـه: أن النبي ﷺ كـان إذا قفـل مـن حــج

أوعمرة، أوغزوة، فأوفى على فدفد من الأرض، قال: ((لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَشْرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٍ...)) الحديث. وهو في الجزء السادس - إلى آخر الجزء المذكور.

وسمع من أحاديث حفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- في الجزء الثالث، إلى آخر الكتاب -الشيخ المحدث زين الدين أبو القاسم: عبد الرحمن بن شيخنا الحافظ جمال الدين المزي، المسمع الثاني.

وسمع ولده عمر من أحاديث أم خالد بنت خالد بـن العـاص، في الجـزء الثـالث إلى آخر الكتاب.

وسمع من أول الكتاب إلى آخر الجزء السادس ابنُ أخي الحافظ جمال الدين المزي المسمع الثاني. وأبو بكر بن محمّد بن عبد الرحمن المزي، ومحمد بن الحاج صبيح الهواش بدار الحديث الظاهرية.

وسمع الجزء الأول والثاني أحمد بن محمد بن -بياض- الجعبري، وأحمد بن عمر بن على بن عبد الرحمن الصوفي، وأبو بكر بن علي بن أبي المجد المؤذن بالربوة، والقطب محمد ابن محمد بن هلال...، وأخوه لؤلؤ، وسهلة بنت هلال بن محمد بن محمد القصري اللوزي، والشيخ الصالح المقرئ أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن عمر بن سلمان البالسي، وولده أحمد في الخامسة من عمره.

ثم سمع الشيخ محمّد بن أحمد بن عمر المذكور دون ولده المذكور، من حديث أبي موسى الأشعري في السابع، إلى آخر الكتاب.

وسمع من أول الجزء الثالث إلى آخر الجزء السادس ابنُ أخبي القارىء الأول الولد محمّد بن الفقيه شمس الدين محمّد بن محمّد البعلبكي، وقد تقدم ذكر ولدي عمه في المكملين.

وسمع الجزء الأول، والثاني، ومن أول الجزء السابع إلى آخر الكتاب الولد على بـن الشيخ زين الدين عبد الغالب بن محمّد بن عبد القاهر الماكسيني.

وسمع من أول الكتاب إلى آخر الجنزء السادس منه: منى بنت أحمد بن عسكر الدرعي، وصفية بنت حسن بن عباس الجلاد، وعائشة بنت علي بن محمّد الرسعنية، وسويلك بنت أحمد بن الفخر عمر السفار التاجر.

وسمع من أول الجزء الثالث إلى آخر الكتاب: الولد أحمد بن زين الدين عمر بن الوزير مؤذن الحيبي، وأخته فاطمة في الرابعة، وفتى والدها: سعيد بن عبد الله النوبي.

وسمع من أحاديث عثمان بـن عفـان -رضـي الله عنـه- في الجـزء الأول، إلى آخـر الكتاب: الولدُ ناصر الدين بشير بن سيف الدين... عبد الله الجحدي.

وسمع من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديــق في الجــزء الثــالث إلى آحــر الكتــاب: الطولي ... بن حوهر بن عبد الله الكاملي.

وسمع من أول الجزء السادس إلى آخر الكتاب الفقيه الفاضل شمس أبو البركات: محمّد بن ... بن محمّد بن إسماعيل الغارغدلي، الكافوري، المالكي، والقاضي شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن هلل الأزدي، وأو لاده الأربعة، خاتون، ...، وأحمد، ومحمّد في الثانية، وفتاه حليل.

وسمع من أول الجزء الثالث، إلى آخر الجزء السادس، الفقيه شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم محمّد بن عبد الغني بن خميس العلائي الجنبلي، ومحمّد بن محمّد بن إبراهيم الجريري، وفاطمة بنت محمّد بن منصور الجداد.

وسمع من أحاديث الزبير بن العوام في الجزء الأول، إلى آخر الكتـــاب: صالحــة بنــت عيسى بن أحمد المتعين أبوها.

وسمع من أحاديث أبي رافع مولى رسول الله ﷺ في الجزء الخامس، إلى آخر الكتاب زينب بنت محمّد بن كثير الدمشقي.

وسمع من حديث عبد الله بن عمرو بـن العـاص في آخـر الحـزء الخـامس، إلى آخـر الحزء السادس: تقي الدين عمر بن محمّد بن عبد الله اللوتاوي (كذا).

وسمع من أحاديث عبد الله بن أبي أوفى، في الجزء السادس، إلى آخر الجزء المذكور: أبوعبد الله: محمّد بن علي بن أبي المجد الحائك أخو مؤذن الربوة، وآخرون.

وصح ذلك في ثلاثة محالس، آخرها في الخــامس والعشــرين مــن رحــب الفــرد ســنة سـت وعشرين وسبع مئة، بدار الحديث الأشرفية –رحم الله واقفها– بدمشق المحروسة

وأجاز لهم المسمعون جميع ما يجوز لهم وعنهم روايته بشرطه، والحمد لله وحده، وصلّى على سيدنا محمّد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلامه.

وعلى الصفحة (٣٢٠) سماع هذا نصه: (قرأت جميع هذا الكتاب -وفيه مسند أبي بكر الحميدي- على الشيخ الإمام، العالم الحافظ، جمال الدين أبي حامد محمّد بن علي بن محمود المحمودي الصابوني، بسماعة من الشيخ موفق الدين المقدسي، وإحازته من أبي اليمن الكندي بسندهما فيه، فسمع السادة:

الفقيه نور الدين أبو الحسن على بن محمّد بن عبد الرحمن بن زهير القابسي، والسابق مثقال بن عبد الله المظفري الاعزازي، والحاج يوسف بن عبد الرحمن الحلبي، وعبد الغني بن خليفة الحراني، وكان كثير النوم في السماع. وسمع من أحاديث أسامة بن زيد إلى آخر الكتاب: محمّد، وعلي ابنا محمّد بن دينار

الدمشقي، وعزيز الدولة ريحان بن عبد الله الأمجدي.

وصح ذلك، وثبت في بحالس آخرها يوم الجمعة الرابع من ذي الحجة سنة ثـالاث وستون وست مئة، بجامع دمشق المحروسة.

كتبه علي بن مسعود بن نفيس الموصلي الحلبي، عفا الله عنه، حامداً الله تعالى، ومصلياً على نبيه محمّد، وآله وصحبه، ومُسلماً، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وعلى الصفحة (٣٥٣-٣٥٣) السماع التالي: (سمع جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره وهو أحد عشر جزءاً من هذه النسخة: على بن أبي طالب، عبد اللطيف بن محمد ابن على بن حمزة القبيطي، بسماعه من أبي المعالي أحمد بن عبد الغني بن حنيفة الباحسرائي، عن أبي منصور الخياط، عن عبد الغفار، بقراءة أبي منصور بن الوليد:

الشريف أبو نصر محمّد بن أبي طاهر بن أبي شجاع المقرئ، وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن مشرف الدمشقي، وعلي بن عم الفضل بن الحبلي، وحماد بن كمال بن حماد الحراني، وأبو البركات: داود بن عبد الوهاب بن نجاد، وتغلب بن علي بن تغلب بن البعلبكي، وفتاه ياقوت، ومحمّد بن شبل بن عبد الله المقرئ الضرير، وعبد الجيد بن عبد المعزيز بن محمّد المربدي، ومحمّد بن أحمد بن عبد العليم الضرير، وعبد العزيز بن عبد الرحمن، والنفيس بن أبي بكر بن النفيس الخياط، وأبو القاسم: تميم، وأبو الحسن: على، ابنا العدل أبي بكر محمّد بن تميم بن البندنيجي، وعلى بن معالى بن صالح، وحسن

ابن أبي بكر بن محمّد بن البرع، ومحمّد بن عوض بن أبي البركات الغزال، ومجمّد بن أحمد بن منصور الخياط المقرئ، ويوسف بن على بن يوسف الليثي، ومحمَّد بن أحمد بن محمَّد الإشبيلي المالكي، ومحمّد بن ميمون بن على التلمساني، وقايماز بن عبــد الله عتيـق عثمـان الدمشقي المنجوي، وابنه محمَّــد الأيرشيهي، وأبو المظفر منصور بـن سـليم بـن منصـور الإسكندري، وعلى بن محمّد بن محمّد بن شجاع الفراش أبوه بالدار العزيزة، وأحمد بن أبي الحسن بن محمد الدليداراً، وحسن بن علي بن نفيس الخفاف، ومحمد بن مجمد ابن بـــدر السبق، وأبو القاسم بن أبي الحسن الإحازاتي، وعبد الرحمن بن أحمد سبط الدليدار، ومحمّد بن محمود بسن يوسف المراكشي، وأبو الحسن بن منصور الحصائري البرزني، ويوسف بن أحمد بن محمّد الخلال المقرئ، ومنصور بن أبي نصر بـن أبـي الفتـح الشـحام، ومحمّد بن بزغش بن عثمان الركابي، وعبد الله بن محمّد بن أبي بكر الغساني، ومحمّد بـن أحمد بن عبد المحسن الثوري، وعبد العزيز بن محمّد بن المنزل...، وعلى بن أبي المعالي بن بحري، وصدقة بن أبي الفرج بن الجمل، وعبد الرحمن بن جعفر بن محمَّــ التــاحر، وأحمــ بــ ابن عبد العزيز بن العبلي، وعبد الرحيم بن أبي القاسم بن ورحر الخباز، وابن أحيه عبد الله بن محمَّد، ومحمَّد بن أحمد بن محمَّد البكري السرسي (كذا)، وأحمد بن محمَّد بن أمينة العبدي، وعبد الواحد بن يحيى بن حماد الجيزي المالكيون، ومحمّد بن عمر بن محمّد القطان البصري، وفتاه مبارك، وعبد القادر بن مجمّد بن عبد القادر التميمي، ومحمّد بن حسين بن منصور التاجر، وفتاه سنجر، وإبراهيم بن أبي السعود، ومحلي بن الفراوندي، وفتاه عنبر، وعبد الله ومحمّد ابنا المعدل يجيي بن زكريا، وصبيح وسعيد ابنا أحمد بن سعد ابن خطيب الطيب

ومثبت الأسماء: يوسف بن الحسن بن الحسين بن محمّد الموصلي الرمام، ومــن خطـه نقلت.

وسمعه سوى الجزء السابع: أبو البدر: محمّد بن غزال بن أحمد السكاكيني. وسمعه سوى العاشر: عبد اللطيف بن عبد الكريم بن أحمد الموصلي. وسمعه سوى الحادي عشر: محمّد بن علي بن علي بن أبي البدر...

وسمعه سوى الثامن: علي بن أحمد بن عثمان بن أبي الخميس البواريجي.

وسمع سوى التاسع: ابن عمر المهيمن بن أصيلار الحنبلي. وسمع سوى الثاني: عبد الرحمن بن أبي حامد بن أبي الفرج.

وسمعه سوى الحادي عشر: محمّد بن ... بن عبد الله المربدي، والياس بـن عبـد الله فتى يوسف بن اليهودية، وعبد الرحمن بن أحمد بن علي بن التقى بن البصري.

وسمعه سوى الخامس: أبو الغنائم: يحيى بن علي بن أبي الغنائم بن بكري. وسمعه سوى السادس والسابع: يحيى بن إبراهيم بن ... السحذي المصري. وسمعه سوى الخامس والثامن: محمد بن عبد الوهّاب بن المطهر.

وسمعه سوى الثالث والخامس: نصر بن أحمد بن أبي الفتح بن عرندا (كذا). وسمعه سوى الحادي عشر: عيسى بن عبد الحميد بن محمّد المقدسي وفاتـه الثـاني

أيضاً.

وسمعه سوى الأول حسب: عبد الساتر بن عبد الحميد بن محمّد المقدسي. وسمعه سوى الثامن والتاسع: عثمان بن أبي عدنان بن الحسين الطيبي. وسمعه سوى العاشر، والحادي عشر: محمّد بن موسى بن سعيد السلمي. وسمعه سوى الأول والحادي عشر: عمران بن يحيى بن علي المعماري. وسمعه سوى الأول والتاسع: أحمد بن محمّد بن أحمد بن القطيعي. وسمعه سوى السابع، والعاشر والحادي عشر: يحيى بن عبد الحميد المقدسي. وسمعه سوى الثامن: علي بن سليمان المؤذن.

وسمعه سوى العاشر: فتيان بن يوسف بن فتيان الموصلي.

وسمعه من أوله إلى آخر الثاني: حسن بن علي بن أرسلان الخياط، وآخرون بِفُوْتٍ لم يُضَبُط، في مجالس آخرها مستهل شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وست مئة بالمدرسة الشريفة المستنصرية.

كتبه محمَّد بن عبد الرحمن بن نباتة ناقلاً له من خط ابن الرمام...).

وعلى الصفحة (٣٥٦) سماع هذا نصه: ((قرأت جميع هذا الكتاب -وفيه مسند أبي بكر الحميدي- رضي الله عنه - على الشيخ الإمام، العالم العامل، الزاهد العابد: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي، أكرمه الله تعالى،

بسماعه موفق الدين أبي محمد: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وإجازته من أبي اليمن الكندي، بسندهما فيه، فسمع ولده أبو بكر أحمد، وتقي الدين عبد الله بن أحمد ابن عبد الحميد بن عبد الهادي، والشمس: محمد بن يوسف بن محمد، وأحمد بن العماد إبراهيم بن أحمد بن محمد بن خلف المقدسيون، ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبالله عباله عبالله عباله عبالله عبالله عبالله عبال

وسمع بفوت من أول الكتاب إلى قوله: في الطلاق، عن عائشة: الشهاب أحمد بن شامة بن كوكب.

وسمع بفوت المجلس الثالث: عزيز الدولة ريحان الأبجدي.

وسمع من أوله إلى آخر المحلس الرابع: محمّد بن أبي بكر بن عبد المحمود الحراني. وسمع المحلس الأول حسب: عبد الحميد بن محمّد بن غشم.

وسمع المحلس الثاني عبد الله بن محمّد بن عبد الولي، وحضر من أول المحلس الحامس إلى آخر الكتاب عبد الله بن العماد إبراهيم بن أحمد.

وسمع المحلس الخامس تقي الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الأحد الحراني العطار، وشمس الدين محمّد بن محمّد بن أبي بكر بن حعوان.

وسمع المحلس السادس منه: عبد الرحمن بن حسن بن يحيى السبتي.

وصح ذلك وثبت في ستة مجالس، آخرها العشرون من جمادى الأولى سنة إحدى وستون وست مئة بالمدرسة الضيائية بسفح حبل قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة. وهذه المجالس مقيدة في حواشي الكتاب، بقراءة على بن مسعود.

كتبه فقير رحمة ربه على بن مسعود بن نفيس بن عبد الله المسوصلي ثم الحلبي، عفا الله عنه، ورفق به، حامداً الله تعالى، ومصلياً على نبيه، وآله، ومُسلماً، والإصلاح فيه صحيح، ثبته على بن مسعود).

وعلى هامش الصفحة (٣٦٨) وقبل: (أصول السنة) ما نصه: ((هذا آخر المسند من رواية العلم الحافظ الأصبهاني، على أبي على: محمّد بن أحمد بن الحسين الصواف، عن أبي على: بشر بن موسى، عن الحميدي مؤلفه.

و إلى هنا انتهى سماع أبي سعد: محمّـد بـن عبـد الله المطـرز (١١)، علـى أبـي نعيـم(٢)، وانتهى سماع الحافظ أبى طاهر السُّلَفي (٣) على أبي سعد المطرز، والحمد لله حقاً».

وعلى الصفحة (٣٧٠) سماعان، لفظ الأول منهما: (رسمع جميع هذا الكتاب على الشيخ الإمام، العالم موفق الدين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي بسماعه فيه نقل أصل هبة الأمير الأحل: أبو الفتح: عمر بن محمّد بن الحاحب:

منصور بن عبد الله الأميني، وأخوه أبو عمرو: عثمان، وابن أختهما أبو بكر: محمّد بن لؤلؤ بن عبد الله المغيثي، وأبو الحسن: علي بن أحمد بن محمّد القسطال الإشبيلي، وأبو محمّد: عبد الرحمن بن بركات بن شحاته الحراني، وأبو حامد: محمّد بن شيخنا أبي الحسن: علي بن محمود بن الصابوني، والسيد الشريف أبو عبد الله: محمّد بن الحسين بن أبى شجاع الحسنى، البصري.

<sup>(</sup>١)- محمّد بن محمّد بن محمّد -وعند اللهبي: أحمد- بن سنده المطرز، الشيخ العالم، الثقة الجليل، مسند أصبهان.

قال ابن نقطة: ((وذكر أبو طاهر السلفي أنه سمع منه مسئل عبد الله بن الزبير الحميلي، بسماعه من أبى نعيم على أبى على بن الصواف).

ولد سنة إحدى عشرة وأربع منة، وتوفي سنة ثلاث وخمس مئة.

وانظر ((القيب) لابسن نقطسة ص(١٠٤-١٠٥) برقسم (١٠١)، و ((العسبر)) ٧/٤، و ((شسلوات الذهب)) ٧/٤، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢٥٤/٩-٥٥١، وفيهما مصادر أخرى غذه الوجمة.

<sup>(</sup>٢) – أبو نعيم هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بــن موسى، الإمــام الحــافظ، الثقــة العلامــة، شيخ الإسلام، المهراني الأصبهاني، رزق مــن علــو الإســناد مــا لم يجتمـع عنـــد غــيره، وصنـف كتبــاً حســنة، وحديثه بالمشرق والمعرب، وكان ثقة في الحديث، عالماً فهماً، ولد سنة ست وثلاثين وثلاث متة، وتوفي مــنة ثلاثين وأربع مئة.

انظر ((التقييد )) لابن نقطة ص (124-121) برقم (170)، و ((سير أعلام النبلاء )) 47/10-2-273، وفيهما مصادر أخرى لوجمة هذا النبيل.

<sup>(</sup>٣)- هو أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم أبو طاهر السلفي، الإمام العلامة، المحمد الحافظ، المفتى، شيخاً في أربعين بلماً، وانتشر حليظ، المفتى، شيخاً في أربعين بلماً، وانتشر حديثه في المشرق والمعرب لكثرة الراحلين إليه، توفي منة ست وسبعين وخمس مئة.

وانظر ترجمته الطويلة في ((التقييد)) ص(١٧٦-١٨٠) برقم (١٩٩)، وفي ((سير أعلام النيلاء)) ١٧٥-١٩٠ وفيهما مصادر كثيرة لترجمة شيخ الإسلام هذا.

وصح ذلك وثبت بقراءة عبيد الله، الفقير إليه، الغني به: عيسى بسن سليمان بسن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله، بن محمّد الرعيني الأندلسي -عفا الله عنه في مجالس، آخرها يوم السبت الثالث عشر من شهر رمضان المعظم، سنة سبع عشرة وست منة، بجامع دمشق عمره الله بذكره، والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى).

ولفظ السماع الثاني: (سمع جميع هذا الكتاب على شيخنا الإمام العالم العامل، شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي -أبقاه الله- بسماعه من الشيخين: أبي المعالي أحمد بن عبد الغني بن حنيفة، وأبي الحسن: سعد الله ابن الدجاجي، كلاهما عن الشيخ أبي منصور، بسنده:

صاحب الكتاب الولد النجيب، الموفق السعيد أبو بكر: محمد (۱) بن الشيخ الإمام العالم الحافظ، تقي الدين، رئيس الأصحاب، أبي طاهر: إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن الأنماطي، نفع به، والشيخ أبو الحسن بن محمد اليعقوبي، والشيخ عبد الرحمن ابن يونس بن إبراهيم التونسي، وأبو محمد: عبد الله بن عبد الرحمن عتيق محمد بن كامل السلمي، وأبو بكر: محمد، وأبو الحسين: يحيى، ابنا الأمير أبي القاسم: تمام بن يحيى بن عبس الحميري، ومحمد بن لؤلؤ بن عبد الله، يعرف بجاشنكير، بقراءة عبد الرحمن بن عمر بن بركات بن شحاته الحراني، بخطه.

وسمع من حديث معاوية بن أبي سفيان، إلى آخره: أبو العباس: أحمد بن شرف الدين محمد بن عروة الموصلي، وفتاه أمين، ومظفر، ومحمد ابنا مفضل بن سعد الله، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المقدسي، وأحوه علي، وآخرون، في مجالس آخرها حامس ذي القعدة سنة ست عشرة وست مئة بدمشق.

وعلى الصفحة (٣٧١) سماع هذا نصه: (بلغ السماع لجميع هذا المسند، وهو أحد عشر حزءاً، على سيدنا الشيخ، الإمام، العلامة، تاج الدين، حجة العرب، فريد النّهر،

<sup>(</sup>١) محمد هو ابن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن المعروف بابن الأغماطي، ولمد بلعشق سنة تسمع وست مئة. سمع الكثير، وسمّع، وتوفي بالقاهرة سنة أربع وثمانين وست مئة. سمع حضوراً من الكندي، وأكثر عن الحرستاني وابن ملاعب، وخلق كثير.

وانظر ((ذيل التقييد)) ٩٩/١ برقم (١١٧)، و ((شذرات الذهب)) ٣٨٨/٥.

أوحد العصر، حسنة الزمان، شيخ الإسلام، أبي اليمن: زيد بن الحسن بن زيد الكندي -أسكنه الله الفردوس- بسماعه من شيخه أبي محمد، عن حده أبو منصور، بسنده أول كل جزء، الجماعة السادة:

القاضي الإمام، أقضى القضاة، شرف الدين، أبو طالب: عبد الله بن عبد الرحمن ابن سلطان القرشي(١) ، وابنه أبو المفاخر: أحمد، وفتاه مثقــال الحبشــي، وألدُكْـز الــتركـي، وابن أخيه أبو عبد الله عثمان بـن عبـد الواحـد بـن عبـد الرحمـن، والشـريف الأجـل أبـو الفتوح: محمّد بن أبي سعيد محمّد بن أبي سعيد البكري، وابن ابنه أبـ و الفضـ ل: محمّد بـن محمَّد بن محمَّد، وأبو المحامد: إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري القوصي، وأخوه عمر، وعلى بن السيد بن ظافر القوصي، والوحيه أبو الفرج إبراهيم بن يوسـف بـن محمّـد المعافري البُوني، وعبد المعز بن على بن أحمد الصباحي البُوني، وابن عمه أحمد بن محمّد بن أحمد، وسيف الدولة أبو عبد الله: محمّد بن غسان بـن غافــل الأنصـاي، والأمـين أبــو عبد الله: الخضر بن عبد الرحمن بن الخضر السلمي بـن الدواتـي، وفتــاه آيبــك الــتركي، والشهابان: إبراهيم بن محمّد بن أبي بكر القَفْصِيّ، وأبو محمّد عبد العزيز بن عبد الملك بـن تميم السيباني، وأبو الحسن، وأبو الحسين: محمّد وإسماعيل ابنا الشيخ أبي جعفر: أحمــد بـن عليّ القرطبي، وأبو الحسن عليّ بن المظفر بن القاسم النّشبيّ، وابنــه أبــو بكــر محمّــد، وأبــو الحسن على بن محمّد بن حماد بن ميسرة الأزدي، وابن عمـه أبـو على: عبـد الرحيـم بـن المُسلم بن حماد، وإبراهيم بن شكر بن إبراهيم السَّخاوي، ومحمَّد بن ميمــون بـن عبــد الله السبخي، وأبو الحسن: عبد الوهاب بن الحسن بن محمَّد بن الحسن، وابن عمه أبو العباس: الفضل بن أحمد بن محمّد، والخطيب عمر بن يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي، وبنـوه: أبو محمّد عبد الله، وأبو عبد الله محمّد، وأبو سليمان هود، وابن أحمــد

<sup>(</sup>١) - عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى بن على اللمشقى، وكان فقيهاً، نزهاً، لطيفاً، عفيفاً، وكان للمن وكان الله بسطة في العلم والجسم. درس بالرواحية، وبالشامية اليرانية. توفي سنة خسس عشرة وست منة.

وانظر ((تكملة المندري)) ٤٣٧/٢ برقم (١٦١٣)، و ((شملوات اللهب)) ٥٩٣٥، وفي ((التكملة)) مصادر أخرى لهذه الترجمة.

بن يوسف، وعلى بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وأبو محمّد: عرفة بس سلطان بل محمود الحصكفي، ومحمّد بن إسرائيل بن عبد الرحمن الوكيل، وأبو المحاسن سعيد بن أسعد بن حمزة التميمي، وابنا أحيه: أبو على الحسن، وأبو المعالي أسـعد -وهـو في الرابعـة- ابنـا أبي غالب: المظفر بن أسعد، وإقبال بن عبد الله الحبشي عتيق بكر ابن شكر اليمني، وعباس بن نصر بن محمّد الحموي، وأخوه زمام، وعبد العزيز بن عثمان ابس طاهر، وابس أحيه يوسف بن يعقوب بن عثمان، والحسين بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسين، وابنه محمَّد الأربليون، وأبو الحسن: على بن يوسف بن محمّد المقرئ الأصبهاني، وعلى بن أبي بكر بن حسين اليمني، ومحمّد بن أبي طالب بن يوسف الموصلي، وأبو الحسن: على بن محمّد بن أحمد كبولا الحراني البغدادي، وأبو الفتح: عثمان بن أسعد بن المُنجَى التنوحي، وابنه أبو الفتح أسعد، ونصر الله بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن عبدان، وابــن عمــه أبــو الحسين: عبد الرحمن بن الخضر بن الحسين بن عبدان الأزديان، ومحمَّد بن رجاء بـن عمـر القرشي الببائي المصري، وعبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم بن أبي العلاء الأزدي، وعلى بن محمّد بن زيد الحسيني الفنجديهي، ومحمّد، وإبراهيم ابنا إسماعيل بن زيد الحسين الفنجديهي، وأبو العباس: أحمد بن إسماعيل بن أبي الوفاء الأزدي، وابنــه إسمـاعيل، ونصــر بن منصور بن نصر النابلسي، ونصر الله بن عبد الواحد بن على بـن الأيسـر، وابنـه عبــــــ الواحد، وأبو الفضل محمّد، وأبو الفرج: طاهر ابنا الحكم أبي الفضل: محمّد بن أبي الفرج الكحال، وفتاهما سنجر التركي، ومحمّد بن أحمد بن عدي الكنيدي، ويوسيف بن أبي الفرج بن مهدي التنوخي، وابتاه: عبد العزيز، وأحمد، وسليمان بن إبراهيم بن أحمد الأشعراني، وقيصر بن حليل بن أبي الفتح العسقلاني، وأبـو بكـر محمَّد بـن أبـي طـالب بـن القطان الأنصاري، وابنه أبو طالب: محمّد، وأحوه أحمد، وحسن بن علي بن طاهر الكرحي، وأبو القاسم بن أحمد بن علي اللخمي، وإبراهيم بن بدران بن قائد الحنفي.

وفي أسفل الصفحة (٣٧١) ما نصه: (هـذا صحيح وما بعده، وكتب أبو اليمن الكندي بخطه).

وعلى الصفحة (٣٧٢): (بقية أسماء من سمع مسند الحميدي علي تاج الدين الكندى:

محمّد بن خُطلح بن عبد الله البزاز، وعلى بن خضر بن بكر بن الجزري، ويحيى بـن أبي الفخر بن حسن، وإبراهيم بن موهوب بن يحيى، وابن أخيــه أبــو القاســم بــن يوســف الجزريون، وأبو البركات بن عبد الوهاب بن أبي الفرج الدمشقي، وابناه: عثمان، وعلى، وعبد المحسن بن حسين بن أبي القاسم الأهناسي المصري، وشاكر بن عكاشة بـن مخلوف المصري القيسي، وأبو محمّد: عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبـد الواسـع الأبهـري، وبشـار ابن أبي منصور بن بشار الأبهري الصوفيان، وعمر بن نفيس بن عبد الله المعظمي، وأخواه: عثمان وعملي، وصدقة بسن عبد الله بسن أبي نصر النصيبيني، وعبد العزيـز، وعبد الله ابنا عبد الملك بن عثمان المقدسي، ومحمّد بن عبد العزيز بن أبي الفتح الحنفي -(مؤلف كتاب الأيتام)-، وأخوه إبراهيم، ومحمّد بن على بـن محمّـــد الأصبهـاني الصــوفي، وعبد العزيز بن محمود بن إبراهيم المقرئ، وجوسلين بن لوري بن حكرمش الموصلي، وعمّد، وعلى ابنا الأوحد: أحمد بن أحمد بن محمود السمرقندي، وعمر بـن إبراهيـم بـن على النابلسي، وعبد الله بن محمّد بن صبرة، وابنه عيسى المقدسي، وعلى بن عيسى بن محمَّد بن شنقيص، وأيوب، ويعقوب ابنا خضر بن أيوب المارديني، وعبد الله بن جمعة بن عبد الأحد المصري، وخطلبا بن عبد الله عتيق بن الصوفي، وحسن بن عبد الجبار بن يوسف القلانسي، وعبد العزيز بن الشيخ أبي طاهر بركات بـن إبراهيـم الخشـوعي، وأبـو طاهر بن أبي المحاسن بن طاهر الذهبي، ومحمّد بن أبي الفضل بن ناصر الأنصاري، وأحــوه نصر الله، وأبو القاسم بن حوسن بن محمود الإسكندري، ومحاسن بن طالب بن عبــد الله الأدمي، ومحمود بن محمّد على المتوكل البغدادي، وعلى بن أبي بكر بن محمّد المرستاني، وزين بن عبد الله عتيق الحاحي يوسف، وإبراهيم بن أبي منصور بن أبي الفتح الريحاني، وابنه محمّد، وعمر بن محمّد بن بندار الراني، وابنه محمّد، وأحمد بن نصر بن الحسن الدنهشي، وابناه: محمّد، وعمر، وعمر بن عمر بن ملدق التركي الحراني، ومحمّد بن محمّد ابن محمّد الشاطبي الأندلسي، وعبد الوهاب بن عبد الجبار بن عمر الأمشاطي، وأبو عبد الله: محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر الكرماني، وابنه محمود، والموفق موسى بن يونس ابن قاسم العُزيْري الخرتبوتي، ومحمّد، وأبو طالب ابنا أبي القاسم: عبــد الرحمـن بـن محمّـد

بن أسعد بن الحكيم العراقي، ويوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي، وأحمد ابن عبد الله صاحب عبد الله البدوي، وأخوه يعقوب، والحسام أبو بكر: محمد بن سليمان ابن علي الحموي، وابنه عبد الواحد، وأخوه: أحمد بن سليمان، وعبد الوهاب بن علي بن موسى المعرّي الهواري، وعلي بن مبارك بن الحسن بن ماسويه الواسطي، وعبد الجليل بن مقبل بن عبد الله الحراني الضرير، وعلي بن عبد الكريم بن عبد الرحمن البعلبكي، ويوسف وعلي ابنا إبراهيم بن نصر الله الشافعي، وصالح بن عربي بن سالم الضرير.

وسمع من أول المسند إلى جامع أبي هريرة آخر باب البيوع، في الجزء التاسع: الإمام، علم الدين، أبو الحسن: على بن محمّد بن عبد الصمد السخاوي المقرئ، وشمس الدين يحيى بن قايماز بن عبد الله الناجي الكندي، وعثمان بن إبراهيم بن خالد النابلسي، والهيثم، ومظفر ابنا محمّد بن أحمد بن حيوس الغنوي، ويونس بن الخطيب جمال الدين محمّد بن أبي الفضل بن زيد التغلي الدولعي، وفتاه عنبر النوبي، ومحمّد بن إبراهيم بن على الأنصاري الباب شرقي، ويوسف بن بدر الدين بن عبد الله المسلماني الضرين.

وفي أسفل الصفحة (٣٧٢) ما نصه: (هذا صحيح، وأعاد شمس الدين يحيى فتاي ما فاته. وكتب أبو اليمن الكندي بخطه).

وعلى هامشها من الأسفل إلى أعلى ما نصه: (وسمع الكبار كامل ما سمع الجماعة: الشيخ الزاهد أبو محمد: عبد السلام بن ياقوت بن نصر الزراد النحوي أحد أصحاب الشيخ المسمع. وكتبه ابن الأنماطي).

وعلى الصفحة (٣٧٣) ما نصه: ربقية السماع: وإسماعيل بن حسن بن عبد الوهاب البتلهي، وأبو بكر بن عبد الله الركي الكمالي، وحامد بن سعيد بن أحمد الهمداني الصوفيان، وأبو محمد بدر بن أبي الفتح بن بدر العطار، وغازي بن إلياس بن مسلم بن مقدار، ومحمد بن بدران بن شبل المقدسي، والبدر محمد بن أحمد بن عبد السلام الصنهاجي النوبي المؤذن، وعثمان بن محمد بن صحاب، وأخواه: القاسم، وعبد الوهاب، وموسى بن عبد الله بن عبد البارىء الحنفي، وأقشى التركي فتى العز بن المؤيد التميمي بن المقلانسي.

وسمع من أول الكتاب إلى ترجمة زيد بن أرقم في ... ... نصر الله، ومظفر ابنا أبي بكر: عمّد بن إلياس الأنصاري، وأبو المحامد: محمّد بن علي بن محمّد الشهرزوري السلمي، وعبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال الأزدي، وعلي بن محمود بن نبهان المعادي، وداود بن علي بن أبي بكر الخلاط، وعثمان بن قاتبا بن عصام العرضي، وسليمان بن يوسف بن محمّد الأصبهاني، ومحمّد بن أبي المعالي: محمّد بن علي بن محمّد البالسي، وأخواه: أبو القاسم، ومنصور، وهو في الرابعة، وإبراهيم بن يوسف بن عبد الله الحبشي، ومحمّد بن سليمان بن محمّد بن داود النهاوندي، وأبو بكر: محمّد بن علي ابن عبد الله الحبشي، ومحمّد بن سليمان بن محمّد بن داود النهاوندي، وأبو بكر: محمّد بن علي ابن حليفة الصفار، وعثمان بن هبة الله بن يوسف، وسليمان بن داود بن أحمد الحبراني.

وسمع من أول الجزء الخامس، وهو أحاديث العباس بن عبد المطلب، إلى آخر المسند أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد الحوزي المدني المقرئ، وسليمان بن عبد الكريم ابن عبد الرحمن الدمشقي، وإسماعيل بن عمر بن أبي القاسم الدمشقي، وعثمان بن محمد ابن عبد الكريم بن الهادي القيسي، وعيسى بن عبد الله بن أبي الفضل، وأبو الفتح بن أبي العز بن أبي طالب، وأبو بكر بن مهاجر بن عيسى الصقلي، وأبو الحسن: علي بن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن سلطان القرشي بن أحي ...، وإسحاق بن نصر الله بن هبة الله بن الحياط ... الدولة، وأحوه يعقوب، ومفضل بن أبي طالب بن المفضل الخياط، وأحوه أبو غالب، ومحمد بن عبد المنعم بن أحمد سوق علي، وأبو الغنائم: المسلم بن محمد ابن المسلم بن علي بن القيسي، وعين الدولة بن موسى بن عين الدولة السراج، وابنه محمد.

وسمع من أحاديث العباس بن عبد المطلب -أول الجنوء الخنامس- إلى آخر باب البيوع في الجزء التاسع: الشريف أبو علي: الحسن بن محمّد بن أبي الفتوح البكري، ومحمود بن عمر بن عبد المزني، ومحمّد بن أبي الحسن بن عمر الموصلي، ومحمود بن عبد الرحمن بن ياقوت، وعبد الرحمن بن علي بن حسن الدلال، وسنقر الأيوبي فتى علي ابن محمّد بن حمّد بن حمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن أبي الحميري، ومحمود بن أبي القاسم السمرقندي، وأبو بكر بن إبراهيم بن موسى المراغي، وإسماعيل بن عبود بن أحمد، ومحمّد بن كامل بن محمّد التاجر.

وسمع جميع المسند -سوى من حديث الزبير إلى حديث عائشة رضي الله عنها-قطب الدين، أبو الفضل: أحمد بن محمّد بن الخضر الحموي الفقيه.

وسمع جميع الكتاب -خلا من حديث زيـد بن أرقم، إلى حــديث مــرة الفهـري-هبة الله بن أبي محمّد بن أبي ... النابلسي.

وسمع من أول الكتاب، إلى أحاديث العباس بن عبد المطلب، ومن حديث زيد بن أرقم في نصف الجزء السادس إلى آخر الكتاب: كامل بن عيسى بن يوسف الجنفي، وابنه علي، وعلي بن أبي عبد الله بن أبي الفضل المعرّي، وأحمد بن محمّد بن الحافظ عبد الغني المقدسي، وأبو القاسم بن أبي إبراهيم بن أبي الحسن الصفار، وعبد الرحمن بن يحيى بن أبي الفضل اليحصي الصقلي.

وسمع من أول الكتاب إلى أحاديث العباس، ومن حديث زيد بن أرقم إلى آخر باب البيوع: عبدُ الرحمن بن أبي محمّد بن مكي بن سلامة السنجاري، ومحمّد بن سعد بن نصر القواس، وإقبال الحبشي عتيق جمال الدين حكوا بن المرزبان.

وفي هامش هذه الصفحة: رهذا صحيح، وكتب أبو اليمن الكندي بخطه.

وعلى الصفحة (٣٧٤) ما نصه: (بقية السماع:

وسمع من أول الكتاب، إلى أحاديث زيد بن أرقم، ومن جامع أبي هريرة الأول، إلى آخر الكتاب: تمام بن إسماعيل بن تمام السلمي، وشرف بن عوض بن سوار المصري، وثابت بن معرف بن ثابت الضرير، والشيخ أبو بكر بن محمّد الحرستاني الصوفي، وعبد الرحمن بن بدران بن إبراهيم الحنفي.

وسمع من أول الكتاب إلى أحاديث العباس بن عبد المطلب، ومن حامع أبي هريرة الأول إلى آخر الكتاب: محمّد بن عمر بن عبد الكريم بن المالكي الحميري، وعلي بن محمّد بن علي العلم بن البغدادي.

وسمع من أحاديث العباس، إلى أحاديث زيد بن أرقم، ومن حامع أبي هريرة إلى آخر الكتاب: صالح بن عبد الوهاب بن صالح التاجر، وعنبر الحبشي مولى أبي طالب بن القطان المذكور، والشريف أبو محمّد بن إسماعيل بن زيد بن إسماعيل الحسني الفنجديهي.

وسمع من أول الكتاب إلى أحاديث العباس بن عبد المطلب: خليل بن عبد الرحمن ابن إبراهيم الحمصي، وألطونيا التركي فتي الشمس يحيى التاجي الكندي، ومحمّد بـن على ابن محمّد بن الصمد السخاوي، ومحمّد بن الحسن بن على بن عساكر الشافعي، ومودود ابن محمود بن أبي منصور، وأبو محمّد بن إسماعيل بـن إبراهيــم بـن أبــي اليســر التنوحــي، وأخوه أبو على محمّد، وفتاهما آيبك التركي، وإبراهيم بن سالم بن عمار، وأبو محمّــد بـن مكي بن سلامة السنجاري، وابنه عبد الرحيــم، وعبـد الســلام بـن إسـحاق بـن عبـد الله الركوي، وأبو محمّد: عبد الله بن محمّد بن الحسين بن عبدان، وعمر بن عبــد الرحمـن بـن عبد الواحد بن هلال الأزدي، ومحمّد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن هلال، وأحمد ابن نعمة بن أحمد النابلسي، وعلى بن محمّد بن على الموصلي الفاضل، وأحموه أحمد، ومحمود بن لؤلؤ بن عبد الله، وسفيان بن على بن عمر الكوطاني السيوري، وياقوت الهندي فتي على بن محمود بن نبهان، ومحمّد بن أسعد بن عبد الرحمـن بـن حبيـش، وعبـد القادر بن حسان بن رافع العامري، وأبو بكر بن مودود بن موسى الدمشقي، ويحيى بن أحمد بن بزغش بن بكتمر، وعمر بن يعقوب بن أبي بكر، وأبو القاسم بن ناصر بن سالم، وعباس بن إبراهيم ابن حسن ...، وأبو العباس بن عبد العزيز بـن أحمـد اليعقوبي، ونصـر الله بن مكارلي بن على الحبشي، ورشيد بن داود بن حسان الواسطي، ويحيسي بـن خضـر بن يحيى الأرموي، وإبراهيم بن أبي محمّد بن سبع تربية الناصح الصفوي، وعبد المحسن بـن عبد الله الحبشي عتيق سعد الدين، ومظفر بن داود، ابنا عبد الكريم بن محمّد ابن الحنبلي، ويحيى، وإبراهيم في الرابعة ابنا الناصح عبد الرحمن بن عمر بن الحنبلي، ومحمَّد، وإبراهيسم، وإسماعيل، وعمر، بنو علي بن محمّد المعافري المالكي، خطيب المسجد الأقصى، وهبـــة الله بن السيد بن أبي الفرج، وعلى بن داود بن الخلاطي، وعلى بن محمَّد ابن أبي الفوارس، وعبد الواحد بن مسعود، وعبد الوهاب بن عباس بن عمر العرضي، وقمدود بن على بـن مهدود الأدمي، ومظفر، وعبد العزيز ابنا أحمد بن طريف، وعبد القادر بن عبد الرحمن بـن أبي البقاء القرشي، وبيرم بن إلياس بن مُسلم بن مقدار، ومسعود بن بزغـش بـن عبـد الله بن الخياط، وبريغش بن عبد الله الريحاني، وعبد الرحمن ابن عالى بن عبد الرحمن

العسقلاني، ومحمود بن محمّد بن أحمد بن عبد السلام الصنهاجي النوبي، وعلى، ومحمّد ابنا أبي يوسف بن خضر الحليى، وسالم بن ناجي بن ترحم الغنم المصري، ويحيى بن مفرج بن والي الضرير، وعبد الرحمن بن عنيمة بن ناصر بن عبد الله المصري، وعبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر العراقي، وأحمد بن عبد الله بن محمّد الشريفي اليمني، وغازي بن أوريا بن عبد الله الحزري، وأبو طالب بن ملاعب بن عبد الله الحزري، وأبو طالب بن ملاعب بن أبي الزهر بن عبد الله الجزري، وأبو طالب بن ملاعب بن أبي البزوري، وعمر بن إبراهيم الواسطي، أبي البزوري، وعمر بن محمّد المعربي، ومسعود بن على بن محمّد المغربي».

وعليها أيضاً أسفل، وعلى الهامش الشمالي أيضاً من أسفل إلى أعلى: (وقال أبو اليمن: هذا صحيح، وكتب أبو اليمن الكندي بخطه).

وعلى الصفحة (٣٧٥) ما نصه: (بقية السماع: ومبارك بن عثام بن جامعة البدوي، وعُصل بن عمر بن عصر التدمري، وأبو بكر بن محمود بن كلاب، وعبد الوهاب بن غمال بن مليح العُرضي، وإسماعيل بن أبي الحسن بن عبد السلام، وعبد الكريم بن خضر ابن سليم، وابنه أبو النجم، وإلياس بن بشار بن أبي الحسن الدمشقي، ورضوان بن محمّد ابن عبد الكريم بن أبي الحسن الدمشقي، ومحمّد بن عبد الرشيد بن المريد العجمي، وعمر بن أبي العلاء بن علي بن حيدة الأنصاري، وموهوب بن سلطان ابن علي الحليي، وأبو بكر بن إبراهيم بن علي النقاش في الجصّ، وأحمد بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن بزغش عتيق شيخ الدين المروزي، ومحمّد بن أبي الحسن بن أبي القاسم القرشي، وعبد الرحمن ابن عبد المنعم بن بكران المؤدب، ويوسف بن أبي الغنائم بن أحمد، وإبراهيم ابن أبي بكر ابن عمر الخياط، وعثمان بن يوسف بن هبة الله.

وسمع من أحاديث العباس إلى حديث زيد بن أرقم: مظفر بن أحمد بن محمد الشيرازي، وأخوه أبو بكر عبد الرحمن، ويوسف بن عبد الوهاب الدمشقي، وأحمد بن يوسف بن عبد الله التلمساني، وأبو الدر بن عبد الله، وابنه مظفر، وعثمان بن يوسف بن مشرف المقابري، وعبد الرحمن بن محمود بن منصور الحنفي، وعبد اللطيف الصوفي عتيق شيخنا الأسهار الطبري، وعبد الغفار بن أبي الفتح بن عبد الغفار بن الحبوبي، وإدريس بن

حرير بن وافد العصر، ومحمود بن عبد الرحمن بن شادي الدمشقي، وموفق بن عبد الله بن فضل الكنجي، وإبراهيم بن أبي بكر بن عمر، ومحمّد بن نصر الله بن أبي الفضل.

وسمع من حديث زيد بن أرقم إلى جامع أبي هريرة الأول: أسيد بن عبد الله الحلبي، ومحمّد بن مظفر بن أبي الحسن الدقاق، ومحمّد بن أبي بكر بن عمر البلخي، ومحمود بن مجلّي بن عبد الله، ومسعود بن عبد الله عتيق فخر الدين حهاز كسب الركبان، وإبراهيم بن ناصر بن مشرف الخاتوني، ونصر بن مُسلم بن منهال المعرضي، وربيع بن زيد بن عبد الله، وإبراهيم بن أبي بكر بن عمر.

وسمع من حامع أبي هريرة الأول إلى آخر الكتاب: أبو نصر عبد الرحمن بن النفيس ابن هبة الله بن وهبان السلمي الحلبي، وحاتم بن مازن بن حازم الحوراني، وألطونيا التركي فتى ابن المؤيد القلانسي، ومسعود بن عبد الله عتيق الطواشي أطمش، وخالد بن يوسف بن سعد النابلسي، وحمد بن عبد الملك بن حمد المقدسي، وقايماز فتى على بن كامل خطيب القلعة.

وسمع من أثناء حديث عمر بن الخطاب من قوله: (أتاني الليلة آت من ربي)، إلى حامع أبي هريرة الأول: عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف القرشي.

وسمع جميع المسند -سوى من أحاديث الزبير إلى حديث انشقاق القمر- الشريف فضل بن يحيى بن علي السليماني.

وسمع من أول الكتاب إلى حديث عائشة في التيمم، ومن حديث الخضر في الأنصار، إلى حامع أبي هريرة الأول: ضرار بن عبد الله المشرفي الناصري الحبشي.

وسمع من حديث معاذ بن حبل، إلى حديث العباس بن عبد المطلب، ومن حامع أبي هريرة الأول، إلى آخر الكتاب: عبد الرزاق بن مجالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن الحسن الشافعي.

وسمع من أحاديث عثمان بن عفان إلى آخر الكتاب: عبد الله بن الشكري بن رستم الأربيدي الصوفي. وسمع من أول الكتاب إلى أحاديث العباس، ومن أحاديث ابن عبــاس، إلى زيــد بـن أرقم: أبو بكر بن عبد المولى بن أبي الفتح الأزدي.

وسمع من أول الكتاب، إلى أحاديث العباس، ومن حديث كشف رسول الله على الستارة والناس صفوف، إلى حامع أبي هريرة: إبراهيم بن عبد المولى بن إبراهيم القرشي.

وسمع من أول الكتاب، إلى حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي ذر الغفاري، إلى أحاديث العباس: أبو الفضل: يحيى بن قاضي القضاة محيي السدين أبي المعالي: محمّد ابن على القرشي.

وكمل جميع الكتاب لأبي بكر بن مهاجر الصقلي المذكور.

وسمع صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم بسن صالح، من أول الكتباب، إلى زيبد بن أرقم، ومن حامع أبي هريرة، إلى آخر الكتاب، كل ذلك بقراءة إسماعيل بسن عبد الله بن عبد الحسن الأنماطي، وهذا خطه، رفق الله به، في مجالس يجمعها ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر من سنة ... وست مئة.

وعلى الهامش الأيمن من أعلى إلى أسفل ما نصه: (هذا صحيح، وهو في خمسة أوجه، وكتب أبو اليمن الكندي بخطه).

وعلى الصفحة (٣٧٦) أربع سماعات، نص الأول منها: (سمع جميع مسند الإمام أبي بكر: عبد الله بن الزبير الحميدي على المشايخ الثلاثة: شهاب الدين أبي العباس: أحمد ابن أبي طالب بن أبي النعم، المعروف بابن الشحنة، والعدل الفاضل المسند محمد الدين أبي عبد الله: محمد بن محمد بن محمد الأصبهاني القرشي المعروف بابن العماد الكاتب، والأمين الفاضل شمس الدين أبي عبد الله: محمد بن أبي الحسن: علي بن حصن ابن غيلان البعلي الحنبلي، بإحازة الأولين من أبي طالب: عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي بسنده، وبسماع الثاني من أبي القاسم بن السيف عبد الغين، بن الفحر محمد بن القبيطي بسنده، وبسماع الثاني من أبي القاسم بن السيف عبد الغين، بن الفحر محمد بن

تيمية بسنده عنه، بقراءة محمّد بن طغريل بن عبد الله المعروف بابن الصيرفي: عبدُ الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أبي العباس: أحمد بن الشيخ المسند نحيب الدين أبي المرهف المقداد بن هبة الله بن أبي القاسم القيسي، وآخرون. وذلك في مجلسين، ثانيهما يوم الاثنين عاشر شوال، سنة ست وعشرين وسبع مئة بالرباط الناصري بسفح حبل قاسيون، وأحازوا.

نقله محمّد بن عبد الرحمن المقدسي من خط طغريل).

ونص الثاني: رقرأت جميع هذا المسند من نسخة الأصل على الشيخ المسند الصالح زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أبي العباس: أحمد بن المقداد (١)، وسمعه ابنى أحمد.

وسمع ابن عمه عبد الرحمن بن الشيخ عماد الدين أبي بكر الميعاد الشاني، وأوله أحاديث حفصة، وآخره أول حديث عبد الله بن عمر في نسخة الأصل، وهذه النسخة مخالفة لنسخة الأصل في الترتيب.

وصح ذلك في أربعة محالس، آخرها يوم الاثنـين حـادي وعشـرين ذي الحجـة سـنة تمان وتسعين وسبع مئة ببستان المسمع بقرية تلفياڻا<sup>(٢)</sup> من غوطة دمشق. وأحاز.

وكتب محمّد بن عبد الرحمن المقدسي.

ونص السماع الثالث: (قرأت جميع هذا المسند على الشيخ الإمام، العلامة، شيخ المحدثين، أبي عبد الله شمس الدين محمّد بن علي بن طولون الصالحي الحنفي (٢) –فسح الله

 <sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن أحمد بن المقداد بن هبة ا لله بن علي بن المقداد، سمع الكثير، وسمَّع، وكان رجـالاً
 جيداً وتوفي سنة ثمان مئة عن ثمانين سنة.

وانظر ((ذيل التقييد)) ٧٨/٧-٧٩ برقم (١١٨٤)، و ((شلرات الذهب)) ٣٦٥/٦.

 <sup>(</sup>٢) - تلفيانا -بكسر الفاء، ثم مثناة من تحت مفتوحة، وثاء مثلثة- من قرى غوطة دمشق. تقع قرب قبر السيدة زينب، وعلى مقربة من جرمانا مقسم ماء يقال له تلفيانا، وقبد تحرفت في ((ذيبل التقييل)) إلى: تلبيان.

وانظر معجم البلدان ٢/٢، وغوطة دمشق لمحمَّد كردعلي ص(١٦٥).

<sup>(</sup>٣) - هو محمّد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي، ولد بالصالحية سنة ثمانين وثمان مئة، وتوفي فيها سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة. كان ذا شخصية فلة لم يترك علماً من العلوم إلا وكسان لمه فيه باع طويل، أحصيت مؤلفاته فبلغت سنة وأربعين وسبع مئة مؤلف، ويوجد حوالي نصف هذا العدد في مكتبة المرحوم أحمد تيمور باشا.

وانظر مقدمة كتاب (رفي تاريخ الصالحية)) ١٥/١-١٠.

أحله- قال: أخبرنا به، بقراءتي عليه، أبو المحاسن: يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي (١) قال: أخبرنا به عدة من الشيوخ منهم:

علاء الدين علي بن عبد الرحمن بن عراق، وشهاب الدين أحمد بن العفاق المؤذن بالجامع الأموي، ونور الدين محمد بن إبراهيم الخليلي، وبدر الدين حسن بن نبهان الدمشقي، قراءة عليهم متفرقين وأنا أسمع بجميعه على الأول للجزء الأول منه من تجزئة عشرة أجزاء.

وعلى الثاني الجزء الثاني، والتاسع، والعاشر منها.

وعلى الثالث للجزء الثالث، والرابع، والثامن منها.

وعلى الرابع للحزء الخامس، والسادس، والسابع منها أيضاً،

قالوا: أحبرتنا أم محمد: عائشة بنت محمد بن عبد الهادي إحازة إن لم يكن سماعاً - أولبعضه عن أبي العباس: أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم، أنبأنا الموفق أبو محمد: عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي، أحبرنا أبو المعالي أحمد بن عبد الغني الباحسرائي، أحبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن أحمد الخياط المقرئ، بسنده أوله.

وصح ذلك وثبت في اثني عشر مجلساً، آخرها ليلة الخميس: خامس عشر ذي القعدة الحرام، سنة ست وأربعين وتسع مئة بالعمارة السليمية بصالحية دمشق المحروسة، وأحاز لي أن أرويه عنه، وجميع ما يجوز لي وعنه روايته بشرطه عند الملء.

وكتبه محمّد بن دميلكو الحنفي الصالحي.

ولفظ السماع الرابع وهو على الهامش الأيمن، من أعلى إلى أسفل: رسمع جميع مسند الحميدي على الشيخ الإمام، ناصح الإسلام، فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن أبي القاسم بن تيمية، بسماعه من أبي الحسن: سعد الله بن نصر بن الدحاجي، الواعظ،

<sup>(</sup>١) – هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، الشهير بابن المسبرد الصبالحي، ولمد سنة أربعين وهمان مئة. وتوفي سنة تسع وتسع ومئة، وهو مؤلف مكثر أفرد لمؤلفاته تلميذه محمّد بن طولون الحنفي جزءاً خاصاً به.

وانظر في ((تاريخ الصالحية)) المقلُّمة ١٥/١ حيث تجد ما ينبغي الرجوع إليه.

بقراءة الإمام، المجد ... أبي القاسم بن مُسلم بن هبة الله بن العجمي: الولـدُ النجيب أبـو القاسم: عبد الغني بن الشيخ المسمع، وذلك في مجالس، آخرها يوم الأربعاء تاسع عشر من شوال سنة ... ... ... على بن مسعود بن نفيس الموصلي.

وعنه نقل محمّد بن عبد الرحمن.

وعلى الصفحة (٣٧٧) ثلاثة سماعات، نص الأول منها: (وشاهدت أيضاً على الأصل ما صورته: بلغ السماع لجميع هذا الجزء بكماله على سيدنا الشيخ، الإمام الأمين، شمس الدين أبي عبد الله: محمد بن عماد بن الحسين الحراني، بسنده المذكور فيه.

بقراءة الشيخ الفقيه المقرئ، أبي محمد: عبد النصير بن الشيخ الفقيه أبي الحسن علي ابن المربوطي (١) ... أبو صادق: محمد بن الشيخ الأجل، الرشيد أبي الحسن: يحيى بن علي بن عبد الله القرشي، وفتاه ياقوت الحبشي، والرشيد أبو عبد الله: محمد بن ... ... الفاضي الأجل، علم الدين، أبي محمد ... بن شكر بن صالح، عرف بابن الرصاص، وفتياه: صنحرك الحبشي، وبكتمر التركي، وأحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن المحمد بن عبد الأمري، وهذا خطه، من حديث: أن عبد الله بن مسعود سحد سحدتي السهو بعد السلام، وحديث: أن رسول الله يخ سحدهما بعد السلام، إلى آخر الكتاب.

ومن أول الكتاب، إلى هنا بقراءته، وصح له سماع جميع الكتاب، ولمن ذكر معه، في محالس آحرها السابع والعشرون من جمادى الأولى، سنة سبع وعشرين وست مئة.

نقله كما شاهده على خطه: أحمد بن النصير المقرئ، حامداً الله،ومصلياً ومُسلماً.

السماع الثاني وهو سماع البرقوهي، ولفظه: (شاهدت في الأصل ما مقاله: سمع جميع كتاب مسند الإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، على الشيخ الإمام، العالم البارع، الحنفي، المقتدي، فحر الدين، جمال الإسلام، مفتي الأنام، ملك المفسرين، سلطان الخطباء والمذكرين، ناصح الملوك والسلاطين، أبي عبد الله محمّد بن أبي القاسم بس محمّد

انظر ((معرفة القبراء الكبـان) ۱۸۰/۲ برقم (۱٤۷)، و ((ديـل التغييـد)) ۱۹۶۲ برقـم (۱۳۹۱): وفيهما مصادر آخرى لترجمة هذا المقرئ.

<sup>(</sup>۱) – عبد النصير بن علي بن يحيى بن رشيد الدين، أبو محمّد المريوطي، المقرئ. قرأ بالروايسات على أبي القاسم الصفراوي، وأبي الفضل الهمداني. وروى كتاب المقامات للحريري. توفي بعد ١٦٥٠. انظر ((معرفة القراء الكبيان) ٢٨٠/٢ برقم (٦٤٧)، و ((ذييل التقييد)) ١٦٥/٢ برقم (١٣٦١)،

ابن تيمية الحراني، بحق سماعه له من الشيخ أبي الحسن: سعد الله بن نصر بن الفقيه الواعظ، المعروف بابن الدحاجي، في المحرم سنة أربع وستين و خمس مئة، بقراءة عبد العزيز ابن الأحضر والسماع بخطه بسماعه من أبي منصور: محمّد بن أحمد بن علي الخياط المقرئ بسنده، وهو تسعة أجزاء، فالأول، والرابع، والخامس، والسابع، وما بعده بقراءتي، وما سوى ذلك بقراءة الإمام، العالم، الحافظ سراج الدين، أبي محمّد: عبد الرحمن ابن محمّد بن بركات.

وسمعه ابناي: أبو الفضل محمّد، وأبو المعالي أحمـد، وبـدر بحـران، في شـهر رمضـان سنة عشرين وست مئة.

كتبه إسحاق بن محمّد بن المؤيد بن علي الهمداني ثم المصري (١١) ومن خطه لخص محمّد بن على ابن محمّد بن عمّد بن على ابن محمّد بن عمّد بن على ابن محمّد ابن عساكر، حامداً الله، ومصلياً على نبيه محمّد وآله ومُسلماً.

والسماع الثالث، ولفظه: (وشاهدت فيه أيضاً: قرأ جميع هذا الكتاب -وهو مسند الحميدي - على الشيخ الإمام، العالم، المحدث، شهاب الدين أبي المعالي أحمد بن إسحاق ابن محمّد بن المؤيد الأبرقوهي (٢)، بسماعه من الإمام فخر الدين محمّد بن أبي القاسم بن تيمية، بسماعه من ابن الدحاجي، بسنده أوله: الشيخ، الإمام، العالم، المحدث، تقي الدين، أبو بكر: عمر بن عبد الرحمن بن أبي الفتح العمري.

<sup>(</sup>١)-- إسحاق بن محمّد بن المؤيّد الهمداني الأصل، المصري المولد، المنعوت بالرفيع، القاضي، الجــدث المفيد، وكان عالمًا وقوراً مقرتاً فقيهاً، توفي سنة ثلاث وعشرين وست مئة.

انظر ((التكملة)) للمنسلوي ٢/٥٧٩ برقم (٢٠١٠)، و((مسير أعلام النبلاء))٢٢/٢٨-٢٨١، وفيهما علد من الكتب التي ترجمت هذا الإمام.

 <sup>(</sup>٢) - هو محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن أبي القاسم بن أحمد بن ظافر المخزومي المصري المعروف بابن الكيلح، ولد سنة إحدى وستين وست مئة، وتوفي سنة ست وعشرين وسبع مئة.

وقال ابن رافع: كان حسن الحُلِق له فهم ومعرفة. وانظر ((الدرر الكامنة)) ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣)– أحمله بن إسحاق بن محمّله بن المؤيله بن علي، المعروف بالأبرقوهي، سمع، وسمّع، وتصود باشهاء وكان مقرتاً صالحاً، متواضعاً فاضلاً، توفي بمكة سنة إحدى وسبع منة.

وانظــر ((ديــل التقييــك)) ٧٩١-٢٩٩ برقــم (٩٤٥)، و((الــدرر الكامنـــة)) ٧/١-١-٣٠١. و((شلرات اللهب)) ٤/٦.

صاحب هذا الشيخ الإمام، النحوي... ... أبو المعالي ... بن عمر بن يحيى، وولده بهاء الدين، سعد الله، محمد البكري التيمي، والمولى نور الدين أبو الحسن علي بسن الإمام كمال الدين محمد بن علي بن عبد القادر بن ... والشريف محمد بن محمد بن أحمد بن عروة بن ثابت البابي الحسيني، والإمام المحدث، بهاء الدين أحمد بن أبي بكر بن طي بن حاتم الزبيري<sup>(۱)</sup>، وأخواه: محمد، و فخر الدين محمد بن أحمد بن محمد الغلتوني، والمقرئ جمال الدين قيصر بن محمد بن عمر المكاري، ومحمد بن عبد الرحمن بن سامة، والخط له.

وذكر جماعة بعدهم بفوت، تركت ذكرهم. وصح ذلك وثبت في محالس آخرها يوم السبت لثلاث ليال بقيت من شهر رمضان سنة ثمان ... وست مئة.

وأحاز المسمع للحماعة ما يجوز له روايته. نقلته من خطـه ولكنـه ضـرب المفوتـين. وكتب أحمد بن عساكن.

وعلى الصفحة (٣٧٨) ما نصه: (وسمعه على بن عماد -بقراءة عبد الرحمن بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الحربي (٢) ، ومن خطه نقلت في العشــر الأول مــن ربيــع الأول ... أبو محمّد: عبد القوي بن أبي العز بن داود بن عزون (٣) ، وأبو إسحاق إبراهيــم بــن مرتفــع

 <sup>(</sup>١)- أحمد بن أبي بكر بن طي بن حاتم بن حبيش بن بكار الزبيري، المصري الشاهد، المحدث، سمع
 أصحاب البوصيري ومن بعدهم، وتوفي سنة أربعين وسبع مئة.

وانظر ((الدرر الكامنة)) ١٩٠/١ - ١١١، و((معجم شيوخ الذهبي)) ١١٤/١ برقم (١١٠)، و((الوفيات)) لابن رافع السلامي ٣٣٦/١ برقم (٢١٥)، و((الوفيات)) لابن رافع السلامي

 <sup>(</sup>٢) - عبد الرحمن بن محمّد بن رسلان بن عبد الله بن شعبان الشارعي، المقرئ، ولـد مسنة ثـلاث
وسبعين وخمس مئة، وسمع، وحدث قليلاً، وكان مشهوراً بالخير والعضاف، كثير السعي في قضاء حوائبج
الناس، توفي سنة تسع وعشرين وست مئة.

وانظر ((التكملة)) للمنذري ١٩٠/٣ برقم (٢٣٩٣).

 <sup>(</sup>٣) حبد القوي بن أبي العز: عزّون بن داود بن عزون، العزي الأصل، المصري المولد والدار، ولـد
سنة سبع وستين وخمس مئة، وكان من أهل التعفف والصيانة والتحري والديانة. وتوفي سنة ١٤٠.

وانظر ((التكملة)) للمنامري ١١٢٦-٢١٣ برقم (٢١٠٤).

بن نصر (۱) ، وسبطه أبو محمّد: عبد الله بن ... بن إسماعيل، وعبد الأحد بن معقل بن عبد الأحد المحزومي، وأم ولد المسمع حرورد.

وسمعه عليه بقراءة عبد الرحمن بن محمّد بن رسلان -ومن خطه نقلت- في شوال سنة ثمان وعشرين وست مئة: سرائج الدين أبو إسحاق: يعقوب بن إبراهيم بن يحيى، ومحمّد بن محمّد بن علي بن حسين سبط الشيخ أبي الفتح الواسطي، وعلم الدين أبو القاسم بن علي بن عبد الله الصنهاجي، وجمال الدين محمّد بن أبي العوالي مرتفع بن حرملة المقرئ، وعبد الرحمن بن حسين بن علي بن محمّد الأنصاري، وزين الدين أبو محمّد: عبد المنعم بن رضوان بن سيدهم بن مَناد ...، وأبو العز بن محاسن بن يوسف الحميري، ومحمّد بن علي بن سليمان الصوفي، ومكى بن على بن فارس الكامى، وجرورد أم ولد المسمع.

وسمع من آخر مجلس شمس الدين محمّد بن القاضي صفي الدين عبد العزيـر بـن ... ... ما فاته منه ... من الأصل: واختصرت النعوت.

وكتب أحمد بن عساكر حامداً الله عز وحل، راحياً إحسانه وفضله، مصلياً على

نبيه وآله وصحبه، ومُسلماً. وسمعه على ابن عماد -بقراءة أبسي محمّد: عبـد العزيـز بـن عبـد القـوي بـن محمّد الأنصاري-- جماعة منهم:

أبو الحسن بن عبد العظيم بن أبي الحسن الحصني المصري، وعبد النصير بن علي بن يحيى بن إسماعيل المربوطي- والسماع بخطه، ومنه نقلت ... ... في الرابع من

شهر ... ... ا

وسمعه على الشيخ ... ... ... عبد الله بن علم الدين إسماعيل ... المسلي،...

<sup>(</sup>١) – إبراهيم بن مرتفع بن نصر بن هارون الحمسري، المتسارعي، المنعوت بـالصفي، المعروف بـابن البطوني، ولد في سنة ستين وخمس متة بمصر، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وست مئة.

وكان رحمه الله من أهل العفاف والخير، وقد النفع به أهل ناحيته نفعاً كثيراً. وانظر (زالتكملة)) للمنذري ٢/٣ ٤ ٤ ١٧ ٤ برقم (٢٦٥٩).

وسمعه جماعة منهم ... ... عمد بن الحسن بن السيد الحافظ عز الدين أبي القاسم أحمد بن ... ... أبي عبد الله محمد بن خلف ... .. الحسني، وكذلك أحاديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، رفع للنبي الله عمد مديث ... ... ابراهيم ابن إسماعيل الفارقي، وذلك في مجالس آخرها يوم الخميس ... ... ... الرحمن بن أبي عبد الله.

وسمعه شيخنا الإمام فخر الدين أبو عمر، وعثمان بن محمّد بن عثمان ... بقراءته على ... ... يوسف بن عبد الجيد بن يوسف الحموي ... أبي محمّد عبد الله ... بسماعهما، وابن عماد، وولده أبو البركات محمّد، وجماعة بجامع الظافر بالقاهرة، في مجالس آخرها ... ... ... ... ...

وسمعه شيخنا تقي الدين، عتيق بن عبد الرحمن بن أبي الفتح المصري على أبي ... ومحمّد بن الحافظ بن الخضر، وعبد النصير بن علي المريوطي، بسماعهما، وابن عماد في بحالس آخرها يوم الاثنين لخمس بقيت من جمادى الأولى عام ستة وسبع مئة، ومن خطه نقلت.

كتب ... أحمد بن عساكر، جامداً، مصلياً، مُسلماً».

## تراجم بعض من وردت أسماؤهم فيما تقدم من السماعات:

وأما الآن فقد وحب علينا الوفاء بالوعد الثاني الذي قطعناه وهو سرد تراجم بعض من وردت أسماؤهم في هذه السماعات، وقد رأيت أن أسردها بإيجاز شديد مرتبة بحسب تاريخ الوفاة.

١- يحيى بن حضر بن يحيى الأرموي، أبو زكريا، الشيخ، الصالح. سمع علي بن المسلم الفقيه وغيره. توفي سنة واحدةٍ وتسعين وخمس مئة.

انظر التكملة للمنذري ٢٣١/١ برقم (٢٩١).

٢- إبراهيم بن محمّد بن أبي بكر بن هراوة القفصي، الشيخ الفقيه، سمع عـدداً مـن
 الشيوخ. توفي سنة تسع وست مئة.

٣- إبراهيم بن يوسف بن محمد المقـرئ، المعـروف بـابن البُونـي -نسبة إلى بونـة:
 مدينة بساحل أفريقيا- توفي سنة ثنتي عشرة وست مئة.

انظر ((التكملة)) للمنذري ٣٥٠/٢ برقم (١٤٣٢)، وفيها مصادر كثيرة لهذه الترجمة. ٤- محمّد بن محمّد بن عمروك القرشي، الشريف العالم، الصالح الزاهد، ولمد سنة ثماني عشرة وخمس مئة، وحدث ببغداد، وبمكة ومصر، ودمشق، وحاور مدة، توفي سنة خمس عشرة وست مئة.

وانظر ((سير أعلام النبلاء) ١٩٠٢٨- ٩٠، و ((دول الإسلام)) ص(٣٢٧)، و ((التكملة)) للمنذري ٤٣١/٢ برقم (٩٧، ١٥)، وفي ((التكملة)) و ((السير )) مصادر أخرى لهذه الترجمة.

عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم الشيباني، المقرئ، الدمشقي، الحافظ، تكلم فيه ابن النحار بعدم تحريره في الحديث، فقد بنيسابور لما دخلها التتار، قال ابن ناصر الدين:
 مثاله المفقود ذا الشيباني

أي: الضعيف، وتوفي سنة ٦١٨. وانظر «شذرات الذهب» ٨١/٥.

٦- عمر بن يوسف بن يحيى أبو عبد الله المقدسي، خطيب بيت الأبار خوهي قرية
 من قرى دمشق - المنعوت بالموفق، الشيخ الصالح أبو حفص، ويقال: أبو عبد الله، حدث

عن الحافظ أبي القاسم: عليّ بن الحسن. توفي سنة ثماني عشرة وست مئة. انظر «التكملة» للمنذري ٥٣/٣ برقم (١٨٢٣).

٧- إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن سليمان التنوخي، المعري الأصل، الدمشقي المولد والدار، الفقيه، الخطيب، المنعوت بالبهاء، ولد بدمشق سنة محمس وستين و همس مئة، حدث بدمشق و بمصر، توفي سنة ثلاثين وست مئة.

انظر (رالتكملة)) للمنذري ٣٢٩/٣ برقم (٢٤٤٢).

٨- إسماعيل بن أحمد بن علي بن أبي بكر القرطبي، الفنكي، الدمشقي الدار، المنعوت بالبرهان، إمام الكلاسة بجامع دمشق، وكان منقطعاً عن الناس، توفي سنة ٦٣١.

وانظر ((التكملة)) للمنذري ٣٧٢/٣ برقم (٢٥٤٨). وقد ترجمه الذهبي في (رتـــاريخ الإسلام)).

٩- يونس بن محمّد بن أبي الفضل: زيد الدولعي، سمع، وسمّع، وتوفي سنة ٦٣١.
 وانظر «التكملة» للمنذري ٣٧٤/٣ برقم (٢٥٥٣».

• ١ - محمّد بن غسان بن غافل بن نجاد، الأنصاري، الخنرري، الحمصي المولد، الدمشقي الدار، الشيخ الجليل، المسند الأمير، المواظب على الجماعة. حدَّث عن عدد من الشيوخ، وروى عنه جمع، وتفرد بأجزاء، ولد سنة ٥٥٢، وتوفي سنة ٦٣٢.

وانظر ((التكملة)) للمنـذري ٣٩٦/٣ برقــم (٢٦٠٧)، و ((ســير أعــلام النبــلاء)) ٣٨١/٢٢ وفيهما مصادر أخرى لهذه الترجمة.

١ - عبد العزيز بن عبد الملك - في ((الشذرات)): بن عبد الله- بن عثمان المقدسي، الفقيه الحنبلي، سمع عدداً من الشيوخ، درس وحدث، توفي سنة ٦٣٤.

انظر ((شذرات الذهب)، ۱۶۸/۰، و ((تاريخ الصالحية)، ۲۵۷/۱.

١٤ - عبد الله بن عمر بن يوسف المقدسي، العدل، الشيخ، الخطيب، خطيب بيت الأبار، ولد سنة خمس وسبعين و خمس مشة، سمع، وسمّع، وكان أحد العدول بدمشق، مشهوراً بالخير والأمانة، توفي سنة خمس وثلاثين وست مئة.

انظر (رالتكملة)) للمنذري ٤٦٩/٣ برقم (١٨٢٣).

17- الخضر بن عبد الرحمان بن الخضر بن عبد الرحمان بن علي بن الحسن السلمي، الدمشقي، الأديب، العدل، المعروف بابن الدواتي. ولد سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة، وسمع عدداً من الشيوخ، وحدث، وتوفي سنة سبع وثلاثين وست مئة. انظر («التكملة» للمنذري ٣٩/٣ برقم (٢٩٤٦).

ع ١٠- يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع بن حسن بن حعفر المقدسي، الحنبلي، المنعوت بالتقي، سمع عدداً من الشيوخ، وحدث. وكان على طريقة حسنة. توفي سنة ثمان وثلاثين وست مئة.

انظر ((التكملة)) للمنذري ٦٤/٣ برقم (٢٩٩٦).

• 1 - عبد المنعم بن رضوان بن سيدهم بن مناد بن عبد الملك الكتامي، الشارعي، المنعوت بالزين، قرأ القرآن بالقراءات، وسمع عدداً من الشيوخ،وحدث. تولى الإمامة بالمسجد الذي بفندق مسرور الخادم بالقاهرة إلى حين وفاته في سنة تسع وثلاثين وست مئة. انظر «التكملة» للمنذري ٥٨٠/٣ برقم (٣٠٢٩).

١٦ - إبراهيم بن شكر بن إبراهيم بن علي بن حسن السخاوي، المنعوت بالوحيم،
 توفي سنة إحدى وأربعين وست مئة.

انظر ((التكملة)) للمنذري ٣٣١/٣ برقم (٣١٣٨).

القاضي، ابن القاضي الكبير وحيه الدين التنوخي، المعري، الدمشقي، مدرس المسمارية، وقاضي حراة مدة من الزمن، ولد في سنة سبع وستين وخمس مئة، وكان فقيهاً فاضلاً، سمع، وسمَّع، توفي سنة إحدى وأربعين وست مئة.

انظر (رسير أعلام النيلاء) ١٠/٢٣ م- ٨١، و (رشدرات الذهب) ٥/٠٢١ - ٢١١، و(النجوم الزاهرة) ٣٤٩/٦، وفي السير مصادر أحرى لترجمة هذا العلم.

١٨- ألطُونُهُ بن عبد الله التركي، المنعوت بالشمس، أحد الأمراء، وكان شهماً مقداماً، خبيراً بأمور الولاية، وله فيها أخبار تدل على فهمه وخبرته، توفي سنة ٦٤٢.
 انظر («التكملة» للمنذري ٦٤٣/٣ برقم (٣١٦١».

19- على بن محمّد بن عبد الصمد بن عطاس بالهمداني المصري السخاوي، الشيخ، الإمام، العلامة، شيخ القراء والأدباء، أقرأ الناس دهراً، كان إماماً في العربية، فقيها، مفتياً، بارعاً في التفسير، صنف وأفاد وبعد صيته، وكان مع هذا ديناً، حسن الأخلاق، عبباً إلى الناس، وافر الحرمة، مطّرحاً للتكلف، ليس له شغل إلا العلم ونشره، توفي سنة ٦٤٣.

انظر (رسير أعلام النبلاء )) ٢٢/٢٣ ١-١٢٤، و ((طبقات الشافعية الكبرى )) ٢٩٧/٨ - ٢٩٨/، وفيهما مصادر أخرى لترجمة هذا الإمام.

٢- أحمد بن محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي،
 الإمام، الفقيه، ولد سنة ٩١، ٥٩، سمع وسمَّع، وقرأ الحديث بنفسه إلى آخر عمره.

قال الحسيني: ركان أحد المشايخ المشهورين بالفقه والحديث)، توفي سنة ٦٤٣. انظر ((تاريخ الصالحية)) ٤٧٠/٢، و ((شذرات الذهب)) ٢١٧/٥.

١ ٢ - عمد بن أحمد بن علي القرطبي الدمشقي، إمام الكلاسة وابسن إمامها، ولـد سنة خمس وسبعين وخمس مئة. سمع، وسمّع، وأقبل على الحديث، وبالغ، وكتب الكثير، وكان ديناً، خيراً، محبباً إلى الناس، ثقة. توفي سنة ثلاث وأربعين وست مئة.

وانظر (رسير أعلام النبلاء)) ۲۱۷/۲۲-۲۱۸، و ((النجوم الزاهرة)) ۳۵۰/۸، و((شذرات الذهب)) ۲۲۲/۵، وفي السير مصادر أخرى لترجمة هذا النبيل.

٢٧- إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن مُرجَّى بن المؤمل بن محمَّد الأنصاري،
 الخزرجي، المصري، القوصي، الشيخ، الإمام، الفقيه، المحدث، الأديب. ولـد سنة ٢٧٥،
 وحدث عنه جماعة، توفي سنة ثلاث وخمسين وست مئة.

وانظر «سير أعلام النبلاء» ٢٨٨/٢٣-٢٨٩، وفيه عدد كبير من المصادر التي ترجمت هذا الفقيه.

۳۲- على بن المظفر بن القاسم أبو الحسن النشبي، الدمشقي، الإمام، العدل، المحدث. طلب الحديث، وسمع عدداً من الشيوخ، وروى عنه جماعة. توفي سنة ٢٥٦. انظر (رسير أعلام النبلاء) ٣٢٦/٢٣، وفيه مصادر أخرى لهذه الترجمة.

٣٤ أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوحي، المعدل، القاضي الرئيس، ولد سنة ثمان وتسعين و همس مئة. سمع و سمَّع، وتوفي سنة سبع و همسين و ست مئة.

انظر (رسير أعلام النبلاء)) ۳۷٥/۲۳، و (( العبر ))،۲۳۹/۵، وفي السير مصادر أخرى لهذه الترجمة.

٢٥ أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الفراء الواني، ولد سنة ثمان وحمسين وست مئة، وحدث عن أحمد بن عبد الدائم بمشيخته، توفي سنة ثلاثين وسبع مئة.
 وانظر «الدرر الكامنة» لابن حجر ١٦٦/١.

٣٦- أحمد بن العلم بن محمود بن عمر الحراني، الدمشقي، تقي الديس، ولمد سنة

أربع وثمانين وست مئة، وسمع عدداً من الشيوخ، قبال الذهبي: رحسوس وأثبت وحفظ الشاطبية، فيه دين ومروءة وحين. توفي سنة ثنتين وأربعين وسبع مئة.

انظر «الدرر الكامنة» ۲۰۳/۱ للحافظ ابن حجر، و «معجم شيوخ الـذهبي» ۷٦/۱ برقم (٦١).

٧٧- محمود بن حليفة بن محمّد بن حلف بن محمّد بن عقيل، المنبحي، الدمشــقي، ولد سنة سبع وتمّانين وست مئة، سمع، وسمّع.

قال الذهبي والبرزالي في معجميهما: (العدل، المحدث، الفاضل، الصادق). لـ ه كتب متقنة، وكان ديناً، ذا مروءة، وبرّ، وكان لا يسمع إلا من أصل صحيح. توفي سنة سبع وستين وسبع مئة.

انظر «معجم شيوخ الذهبي » ۳۲۷/۲-۳۲۸ برقم (۹۰۱)، و«الـدرر الكامنـة » ۲۲۳/۶

### نسبتها إلى الحميدي

هناك عدد كبير من الدلائل على صحة نسب هذا المسند إلى صاحبه الحميدي رحمه الله تعالى.

#### ومن هذه الدلائل:

١ - صحة إسناد هذه النسخة إلى مصنفها أبي بكر الحميدي.

٧ - صحة إسناد النسخة الثانية الآتي وصفها إن شاء الله تعالى.

٣- كل من ترجم هذا الإمام، ذكر له هذا المسند.

ابن الزبير بن عيسى الحميدي: رقرأته من أوله إلى أول مسند الخليفة أبي عمرو: عثمان بسن عفان -رضي الله عنده على الشيخ تقي الدين العمري المذكور .عصر، وناولنيه، وأحازنيه معيناً.

وحدثني أنه ممّا قرأه على الإمامين: رشيد الدين أبي محمّد: عبد النصير بن على بن يحيى الهمداني، الإسكندري، المربوطي، وجمال الدين أبي صادق: محمّد بن يحيى بن على ابن عبد الله القرشي المصري، بسماعهما من أبي عبد الله: محمّد بن عماد بن محمّد بن الحسين الحراني - ح -.

قال: وقرأته أيضاً على شهاب الدين، أبي المعالي: أحمد بن إسحاق بن محمّد بن المؤيد بن عليّ الأبرقوهي، بسماعه من أبسي عبد الله: محمّد بن أبي القاسم بن تيمية، بسماعه مع هذا الحراني من أبي الحسن: سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي، بروايته له عن أبي منصور: محمّد بن أحمد بن علي الخياط الحنبلي، أخبرنا أبو طاهر: عبد الغفار بن محمّد بن جعفر بن زيد المؤدب، أخبرنا محمّد بن أحمد بن إسحاق الصواف، أخبرنا بشر ابن موسى بن صالح بن شيخ، بن عميرة الأسدي، أخبرنا أبو بكر الحميدي).

ثم قال الوادي آشي: (ولي من الشهاب الأبرقوهي إحازة).

وقال حاجي حليفة في (ركشف الظنون) ١٦٨٢/٢: (مسند الحميدي، هو الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي، المتوفى سنة (٢١٩) هـ).

وقال فيه أيضاً ١٩٥/٢ (وهو يعدد المسانيد وينسبها إلى أصحابها: (وللحميدي، وهو الإمام أبو بكر: عبد الله بن الزبير الحميدي، المتوفى سنة (٢١٩)، ومسنده أحد عشر حزءاً.

"- كثرة النقل عنه، والاعتماد عليه ويكفي لذلك شاهداً أن الحديث الأول في صحيح البُخاري احتاره من طريق الحميدي، مفضلاً هذه الطريق على طريق مالك إمام المدينة وعالمها لأمور تقدم ذكرها. وانظر فتح الباري ١٠/١.

وبما أن هذه النسخة ناصعة النسبة إلى صاحبها، حيدة الخط والضبط، وقد قرئت على عدد من الشيوخ كانوا مل السمع والبصر، وقد سمعها عليهم عدد كبير حداً من التلامذة الذين ربما تفوق بعضهم على شيوخه، وقد توالت السماعات لها حتى منتصف القرن العاشر الميلادي، وانتقلت إلى عدد من المالكين في العالم الإسلامي: مصر، وبغداد، ودمشق حيث استقرت فيها في المدرسة الضيائية كما تقدم.

لهذا كله جعلنا هذه النسخة أماً لعملنا ورمزنا لها بالحرف (ع).

ب- النسخة الثانية: وهي مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية، وقد رمزنا لها بالحرف (ظ). وتتألف من مئة وثمانية وعشرين لوحة، على كل لوحة صفحتان، في كل صفحة خمسة وعشرون سطراً، ويحتوي السطر على عشر كلمات إلى أربع عشرة كلمة. وقد كتبت بخط نسخي جميل.

-وقد كتب على ورقة الغلاف ما نصه: <sub>(</sub>وقفه وسائر كتبه الإمام العلامة الأوحد أبـو الحسن علي بن الحسين بن عروة الحنبلي<sup>(۱)</sup>، تقبل الله منه.

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدُّلُونَهُ. إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٨١].

وعلى اللوحة (١/ب) ما نصه: (مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، رواية أبي علي: بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي، عنه، رواية أبي علي محمّد بن أحمد بن الحسين بن إسحاق الصواف، عنه، رواية أبي ظافر: عبد الغفار بن محمّد بن جعفر بن زيد المؤدب، عنه، رواية أبي منصور: محمّد بن أحمد بن علي الحنبلي الخياط، عنه، رواية أبي الحسن سعد الله بن نصر بن سعيد بن الدحاجي، عنه، رواية أبي عبد الله: محمّد بن عماد بن محمّد بن الحسين الحراني، عنه،

رواية المشايخ الآحاد: الفقيه المقرئ أبي محمّد: عبد النصير بـن الفقيـه أبـي الحسـن: على بن يحيى المريوطي (٢) ، والإمام الفاضل الواعظ أبي العز: يوسف بـن عبـد المحسن بـن يوسف الحميري (٣) . والصالح المقرئ أبي محمّد: عبد الله، وشاكر الله بن غلام بن إسماعيل،

 <sup>(</sup>١) - علي بن الحسين بن عروة أبو الحسن الحنبلي اللمشقي، يعرف بابن زكنون، تفقه وبرع، وسمع الكثير، بوب مسند أحمد على أبواب البخاري، وكان ورعاً زاهداً متبتلاً، خيراً، لا يأكل إلا من كسب يله، توفي سنة سبع وثلاثين وثماني مئة.

وانظر ﴿(الضوء اللامع)) ٢١٤/٥ -٢١٥.

<sup>(</sup>٢)- تقدمت تراجم هؤلاء جميعاً، وانظر هوامش الصفحات (٥٩-٣،٦٢).

<sup>(</sup>٣) - يوسف بن عبد المحسن بن يوسف بن عبد العزيز الحمزي، المسارعي، المصري، الزيات، الواعظ. المتوفى سنة إحدى وتسعين وست مئة.

الظر ((فيل التقييد)) ٢٢٩/٢-٢٠٠.

عُرف بابن الشمعة (١) ، ثلاثتهم عنه.

سماع لكاتبه ومالكه أبي البركات بن أبي محمّد بن أبي أحمد المقرئ من نفعه الله بالعلم. صورة سماع ابن عماد، وأبن تيمية (٢)، ومن معهما:

سمع جميع مسند أبي بكر الحميدي عبد الله بن الزبير من الشيخ الإمام، العالم، مهذب الدين، أبي الحسن: سعد الله بن نصر بن سعيد الدحاجي الواعظ الحنبلي، بسماعه من شيخه الإمام أبي منصور محمد بن أحمد المقرئ، عن عبد الغفار المؤدب، عن ابن الصواف، عن بشر بن موسى (٢)، الأئمة:

العالمان أبو أحمد عبد الغني بن عبد الواحد بسن علي بن سرور (ئ) ، وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ه) المقدسيان، وأبو الثناء: حماد بن هبة الله، وابن أحته محمد بن عماد (١) ، ونصر الله بن عبد العزيز بن عبدوس، ومحمد بن أبي القاسم بن تيمية الحرّانيّون، وأبو العشائر بن علي بن العلولي، وعبد الوهاب بن بزغش العييّ (٧) ، وعبد العزيز بن

(١)- شاكر الله بن غلام بن إسماعيل، المعروف بابن الشمعة، ويسمى عبد الله. سمع سنن ابن هاجه، والنسائي برواية ابن السني، توفي سنة اثنتين وتسعين وست منة.

انظر ((ذيل التقييد)) ١٩-١٥/٢ برقم (١٠٧٣). تنبيه: تحرف ((شاكر الله بن غلام)) في الأصل إلى ((شاكر بن غلام الله)). (٢)- تأتي ترجمته ص(١٢١).

(٣) - تقدمت تراجم هؤلاء في حواشي الصفحات (٥٩ - ٣٧).

(۱) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ،

الصالحي، الحنبلي، الإمام، المعالم، الحافظ الكبير، المصادق، القدوة العابد، الأثسري، المتبع. ولماد مسنة إحسان وأربعين وخمس مئة، سمع، وسمَّع، ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب ويسهر ويداب، ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتقي الله، ويتعبد، ويصوم، ويتهجد، وينشر العلم إلى أن مات سنة ست مئة.

وانظر ((تاريخ الصالحية)) ٤٣٩/٢، و ((سير أعلام النبلاء)) ٤٣/٢١ ٤-٤٧١، وفيه مصادر أخرى لهذه الوجمة.

(٥)- تقلمت ترجمته في هامش الصفحة (٧١).

(٦)- تقدمت ترجمتهما في هامش الصفحة (٨١،٦١).

(٧)- هو المعروف بقُطَيْنَةَ، قـرأ القرآن الكريـم بـالقراءات، وكـان أحـد القـراء الموصوفين بـالحفظ وجودة القراءة للقرآن. توفي سنة النتي عشرة وست مئة.

انظر ((التكملة)) للمندري ٢/٢ ٣٥ برقم (١٤٣٦) وفيه عدد من مصادر هذه الترجمة.

محمود بن المبارك بن الأخضر (١) ، وذلك في ليلة صبيحتها لعشرين حلون من المحرم سنة أربع وستين وخمس مئة، بالجانب الغربي من مدينة السلام، بسكة الربيع من باب البصرة. نسخة ابن مقرب.

وسمعه على ابن عماد الحراني -بقراءة الفقيه: أبو البراء: عامر بن حماد بـن عـامر-جماعة منهم:

أبو القاسم عبد الرحمن بن مقرّب بن عبد الكريم بن الحسن بن عبد الكريم التّجييى (٣) ،

وأبو محمد: عبد الخالق بن طرخان بن الحسين القرشي (١) ، وولده محمد، وأبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن حسين (٥) ، وجماعة كبيرة في مجالس أخرى آخرها في الآخر من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وست مئة... ... كتبه من الأصل أحمد بن عساكن.

وعلى هامش اللوحة (١٤/٦) ما نصه: (آخر الجزء الأول من الأصل).

وعلى هامش اللوحة (٢٧/آ) ما نصه: (آخر الجزء الثاني من الأصل).

وعلى هامش اللوحة (١٣٢) ما نصه: (سمعت من هنا -أول مسند أم سلمة- إلى آخر الكتاب على الغر الشارعي، وابن ... بقراءة حير الأصحاب، مفيد الطلاب، شمس الدين، أبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن ... بدر الدين محمّد بن الإمام،

<sup>(</sup>١) - تقدمت ترجمته في هامش الصفحة (٨٢).

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن مقرب بن عبد الكريم الكندي الاستكندراني المعدل، ولمد سنة أربع وسبعين وحمس مئة، وسعع مس عدد من الشيوخ. قال ابن العمادية: كان ثقة ثبتاً، ذا حفظ وإتقان، ومروءة وإحسان. توفى سنة ثلاث وأربعين وست مئة.

وانظر ((سير أعلام النبلاء)) ٢١٥/٢٣ وفيه مصادر أخرى لهذه المترجمة.

 <sup>(</sup>٤) عبد الخالق بن طرخان بن حسين بن مغيث القرشى الأموي، الاسكندراني، الحريسري، سمع،
 وسمّع، وكان مؤذناً عدلاً، توفي سنة النتين وثلاثين وست متة.

وانظر ((التكملة)) ٣٨٦/٣ برقم (٢٥٧٩)، وفيها مصادر أخرى لهذه التزجمة.

 <sup>(</sup>٥) عبد الوهاب بن ظافر بن حسين الأزدي، القرشي، ولد سنة أربع و شسين و شس مشة. سمع،
 وسمّع. توفي سنة ثمان وأربعين وست مئة.

وانظر (رسير أعلام النبلاء)) ٢٣٧/٢٣، وفيه مصادر أخرى لهذه الترجمة.

بقية الأعلام جمال الدين، أبي .... أحمد بن محمّد ... في بحالس آخرها يوم السبت تاسع عشر من ربيع الأول، سنة تسع ونمانين وست مئة بالشارع. كتبه محمّد بن

وعلى هامش اللوحة (٢٦٤) ما نصه: (آخر الجزء الخامس من الأصل). وعلى هامش اللوحة (٧١)ب) ما نصه (ثامن، الحميدي).

وعلى هامش اللوحة (٨١/ب) مانصه: (تاسع، الحميدي).

وعلى هامش اللوحة (٩١/ب) ما نصه: (عاشر، الحميدي).

وعلى هامش اللوحة (١٩٣٪) ما نصه: (بلغ بقراءتي على الزبيري). وعلى هامش اللوحة (١٠١/ب) ما نصه: (حادي عشر، الحميدي).

وعلى هامش اللوحة (٤٠٤/آ) ما نصه: (بلغ بقراءتي على الزبيري). وعلى هامش اللوحة (١١١/ب) ما نصه: (ثاني عشر، الحميدي).

وعلى هامش اللوحة (٢٠/ ١/ب) ما نصه: (بلغ بقراءتي على الزبيري).

وعلى هامش اللوحة (٢٨ / / / ) وبصورة عرضية من أسفل إلى أعلى، ما نصه: (قرأت هذا المسند الحدث الفاضل، بقية السلف شهاب الدين أبي المعالي أحمد بن أبي بكر بن طيء بن حاتم بن حبيث الزبيري (١) ...... وهو مقر في أصل سماعه.

وأخبرني به بحق سماعه في الأصل المعارض به ... المنقول إلى هنا على شيخنا الإمام بهاء الدين أبي المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي، بسماعه من ابن الدحاحي بسنده، وبحق إحازته ... ... وابن المربوطي، ومحمد بن عبد الخالق بن طرحان (٢) ، و ... أبي عبد الله محمد بن عبد الحق ... ... والحافظ أبي الحسين يحيى

<sup>(</sup>١)- تقلمت ترجمته في هامش الصفحة (١٠٨).

 <sup>(</sup>٢) - هو محمد بن عبد الخالق بن طرخان القرشي، الأموي، سمع جمامع المترمذي على ابن البنا،
 وحدث به عنه، وسمع الشفاء للقاضي عباض، توفي سنة سبع وغانين وست مئة.

انظر ((ذيل التقييد)) ١٥٠/١ برقم (٢٤٥) وفية مصادر أخرى لهذه الترجمة.

ابن على القرشي(١) ، بسماعهم من ابن عماد الحراني، عن ابن الدحاجي(١) .

وصح ذلك وثبت في مجالس آخرها يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الآخر سنة ... ... وسبع مئة ... المحروسة، وأجاز جميع ما تجوز له روايته.

وكتبه أحمد بن يحيى بن علي بن محمّد... ... بن عساكر، غفر الله له ولهم، ورحمه وإياهم، حامداً الله تعالى، ومصلياً ومسلماً على نبيه محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعلى الوجه (ب) من اللوحة (١٢٨) ما نصه:

رتم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على محمّد، وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه، الغني به: أحمد بن النصير بن ... بن سليمان المقرئ، غفر الله له ولوالديه يوم العرض عليه، وهو ابن سبعين سنة، فنسألُ الله (حسن) الخاتمة لي وللمُسلمين أجمعين.

وافق الفراغ منه ١/٥ (٦٨٩/١).

يلي ذلك سماعان: الأول ونصه: رشاهدت ما صورته: صورة سماع الشيخ أبي عبد الله محمد بن عماد، مثال ذلك:

سمع جميع مسند أبي بكر الحميدي: عبد الله بن الزبير، من الشيخ، الإمام، مهذب الدين، أبي الحسن: سعد الله بن نصر بن سعيد بن الدحاجي الواعظ الحنبلي، بسماعه من شيخنا الإمام أبي منصور محمّد بن أحمد المقرئ، عن عبد الغفار المؤدب، عن ابن الصواف، عن بشر بن موسى الأثمة:

العالمان: أحمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بـن سرور، وعبد الله بن أحمد

<sup>(</sup>١)- يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج، أبو الحسين القرشي، المصري، العطار، ولمد سنة أربع وثمانين وخمس منة. رحل وجمع، وألف وصنف، وانتخب وأفاد، وتقدم في فن الحديث، وكان ثقة مأموناً، حافظاً، حسن التخريج، انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية، وقد وقف كتبه. توفي سنة النتين وست مئة.

وانظر ((تذكرة الحفاظ)) ١٤٤٢/٤، و ((ذيل التقييد)) ٣٠٤/٢ برقم (١٦٨١)، وفيه مصادر أخرى لوجمة هذا الإمام الحافظ.

<sup>(</sup>٢)- تقلمت ترجمتاهما في هامش الصفحة (٦١-٧٩).

ابن محمّد بن قدامة المقدسيان، وأبو الثناء: حماد بن هبة الله، وابن اخته محمّد بن عماد، ونصر الله بن عبد العزيز بن عبدوس، ومحمّد بن أبي القاسم بن تيمية (١) الحرانيون.

وأبو العشائر محمّد بن علي بن البلوى -كذا-، وعبد الوهاب بن بزغش العيبي، وعبد العزيز بن محمود بن المبارك بن الأخضر، وذلك في ليلة صبيحتها لست خلون من المحرم سنة أربع وستين وخمس مئة، بالجانب الغربي من مدينة السلام بسكة الربيع من باب البصرة.

والسماع الثاني: (وشاهدت ما مثاله: بلغت قراءة من أول هذه المحلدة المحتوية على مسند أبي بكر الحميدي إلى آخرها على الشيخ أبي عبد الله محمّد بن عماد بن محمّد الحراني (٢) نزيل الاسكندرية -حرسها الله- بسماعه المنقول أعلاه، فسمعه بقراءتي: ابن أحتى أبو الحجاج يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله القرشي-حفظه الله-.

وصح ذلك في مجالس آخرها يوم الأثنين سلخ شعبان، سنة ثماني عشرة وست مئية،

بمنزله بسكة الاسكندرية -حماها الله-.

وكتب يحيى بن علي بن عبد الله القرشي، حامداً لربه، ومستغفراً من ذنبه، ومصلياً على محمّد.

وعلى هامش هذه اللوحة أيضاً ما نصه: رسمعته كاملاً بقراءة الشيخ محمّد بن أبي الحسين علي بن الهمداني، على الشيخ شهاب الدين أبي المعالي أحمد الزبيري، بحق سماعه على شيخنا أبي المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي ... ... الزبيري، وأبي الحسن ... على شيخنا أبي المربوطي، ومحمّد بن طرخان، بسماعهم من ابن عماد (٢) .

<sup>(</sup>١)– هو محمد بن الخضر بن علي بن عبساء الله بـن تيميـة الحراني الحنبلي العلامـة، المفـي، الحيـب البارع، عالم حران، ولد فيها سنة (٤٤٥)هـ، وسمع وسمّع وتفقه وصنف مختصراً في المذهب، لــه نـثر ونظـم، ودديوان خطب، وتفسير كبير، توفي سنة (٦٢٣)هـ.

وانظر تكملة المشلوي ١٣٨/٣-١٣٩ برقم (٢٠١٧)، وسير أعلام النبلاء ٢٨٨/٢-٢٨٩. وفيهما مصادر كثيرة لهله الترجمة.

<sup>(</sup>٢)- تقدمت ترجمة محمّد بن عماد في هامش الصفحة (٨١).

<sup>(</sup>٣)– تقلمت تراجمهم ص(۲،۲،۱۰۹،۸۱).

وسمعه جماعة في مجالس آخرها ... ... سلخ من ربيــع الأول سنة ... ... ... بجامع عمرو بن العاص بمصر المحروسة، وأحاز ... ..... ...

وكتبه أحمد بن يحيى بن عساكر، حامداً الله، ومصلياً على نبيه محمّد ﷺ وصحبه، ومسلماً.

وتحته من أسفل إلى أعلى: (... بخطه أعلى، الحافظ شهاب الدين عبد الله، على نسخة ابن مقرب، وهي ... ... ... بمعنى ما كتب عنه. ووافق الصواب ... ... وكتبه أحمد بن عساكر عفا الله عنه.

جـ المطبوع: وندع المجال للشيخ حبيب الرحمن -غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه-يصف لنا النسخ التي اعتمد عليها فقال: رعثرت على نسخة من مسند الحميدي في مكتبة دار العلوم (بدبوبند-الهند) فطرت فرحاً وشكرت الله تعالى.

ثم إني تصفحت فهارس المكتبات العمومية في الهند، وفهرس الخديوية عسى أن أحد في إحداها نسخة أخرى فخبت.

وفي ديسمبر سنة (١٩٥٨)م، اتفق لي أن سافرت إلى حيدرآباد، وتيسرت لي زيارة المكتبة السعيدية الزاخرة بنفائس المخطوطات، فظفرت فيها بنسخة أخرى من نسخة الحميدي، ومن ذلك الحين قوي عزمي على أن أقوم بتصحيحه والتعليق عليه.

ومن حسن حظى أن بلغ هذا الخبر إلى مؤسس المجلس العلمي (بكراتشي وسملك) حضرة المفضال، الحاج مولانا محمد بن موسى ميان، فكتب إلى يشجعني ويبالغ في الحث على المضي في هذا العمل وإتمامه، ويستأذنني -تكرماً - أن يوضع نشر مسند الحميدي في قائمة أعمال المجلس العلمي.

فشمرت عن ساق الجد، وسافرت إلى حيدرآباد ثانياً للمقابلة بين النسختين، فمن الله علي في هذه المرة بنسخة ثالثة ظفرت بها في مكتبة الجامعة العثمانية، وإني حين أذكر هذه النسخة لا أستطيع أن أمر دون أن أشكر الأخوين الفاضلين: الدكتور محمّد غوث. قيّم المكتبة، والدكتور محمّد يوسف الدين، رئيس شعبة المذهب والثقافة في الجامعة، فإنهما اللذان مهدا لي السبيل إلى الاستفادة من نسخة الجامعة، فجزاهما الله خير الجزاء.

فهذه ثلاث نسخ من المسند وضعت عليها أساس عملي هذا، أعبر عن الألى -أعني نسخة ديونيد- بالأصل، وعنه، وعن الثالث أ-أعني نسخة العثمانية- بالأصلين، وأرمز للثالث فقط بـ (ع) وللثاني بـ (س).

وكأن نسخة السعيدية هي أصل الديوبندية فقلما ترى بينهما اختلافاً إلا في إسقاط ناسخ الديونبدية بعض الكلمات سهواً. وأما نسخة العثمانية فهي أقدم منهما وأصح، أظنها يمانية كتبت قبل سنة (١١٥٩) هـ، لأن عليها تملكاً مؤرخاً بهذه السنة، وعليها تملك آخر مؤرخ بسنة (١٢٩٥) هـ.

وأما السعيدية فكتبت سنة (١٣٢٤) هـ. وإني قد عارضت الديونبدية بالعثمانية، وكتبت على طرفها ما وحدت فيما بينهما من احتلاف الكلمات، وزيادة بعض الكلمات، والأحاديث في العثمانية، ثم استنسخت من الديونبدية نسخة صححتها على العثمانية، وربما اعتمدت في بعض التصحيحات على السعيدية.

التنويه بالنسخة الفتحية التي أشير إليها بحرف (ظ).

ثم ظفرت بنسخة مصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية (بدمشق) في أثناء طبع هذا المسند، فعارضت بها نسختي ثانياً، فزدت ما استفدت منها في تعليقاتي على ما لم يطبع منه، وأما الفوائد التي تتعلق بما فرغ من طبعه فأفردتها وألحقتها في آخر الكتاب ورمز هذه النسخة: (ظي-.

ولا استجيز أن أمر دون أن أنوه باسم من يرجع الفضل إليه في الحصول على هذه النسخة الفريدة، وإن كان قلمي قاصراً عن تأدية شكره وتوفية حقه، وهو السري النبيل، والأخ الصميم، السيد عبد الشكور فدا، صاحب (مكتبة النهضة الحديثة) بمكة المكرمة، فإنه –سلمه الله— تفضل بإرسال النسخة إلى بعد أخذ صورتها بالميكروفيلم، ثم تكبيرها من القاهرة، فا لله تعال يجزيه حزاء يكافىء عناءه.

وهذه هي النسخة الفتحية، نسبة إلى الشيخ عبد الفتاح والد السيد المذكور، وصنوه الأستاذ عبد الحفيظ، لكنني أشير إليها بحرف رظ) لأن الفتحية أصلها النسخة الظاهرية مأخوذة عنها بالتصوري الشمسي...).

وقال رحمه الله بعد أن بذل الجهد في إثبات صحة نسب النسخ الثلاث التي امتلكها إلى أبي بكر الجميدي: ركتبت هذا، ولم يكن بين يدي إذ ذاك سوى النسخ الثلاث، فلما حاءت الرابعة رنسخة: ظ) ازددت بصيرة ولم يبق بحال لأية شبهة في صحة نسبتها إلى المولف:

١- لأن كاتبها وصاحبها لم يضن بإظهار اسمه -وهو أحمد بن النصير بن ٠٠٠ بن سليمان المقرئ، وقال إنه فرغ من كتابتها في عاشر القعدة سنة (٦٨٩)، وأن هذا المسند سماع له من ثلاثة مشايخ أحلاء، وهم: عبد النصير بن علي بن يحيى المربوطي الهمداني الاسكندراني، سمعه عليه سنة (٦٨٦) بدار الحديث الكاملية، ويوسف بن عبد المحسن الحمزي -فحرفت فيه إلى الحميري- وأبو محمد: عبد الله المعروف بابن الشمعة، سمعه عليهما بجامع السراحين بالقاهرة، بحق سماعهم من محمد بن عماد الحراني.

٢- ولأنها مطرزة بسماعات لعدة من المحدثين -ففي أولها بخط أحمد بن يحيى بن
 عساكر، نقلاً عن نسخة ابن مقرب:

صورة سماع ابن عماد، وابن تيمية، ومن معهما، ... ...) وذكر السماع الأول الموجود في الصفحة الأولى.

ثم قال: وفي سماع آخر -يعني السماع الثاني على الصفحة الأولى- أنه سمعه على ابن عماد: أبو القاسم عبد الرحمن بن مقرب، ومحمّد بن عبد الخالق بن طرخان، وغيرهما في ربيع الأول، سنة ثلاث عشرة وست مئة.

وفي آخرها أيضاً سماعات في بعضها أنه سمعه على ابن عماد الحافظ الرشيد العطار: يحيى بن على بن عبد الله القرشي، في شعبان سنة ثماني عشرة وست مئة.

وفي بعضها بخط أحمد بن يحيى بن عساكر أنه قرأه بكماله من هذه النسخة على شيخه المسند المحدث ... ... أحمد بن ابي بكر بن طي بن حاتم الزبيري ... بحق سماعه من أبي المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي، بسماعه من ابن تيمية، وبحق إحازته من ابن المريوطي، ومحمّد بن عبد الحالق بن طرخان، والإمام أبي صادق: محمّد بن الحافظ يحيى ابن على القرشي، بسماعهم من ابن عماد، وكان ذلك في سنة ٧٣٨، انتهى ملخصاً.

وأكثر المحدثين المذكورين في هذه السماعات معروفون بين أهل العلم، مترجم لهم في الشذرات، والدرر الكامنة، ولا أحب الإطالة بنقل تراجمهم).
ولكنه -غفر الله لنا وله- لم يعط هذه النسخة حقها، إذ كان ينبغي أن تكون الأم في عمله، لأن النسخ التي استخدمها ، رحمه الله- متأخرة النسخ، كشيرة الأخطاء، كشيرة السقط، ولذا فإنني أعزف عن الإشارة إلى الخطأ أو السقط في المطبوع لأن ذلك فيما أرى لا فائدة منه ترجى. وأكتفي بإثبات الاختلاف بين النسختين اللتين سبق وصفهما، والله

و لي التوفيق.

### عملي في هذا الكتاب

### لقد اتبعنا في تحقيق هذا السفر النفيس الخطوات التالية:

السبخ المتين النسخ، وأثبتنا الفروق بين النسختين المعتمدتين اللتين سبق وصفهما والمحديث عنهما، وأهملنا إثبات الفروق بينهما وبين النسخ الي اعتملها الشيخ حبيب الرحمن رحمه الله تعالى لأنها متأخرة حداً، كثيرة الخطأ والتحريف والسقط، ذلك لأننا نعتقد أن إثبات الفروق بين أصل يعاد تحقيقه، وبين مطبوعه السابق لافائدة منه إلا إثقال الحواشي وتضخيم الكتاب. بل ولربما حمل في ثناه بعض الانتقاص لجهد من تقدمه، ولربما كان فيه مسرب أحياناً للغرور إلى قلب من يفعل ذلك معجباً بما توصل إليه.

٢- بدأت الحديث من أول السطر باسم الصحابي الراوي له، وميزت أحرف الحديث فجعلتها بالحرف الأسود.

٣- ضبطت نص الحديث بالشكل ضبطاً كاملاً على الرغم مما في ذلك من تعب،
 وفوائد ذلك معلومة.

٤ - شرحت الغريب، والناد، والشارد من الألفاظ، عمدتي في ذلك كتب اللغة،
 وغريب الحديث.

عرَّفت بالأماكن، والأعلام التي تحتاج إلى تعريف، والأنساب معتمداً الكتب التي تعتنى بهذا النوع من التعريفات.

7- درست الأسانيد، وبينت درجة كل حديث: صحة، أو حسناً، أو ضعفاً، وفق القواعد التي أرساها جهابذة هذا الفن، وأساطين هذا العلم الشريف، ولكنني أضربت عن ذكر رجال الست لأنهم مشهورون ومعرفتهم ميسورة لكل راغب في ذلك، وإنما فصلت فيما يتوقف حكمي على الحديث عليه، واعتقدت أنه ليس من السهل الحصول على ترجمته.

٧- خرحت الأحاديث في الصحاح، وكتب السنن، والمسانيد، والمعاجم التي طالتها يدي، ولأنني لا أحب أن أثقل الهوامش بمعلومات مكرورة، معادة، كنت أحيل الحديث على المكان الذي سبق لي تخريجه فيه: كمسند أبي يعلى الموصلي، وصحيح ابن حبان،

وموارد الظمآن، ومعجم شيوخ الموصلي، ومجمع الزوائد، أوفي بعضها، أوفيها جمعاً.

ولربما سأل البعض هنا، كما سأل كثيرون من قبل: أين تحقيقك صحيح ابن حبان الذي تحيل عليه؟

وفي الإجابة على هذا التساؤل نقول: حتى لانفسح الجال للحيال أن يحلق أرأن يسف، وحتى نقطع دابر كل تأويل يمكن أن يذهب إليه مؤول، وحتى لا يجرنا عتب على صديق، أو على من كان بمنزلة أخ كريم إلى قول قد لايرضي البعض.

نقول: حتى لايكون شيء من ذلك، ندع الوثائق تجيب على التساؤل السابق. فهذه أولاً صورة العقد الذي أبرم بيني وبين مؤسسة الرسالة:

#### DISTRIBUTING CO.

DAMASCUS - SYRIE

بموضه تمالين تم الاطباق بيستسيسين ۽

الغريق الأوُّل : ﴿ مواسسة الرسالة ينظيها رضوان دهـــــول .

القريل الثاني :: الاستاذ عسسين أسبيسيسيد .

طين بايلسيسيسين ۽

أولا : كلف القريق الأول القريق الثاني يتمليق كتاب "صبيح ابن حيان؟ وفق الاسَّس التي يحددها القريق الأول ، طن أن تقوم مواسسة الرسالة بنسخ المقطوط وبراجمة التمليق ،

تانيا و يذكر اسم الغريق الثاني كيملق للكتاب مواسم العراجع وا

ثاك ا يتقاض القربل الثاني مِلغَ عَسِمافة ليرة سوية هن كل طربة ملبوطة على أن يسطم

﴿ بِغَمَاتَ أَنِنَا ۗ الْعَمَلُ تِتِنَاسِهِ مِ الْهِهِدِ الْعَلَامِ ..

رابما: الاعلاقة للغربي الثاني بتاريخ الطبع أو المديد البطبيع أوبيعقوق الطبع كلية . • •

طن هذا فم الاطبياق والله بإن التوليق بييم

الغريسسىق الثانسسسي مصد

سيسين أسيبيين

الحاولي - شارح سنم البازودي - يتأن خولي وصلاسي تكونت ١٩٢٧-١١٩٧٧ - ص.ب ١٩٢٥

l-Millered Muslim- Spheroudi Str. - Kharett & Solohi Sidg. of http://doi.org/10.1006/j.j. - P. Q. Box 2028

صورة العقد (الوثيقة رقم: ١)

وبناء على هذا العقد قمت بالعمل، وعينت المؤسسة السيد شعيب الأرنؤوط مراجعاً، ولكنه لم يكتف بصفة المراجع، فوضع على الجزء الأول من هذا الصحيح:

## صحیح ابن حبان

فسارعت إلى المؤسسة وطلبت إنصافي والالتزام بالعقد، وبعد..... لجأنا أخيراً إلى التحكيم،

واتفق المحكمان السيدان: أحمد الدقاق، وبسام الجابي على ما يلي:

التاديخ ٧/١/٩ نشر \_ طباعة \_ توزيع بيع وشراء مخطوطات مصورة وغيرها يش الدفع عند كما به الخالص الوالعن دمشق ــ شارع الجمهورية 777A7- 点: نفرة انفاطانها بر الشراى ل مدا التي 1141 🖂 الملع تومته...، ١٧٥ م. و عسيم المدبوع و سرمت الى و المريد. استكلم بسوالهم المرحرد لدرة والدي لعرر ٥٠ الرحم ٥ الجراء ميد المطبور والدون رما د حرالي ٣ مدرات ١٠٠٠ الأصل د صال ملاقل - نومدف الطبوعي المحالد المزول ، وبلوا و عداصر لرا للات م بعقبه المستاد صب الذب محمل مل منت المحد معققاً على اللها ب مناع مدا الكم الذع و عدا الله مان الدينة

(الوثيقة رقم: ٢)

هكذا، أن يوقف الطبع بعد الجنوء الأول، وإذا صدر حزء آخر وفيه تحقيقاتي بأسلوب الجزء الأول فالواحب على المؤسسة أن تضع على الغلاف اسم حسين أسد محققاً دون ذكر لشريك أو مراجع.

وقد تمت المفاصلة على هذا الأساس الملزم لكلا الطرفين، ولكن حواب المؤسسة كان إصدار الجزء الثاني بتحقيقاتي ولكن كتب على الغلاف:

# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

حققه وشرحه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط

وطالبت بحقوقي: وذَكَّرْت المؤسسة بالعقد، وبصورة المخالصة التي اتفق عليها، وبعد أحذ ورد لحانا ثانية إلى التحكيم، وخرج المحكمان بالنتيجة التالية:

### ببإلاا لرحن إرميب

الخيلاء والفيلائ والبلام على رسوله

وبيد، نندا جنع کل مدالامتاذید عبالعزر راح، و بسام , لمای محضوس.

الاستاد علي سلم أحد . وقدتم بئ موصوح لمباعة كتاب ابدعيا مد الجد المنان ، والذي كتب عليه الجد المنان ، والذي كتب عليه عليه علت دانسي و علد عليه منت والذي كتب عليه علت وشيره وعلد عليه منت الأرثؤول ،

وماأس الخزداث في حدد عقد الجثيع : بسام إلى بي وعلين رباع : الحلماس ن المناهة التي جرت سه موسسة إمرانه ، وتمثي المعفعد دعبول ، وسير حسين أسد بلزن مدن التزام ليشكذ بالعقد الموقع مدمك الطوئير .

وقد تبين لناأم التحقيقات التي سلطا حيث أسد قد السخدت سر قبل الني سفيه الذماليم ما لايزيد سعيد الأرنوط الذماليم ما لايزيد عدائداً خياف في بيعم الدماليم ما لايزيد عد ٧٪ مدتمنغات حسيداً سد ٠

ومنداستدم حده الناحث كال الاستاذ بسام إلى بي اله هنال خطأ وقع دعل أه أوضع إنضافاً للشركة ؛ فقدتم ذلا بنا ، عد معلومات قديم كا « قدائند عليا بسدالاستاذ حسيد أسد وبسام إلي بي وكلدهذا الاتعاص نسخ بالمؤهاق اللاحد الموثومدة والكونيد ، والكزم لها بالتقيد ما فيه ،

وقدنسدالاستاد ب م ایم ایرتیکر هذا لعل بالسید کهذا الزد والافرا الافره وسا، علیه نفتح صفحه حدیدهٔ دعل ا ساع نجاسی مستقین اعدا صفا علی م هذه لطبند . والد علی ما تقول وکیل .

2 4 - 20 - 20 CHILL

(الوثيقة رقم: ٣)

وكان حواب مؤسسة الرسالة على تعهد الحكم الذي احتارت أن تجاهلت طبعها المجلد الأول، والمجلد الثاني، وقامت بطبع الكتاب بكامله بعنوان:

## (الإحسان)

ناسبة تحقيقاتي إلى السيد شعيب الأرنؤوط.

ولست أدري ما الأسباب التي دفعتها إلى طبعه ثانية ولكن باسمه الأول الذي اخترتُهُ وبينتُ لماذا كان اختياري له وهو:

## (صحیح ابن حبان)

وبعد، فهل هناك -أخي القارىء- أكثر التزاماً بالعقودد، ووفاء بالعهود، وحفاظاً على الأمانة من هؤلاء ؟ !!!

### شكر وثناء

لقد قيل: إن التحدث بالنعم شكر، وإن تركها وتجاهلها كفر، ومن لم يشكر القليل، فهو عن شكر الكثير أعجز.

اللهم: إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفراً، أو أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني عليها، فأنا الصغير الذي ربيته، الضعيف الذي قويته، وأنا العاري اللذي كسوته، وأنا السائل الذي أعطيته، وأنا الفقير الذي أغنيته، وأنا العَزَبُ الذي زوجته، وبالبررة من البنين والبنات أتحفته، وأنا الداعي الذي أجبته.

فما أكثر نعمك على وما أقل شكري.

فيا من قلّ شكري عند نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني. يا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني و لم يهتك سري

ياذا المعروف الذي لا ينقضي، يا صاحب النعم التي لا تحول ولاتزول، أعنَّــي علـى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم: لك الحمد كما ينبغي لجلال وحهك ولعظيم سلطانك.

اللهم: صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعه، واغفر لي ولوالدي وذريتي، وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب.

اللهم: كن الأولادي العون والسند، فإنهم قد بذلوا الكثير من الجهد في هذا العمل.

اللهم: أعنهم وسدّدهم ورشد مسعاهم، ورضّهم وارض عنهم، واحفظهم وذرياتهم من شر النفس وشرار الخلق.

وما ينبغي ألا أنساه في هذا المقام: أن أقدم حالص الشكر إلى من كان مساعداً لي في الكثير من الأعمال السابقة، صهري الأستاذ عبده على كوشك، وإلى ابنتي زوجه

للحهد الذي بذلاه في قراءة تحارب الطبع، أحزل الله لهما المثوبة ووفقهما إلى حليل الأعمال.

ولايفوتني أيضاً: أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الاستاذ عبد الأكرم السقا -صاحب دار السقا- الذي تبنى هذا الكتاب النفيس، وحرص الحرص الشديد على إخراجه بالشكل الذي هو عليه الآن.

أسأل الله تعالى: أن يجعل ذلك له ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن يسدد خطاه، ويأخذ بيده ويعينه على نشر ما يصفي الصدور من أدرانها، والنفوس من أوضارها، ويزيل الغبش عن الأعين، والران عن القلوب، حتى يصبح ما يستقر في النفس ويجري على اللسان:

وَجَّهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَّرَ السَّماوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ: إِنَّ صَلاتِي، ونُسْكي، ومَحْسايَ وَمَصاتِي لِله رَب الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، بِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

كما أتوجه بالشكر إلى الطالب: أبي بكر عبد الغني ميموني الذي بـ ذل جهـداً في قراءة بعض السماعات،

وإلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل: وبخاصة الأبناء العاملين في «دار السقّا» حفظهم الله جميعاً وأحزل لهم الثواب.

نماذج من المخطوطات (ع) و(ظ)

صفحة الغلاف الأولى من (ع)

144

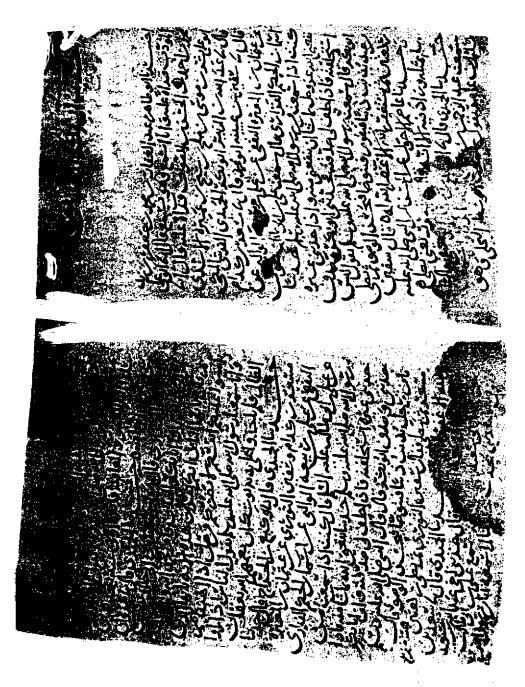

الصفحة الأولى من (ع)

الصفحة الأخيرة من المسند وبداية أصول الستة (ع)



آخر الكتاب. وبداية السماعات من (ع)

ر الله و الله و

الورقة الأخيرة من السماعات (ع)



صفحة الغلاف الأولى من (ظ)

الصفحة الأولى من (ظ)

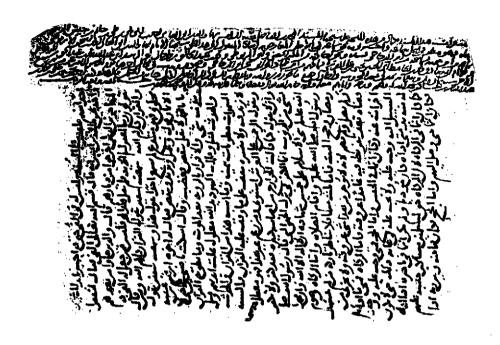



الورقة الأخيرة من (ظ)

# الجزء الأول من مسند الإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي، الأسدي، المكي -رضي الله عنه -

رواية أبي على بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي، عنه. رواية أبي على محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصواف، عنه.

رواية أبي طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد بن المؤدب، عنه.

رواية أبي منصور محمد بن أحمد بن علي الخياط المقريء، عنه.

رواية سبطه شيخ العراق: أبي محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد، وأبي الحسن سعد الله بن نصر بن سعيد الدحاحي الواعظ كليهما، عنه.

رواية الإمام العلامة تاج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي، عن أبي محمد.

ورواية الشيخ الحافظ أبي الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الحراني، عن أبي الحسن.

بسماع منهما لإسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنماطي، رفق الله به، آمين (١).

<sup>(</sup>١)- تقدمت تراجم هؤلاء في المقدمة ص:(١١-٦٣).

#### بسم ا لله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا با لله

## حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنْ رسول اللهِ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ

أخبرنا أبو الطاهر: عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب، قراءة عليه وأنا أسمع وهو يسمع، قال: حدثنا أبوعلي: محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه، قال: أنبأنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي(١) قال:

١- حدثنا الحميدي، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن عيينة أبو محمد، قال: حدثنا مسعر بن كدام، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعية الوالبيي(٢)، عن أسماء بن الحكم الفزاري، قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ-رَضِي الله عَنْهُ- يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا سِمِعْتُ عَنْ رِسُولِ اللهِ ﴿ حَدِيثًا نَفَعَنِيَ الله - عَزَّ وَجُلَّ- بِمَا شَاءِ أَنْ يَنْفَعَنِي مِنْهُ. وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ، اسْتَحْلَفْتُهُ ،

َوْقِ تَحْدَيْنَ تَعْطِي الله حَمْرُ وَجَنِّ بِلَمَا تُعَادُ الْ يَتَعْطِي طِيْدٍ. وَإِذَا صَادَقِي طيره، السف

فَحَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ -وَصَدَّقَ ٱبُو بَكْرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يُدْنِبُ ذَنْبًا ، فَيَقُومُ فَيتَوَضَّا ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله ، الآ غَفَرَ الله كُهُ ).

قال سفيان: وحدثنا عاصم الأحول، عن الحسن، عن النّبي على بِمِثلِهِ، وَزَادَ فِيْهِ (رِالاٌ أَنَّهُ قَالَ: وَيَتَبَرَّرُ (٣). يَعْنِي: يُصَلِّي). (١)

<sup>(</sup>١)- تقدمت تراجم من تقدم.

 <sup>(</sup>٢) - الوالي: هذه النسبة إلى والب بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وهو بطن من بني أسد،
 وينسب إليه جماعة. وانظر اللباب ٣/٠٥٣.

<sup>(</sup>٣)– ويتبرر: يصلي صلاة يطلب بها البر والإحسان إلىالناس والتقرب إلى الله.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٥٠١٤،١٣،١٢،١٢)، وفي «موارد الظمآن» ١٠٢٨-١- ٤٠١ برقم (٢٤٥٤).

٢- حدثنا الحميدي، قال:حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، قالَ: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر يقول: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت أوسط البحليّ- وهو على منبر حمص- (ع: ١) يقول:

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصديْقَ يَقُولُ- وَهُو عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله ﷺ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ - رَسُولَ الله ﷺ رَسُولَ الله ﷺ وَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَامَ الله ﷺ عَبْدٌ بَعْدَ يَقِينِ شَيْئًا خَيْراً مِنَ يَقُولُ عَامَ اللهَ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّهُ مَا أُوتِي عَبْدٌ بَعْدَ يَقِينِ شَيْئًا خَيْراً مِنَ الْعَافِيةِ» (١).

٣- حدثنا الحميدي،قال: حدثنا مروان بن معاوية الفـزاري، قـال: حدثنـا إسمـاعيـل
 ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم:

أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصديقَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَوُونَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ هذه الآية: ﴿ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ (النَّنَاسُ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَاخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بِعِقَابِ) (٢).

٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا مسعر بن كدام،
 وسفيان الثوري، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة الواليي، عن أسماء بن
 الحكم الفزاري

عَنْ عَلَيْ ۚ بْنِ أَبْيِ طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حديثاً نَفَعَنِيَ الله بِمَا شَاءَ مِنْهُ، فَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ، اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي، صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثِنِي،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح،وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقـم (٨٧،٨٦،٧٥،٧٤،٤٩،٨، ٨٧،٨٦،٧٥،٧٤،٤٩،٨).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقسم (١٢٩،١٢٩،١٣٠،١٣٠). (٢)- إسناده صحيح ابن حبان بهرقم (٣٠٥،٣٠٤)، وفي «موارد الظمآن» ٧٩/٦-٨٠ برقم (١٨٣٨،١٨٣٧). وفي «صحيح ابن حبان بهرقم (١ ) من طريق يزيد بن هارون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وَصَدَقَ أَبُو بَكُرِ، قَالَ:

قَالَ النَّيُّ ﷺ: ﴿ مَا مِنْ رَجُلِ يُلْذِبُ ذَنْبَا فَيَتَوَضَّا فَيُخْسِنُ الْوُصُوءَ ـ قَالَ مِسْعَرُ: ثُمَّ يُصَلِّي، وَقَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ ـ فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ ﴾ ﴿ )

حدثنا الحميدي، حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: حدثني أخي عبد الله بن سعيد، عن حده أبي سعيد المقبري،

أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: مَا حَدَّتِنِي مُحَدِّثٌ حَدِيثاً لَمْ أَسْمَعُهُ أَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ إِنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: مَا حَدَّتِنِي مُحَدِّثٌ حَدِيثاً لَمْ أَسْمَعُهُ أَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلاَّ أَبُو بَكُرٍ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ عَلَى إِلاَّ أَبُو بَكُرٍ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ أَبُو بَكُرٍ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ

يعدِب. فَحَدَّنَيٰ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: ((مَا ذَكَرَ عَبُـلاً ذَنْبَـاً أَذْنَبَـهُ، فَقَـامَ حِينَ يَذْكُرُ ذَنْبَهُ ذلِكَ فَتَوَصَّالًا ۖ فَٱحْسَنَ وُصُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهِ لِلنَّهِهِ ذلِك، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ» (٣).

آ- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو ابن مرة، عن أبي البحتري، عن أبي برزة قال:
 مَرَرْتُ عَلَى أبي بَكْرٍ الصديقِ - وَهُو يَتَغَيَّظُ على رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ -، فَقُلْتُ: يَا

حَلْيَفَةَ رَسُولِ اللهُ! مَنْ هَذَا الَّذِي تَغَيِّظُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ:وَلِمَ تَسْأَلُ عَنْهُ ؟. قُلْتُ: أَضْرِبُ عُنُقَهُ. قَالَ: فَوَا للهُ لأَذْهَبَ غَضَبَهُ مَا قُلْتُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ. (¹)

(۱) - إسناده صحيح ، وقد خرجناه في « مسند الموصلي» برقم (۱۵،۱۲،۱۲،۱۲) ، وفي «صحيح ابن حيان» برقم (۱۳،۲۳)، وفي «موارد الظمآن» ۸/۲،۱-۱، ۱ برقم (۲۶۵).
(۲) - في (ع،ظ) فته صاء لكنما صدرت على هاد شرع،

(٢)- في (ع،ظ) فيتوضا، ولكنها صوبت على هامش (ع).
(٣)-اسناده ضعف، والمذرصة حدمانظ المار شارار.

(٣)-إسناده ضعيف، والمن صحيح، وانظر الحديث السابق.

(٤)-إسناده صحيح، وأبو البختري: هو سعيد بن فيروز. وقد خرجناه في « مسند الموصلي» برقم (٢٠٨١،٨٠،٧٩).

٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصي<sup>(۱)</sup>، قال: حدَّثنا شعبة، قَالَ: الحبرني يزيد بن حمير، قال: سمعت سليم بن عامر ـ رجلاً من حمير ـ يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أبي إسماعيل البحلي<sup>(۱)</sup>،

عَنْ أَبِي بَكْرٍ ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ حِبنَ تُوُفِّيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَامَ<sup>(٢)</sup> رَسُـولِ اللهِ ﷺ عَـامَ الأَوَّلِ مَقَامِي هذَا، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالسِصَّدْقِ فَإِنَّـهُ مَـعَ الْبِرِّ وَهُمَـا فِي الجَنَّـةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَإِنَّهُمَا فِي النَّارِ، وَاسْأَلُوا الله الْعَافِيَةَ، فإِنَّـهُ لَـمْ يُـوْتَ عَبْدٌ بَعْدَ اليَقين خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ».

قَالَ: ﴿﴿وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَـادَ اللهَ إِخْوَاناً﴾﴾.



<sup>(</sup>١)– هذه النسبة إلى الرصاص، وقد فاتت السمعاني، وابن الألير، وانظر دراستنا هذا الإسناد.

<sup>(7)</sup> في (3) ، ظ): « عن أوسط البجلي أبي إسماعيل بن أوسط  $\tilde{y}$ . وانظر التهذيب وفروعه.

 <sup>(</sup>٣)- على هامش (ع) زيادة «فينا» وفوقها (خ). أي: نسخة.

<sup>(</sup>٤)– إسناده صحيح، عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ترجمه البخـاري في «الكبـير» ٢٨٣/٥ ولم يــورد فيه جرحاً ولاتعديلاً، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٣٥/٥: «صدوق».

وقال أبو زرعة: «لابأس به حدثنا عنه الحميدي». وذكره ابن حبان في «الثقات»٣٧٤/٨.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٢١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٧٣٤)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢٠٦)، وانظر الحديث المتقدم برقم (٢).

## أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنْ رسول اللهِ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ (ع: ٣)

٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حَدَّثنا الزهري، قال:
 سعت أبا عبيد يقول:

شهدْتُ الْعيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ وَقَالَ: إِنَّ رَشُولَ اللهُ عَلَيْ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَصْحَى، فَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَصْحَى، فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ. ثُمَّ شَهِدْتُ الْعيدَ مَعَ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمُ حُمُعَةٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخَطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ الْحَتَمَعَ فَيْدِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَنْهَبَ فَقَدْ أَذِنَا لَهُ، وَمَنْ فَيْ فَعْدَا أَذِنَا لَهُ، وَمَنْ أَخْبُ أَنْ يَنْهَبَ فَلَدُ الْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَنْهَبَ فَقَدْ أَذِنَا لَهُ، وَمَنْ أَحْبَ أَنْ يَنْهُبُ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَنْهُبَ فَقَدْ أَذِنَا لَهُ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَمْكُثَ فَلْيَمِنَ فَلَدُ أَنْ اللَّهُ الْعَوالِي فَالْحَبَ أَنْ يَنْهُمِ فَلَالْ الْعَوْلِي عَلَى الْعَلَى الْمَسْلِمِينَ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَأَحَبَ أَنْ يَنْهُمِ فَوْقَ ثَلَالْمِ الْفِلْ أَنْ يَمْكُنُ فَلَكُونَا أَمَّا الْعَلَامِ فَيْقُولُ الْعَوْلِ الْعَوْلِ عَلَى الْعَلَامِ وَالْمَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُعْمَالُ الْعَوْلِي الْمَالِمُ الْمُ الْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيلَ الْعَوْلِي الْمَالِمُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِيلَ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمِيلَامُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْعُولِ الْمِقْلِمُ الْمُسْلِمِيلَ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِيلَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلَلُهُ اللْمُولُ اللّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللّهُ اللْمُعْلِمُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللَ

قَالَ: أَبُو بَكْرٍ الحميدي: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَرْفَعُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالب.(١)

قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَحْفَظُهَا مَرْفُوعَةً وَهِيَ مَنْسُوحَةً (٥)

<sup>(</sup>١)- في (ظ): «قال» .

<sup>(</sup>٢)- في (ظ): «أحدكم».

<sup>(</sup>٣)- إمناده صحيح. وأخرجه البخاري في الأضاحي (٥٥٧١،٥٥٧٢،٥٥٧٥)باب: ما يؤكل أمن لحوم الأضاحي وما يتزود منها، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي»برقم (٢٣٢،١٥٠)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٦٠٠).

<sup>(</sup>٤)- أخرجه موفوعاً البيهقي في «معوفة السنن والآثار»١٤/٥٥ برقم (٦٨ ، ١٩) فقال:«أخبرنا المثقة،عــن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن علي قال:قال رسول ا نڭ義:«لا ياكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث».

ولفظه عند مسلم في الأضاحي (٩٦٩٩): «إن رسول الشك نهانا أن ناكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث». (٥)- لقد جاء نسخ ذلك عن عدد من الصحابة، فانظر «صحيح مسلم» في الأضاحي، باب: بيسان ما

كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. وانظر حديث الخدري في «مسند الموصلي» برقم (٩٩٧) مع تعليقنا عليه، و «معرفة السنن والأثار» ٤ ١/٦٥-.٠

٩ حدثنا الحميدي، قَالَ: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم الأحول، قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ سَرْحِسَ يَقُولُ:

رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَتَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبَّلَـهُ، ثُـمَّ قَـالَ: وَالله! إِنّـي لأَعْلَمُ أَنْكَ حَجَرٌ لاَتَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ(').

١٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدَّنَا يحيى بن صبيح الخُراسَانِيّ،
 عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة الْيَعْمُرِيّ،

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لأَحْسَبُ أَنْكُمْ تَأْكُلُونَ شَحَرَتَيْنِ -يَعْنِ: حَبِيثَتَيْنِ-الْبَصَلَ وَالنَّوْمَ، فَإِنْ كُنْتُمْ لأَبُدَّ فَاعِلِينَ، فأَقْتُلُوهُمَا بِالنَّضْجِ، ثُمَّ كُلُوهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَجِدُ ريحَهُ مِنَ الرَّجُلِ (ع:٤) فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ. (٢)

١١- حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حَدَّثَنَا حصين، قال: سَمِعْتُ سالم بن أبي الجعد يحدث،

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ حُصَيْنٌ مَعْدَانَ. (٣)

١٢ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حَدَّثنا عمرو بن دينار أولاً قَبْلَ أَنْ نلقى الزهري،عن ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال:أَتَيْتُ بِمِثَةِ دِينَارِ أَبْغِي بِهَا صَرْفًا،

فَقَالَ طَلْحَةُ: عِنْدَنَا صَرْفٌ انْتَظِرْ يَأْتِي ( أَن حَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، وَأَخَذَ مِنِّي الْمِثَةَ الدِّينَار،

 <sup>(</sup>١)- إسناده صحيح.و أخرجه البخاري في الحج (١٥٩٧) بـاب: ما ذكر في الحجر الأسود وطرفيه-، ومسلم في الحج (١٢٧٠) باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في المطواف.

وقد اسوفينا تخريجه في «مسسند الموصلسي» برقسم (١٨٩)، وفي صحيسح «ابسن حبسان» برقسم (٣٨٢٢،٣٨٢١).

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في المساجد (٥٦٥) باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
 وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٥٦،١٨٤)، وفي صحيح «ابن حبان» برقم (٢٠٩١).
 (٣)- إسناده صحيح، وانظر الحديث المسابق. وحصين هو ابن عبد الرحمن.

 <sup>(</sup>٤)- «يأتي» ليست جواب طلب، لأن الفعل لا يجزم بعد الطلب إلا إذا قصد به الجزاء بـأن يقصـد بيـان أن الفعل سبب عما قبله. وعند البخاري «حتى يجيء». وفي الرواية الثانية «حتى يأتي خازني من الغابة».

فَقَالَ لِي عُمَرُ: لاَتُفَارِقُهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ اللَّهَبُ بِالْوَرِقَ رِبَــاً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُر رِبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، والشَّعَيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَاً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ۖ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ﴾ فَلَمَّا جَاءَ الزُّهْرِيّ لَمْ يَذْكُرْ هذَا الْكَلاَمَ.

وَسَمِعْتُ الرَّهْ رِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ اللَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ اللهِ ﷺ عَيْرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ اللهُ عَيْرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ اللهُ عَيْرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءً، وَالتَّمْرُ اللهُ عَيْرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءً، وَالتَّمْرُ اللهُ عَيْرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءً ﴾ (٢)

قَالَ الْحُمَيدْي: قَالَ سُفْيَانُ: وَهذَا أَصَحُ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هذَا. يَعْنِسي: في الصَّرْفِ.

١٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حَدَّثنا عمرو بن دينار، قال:
 أخبرني طاووس أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَنَّ سَمُرَةً (٣) بَاعَ حَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ الله سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ

(١)- هَاءُوهَاءَ: هو أن يقول كلُّ واحد من البيعين:هَاءَ، فيعطيه ما في يده.

وقيل معناه: هَاكَ، وَهَاتِ، أي: خُذْ وَأَعْطِ.

وقال الخطابي: « العامة ترويه: (إلاها وها) مقصورين، ومعنى: هاء، حُدُ. ويقال للرجل: هاء، وللمرأة: هائي، وللإثنين من الرجال والنساء: هاؤما، وللرجال هاؤم، وللنساء: هاؤن. وهذا يستعمل في الأمر، و لايستعمل في النهي. فإذا قلت: هَاكِ، قصرت. وإذا حذفت الكاف مددت فكانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة ». «إصلاح غلط المحدثين» ص(٦٠١). وانظرأيضاً «فتح الباري» ٣٧٨/٤ -٣٧٩ وهناك تجد بعض ما يرشد إليه الحديث.

(٣)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في البيوع(٢١٣٤) باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة-وطرفيه-، ومسلم في المساقاة (١٥٨٦) باب: الصرف وبيع المدهب.

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي» (٩٠٢٠٨،١٤٩)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٣٠٠٥).

والمصَّرِّفُ – بفتح الصاد، وسكون الراء المهملتين –: مبادلة نقد بنقد، كــان نـاخذ عملـة أجنبيـة مقابل عملة وطنية،كما يطلق أيضاً على سعر المادلة،

والصُّرف- بكسر الصاد المهملة -: الخالص.

(٣)- أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٢٣) باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، من طريق الحميدي، ولكنه قال فيه «إن فلاناً» ولم يصرح باسم «سمرة». وانظر «فتح الباري» ١٤/٤ ١٥-٥١.

رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (( لَعَنَ الله الْيَهُودَ خُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَجَملُوهَا (ع:٥) فَبَاعُوهَا () . وَنَاعُوهَا () . وَنَاعُوهَا () .

١٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان [بسن عيينه، قال: حدثنا مسعر، قال: حَدَّنَا عبد الملك بن عمير قال: أخبرني فلان،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْعَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ بِيَدِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ هَدُولُ بِيَدِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ هَدُولُ بِيَدِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ هَكُذَا - يَعْنِي يُحَرَّكُهَا يَمِيناً وَشَمِالاً -: عُويْمِلُ لَنَا بِالْعِرَاقِ، عُويْمِلُ لَنَا بِالْعِرَاقِ، عُويْمِلُ لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلُطَ فِي هَكُذَا - يَعْنِي أَنْمَانَ اللهِ الْيَهُودَ حُرُّمَتُ فَيْءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ا حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان ]<sup>(٤)</sup> قال: سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بـن أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ<sup>(٥)</sup>: سَمِعْتُ أَبى يَقُولُ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبيلِ الله، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ : أَشْتَرِيهِ ؟، فَقَالَ : ﴿ لِأَنَشْتَرِيهِ (٢) ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١)- إلى هنا ما جاء في (ظ)، وقد سقط من (ع) الحديث التالي بكامله.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٢٣) باب: لا يــذاب شــحم
 الميتة ولا يباع – وطرفه –، ومسلم في المساقاة (١٥٨٧) باب: تحريم بيع الحمر والميتة والحنزير.

وقد استوفينا تخزيجه في «مسند الموصلي» بوقم (٢٠٠) وذكرنا ما فيه من فوائد. كما خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٦٣٨ ٩٣٨)

<sup>(</sup>٣)- إسناده ضعيف لانقطاعه، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) - ما بين حاصرتين ساقط من (ع) ومستدرك من (ظ)كما قدمنا في التعليق المقدم على التعليقين السابقين

<sup>(</sup>٥)- في (ظ) زيادة «بن أسلم » .

 <sup>(</sup>٦)- هذه لغة لبعض العرب يجرون المعتل مجرى السالم في جميع احواله، ومن ذلك قراءة قنسل: ﴿ إِنّـهُ مَنْ يَتَّقِي ويَصْبُرْ، فَإِنَّ الله لا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾.

وفي (ظ)، والصحيح «لا تشره». وهي الجادة.

وقد استوفيناغريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٦٥،٢٢٥،١٦٦)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٢٤ه، ١٧٥٥).

١٦ حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، عن أيوب السحتياني، عن ابن سيرين،
 عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: رَآهَا تُبَاعُ، أَوْ بَعْضَ نَتَاحَهَا(١).

١٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدّثنا عاصم بن عبيد الله العمري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه،

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ( تَابِعُوا مَا بَيْنَ الْحَجُ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةَ بَيْنِهِمَا يَزِيدَانِ فِي الْأَجَلِ، وَيَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ، كَمَا يَنْفي الْكِيرُ الْحَبَثَ)، (اللهُ مُتَابَعَةَ بَيْنِهِمَا يَزِيدَانِ فِي الْأَجَلِ، وَيَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ، كَمَا يَنْفي الْكِيرُ الْحَبَثَ)، (اللهُ مُتَابَعَةَ بَيْنِهِمَا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري، عن عبدة، عن عاصم، فلما قدم عبدة أتيناه لنسأله عنه، فقال: إنما حدثنيه عاصم، وهذا عاصم حاضر، فذهبنا إلى عاصم، فسألناه عنه فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك، فمرة يقفه على عمر ولا يذكر فيه عن

أبيه، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ﷺ،

قال سفيان: وربما سكتنا عن هذه الكلمة ((يَزيدُانِ فِي الأَجَـلِ))، فَـلاَ نحـدث بهـا عنافة أن يحتج بها هؤلاء، يعني: القدرية، وليس لهم فيها حجة (٢).

١٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حَدَّثنا عبدة بن أبي لبابة، حفظناه منه غير مرة، قال: سمعتُ أبا وَإنل شقيقَ بْنَ سلمة يقول كثيراً ما يقول: ذهبت أنا ومسروق إلى الصُبَيّ بن معبد نَسْتَذْ كِرُهُ هذا الحَديث،

فَقَالَ الصَّبَيُّ: كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِياً فَأَسْلَمْتُ (ع:٢) فَحَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ، فَلَتَّ كُنْتُ بِالْقَادِسِيَّةِ، أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَمِيعاً، فَسَمِعَني سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بُنُ صَوْحَانَ، فَقَالاً: لَهذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ، فَكَأَنَّمَا حُمِّلَ عَلَىَّ بِكَلِمَتَيْهِمَا حَبَلَ، فَلَقيتُ عُمَرَ

<sup>(1)-</sup> إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢)- إسناده ضعيف، ولكن المتن صحيح، وقد استوفينا تخريجه وذكرنا ما يشهد له في «مسند الموصلي» برقم(٩٦٧). وانظر أيضاً «صحيح ابن حبان» برقم (٣٦٩٣)، و «موارد الظمآن» ٢٨٢/٣ برقم (٩٦٧) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٣)- انظر تعليقنا على الحديث (٣١٠٩) في «مسند الموصلي» ٢٩٢/٦.

ابْنَ الْحَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلاَمَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنةِ نبِيَّكَ، هُدِيتَ لِسُنةِ نبِيًّكَ، هُدِيتَ لِسُنَةِ نبيًكَ، (')

بين فَقَالَ سفيان:يعني:أنه قد جمع بن الحج والعمرة مع النبي ﷺ وأحازه وليس أنه فعله هو.

9 - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم وبشر بن بكر قالا: حَدَّننا الأوزاعي، قال: حدثني عجيى بن أبي كثير، قال: حدثني عكرمة مولى ابن عباس: أنه سمع ابن عباس يقول:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِوَادِي الْعَقْيَوِ: ( أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ : صَلَّ فِي هذَا الْـوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ " : عُمْرَةً فِي ( أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ : صَلَّ فِي هذَا الْـوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ " : عُمْرَةً فِي حَجَّةِ ي (") .

<sup>(1)-</sup> إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٥/١، وابن ماجه في المناسك (٢٩٧٠) باب: من قمرن الحمج والعمرة، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٤/١، ٥٣ من طريق محمد بن جعفر، وعقان، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن أبي

واخرجه أبو داود في المناسك (١٧٩٩) باب: في الإقران من طريق محمد بن قدامة، وعثمان بن أبي شيبة.

وأخرجه النساني في الحج ٥/ ١٤٦ – ١٤٧ باب: القران من طريق إسحاق بن إبراهيم،

جيمهم: عن جرير، عن منصور، عن أبي والل، به.

و أخرجه النسائي ١٤٧/٥ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن مصعب بن المقدام، عن زائدة، عن منصور، بالإسناد السابق.

وأخرجه أحمد ١/ ٣٤ من طريق هشيم: أخبرني سيار، عن أبي واتل، به.

و أخرجه النسائي ١٤٧/٥ – ١٤٨ من طريقين عن ابن جريبج، عن حسن بن مسلم، عن مجاهد وغيره، عن أبي وائل، به.

 <sup>(</sup>٢)- في أصولنا «وقال ». وصوبت على هامش (ع)، وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١/ ٢٤ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في الحج (١٥٣٤) باب: قول النبي ﷺ : « العقيق واد مبارك – وطرفيه-، وقد استوفيت تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم( ٣٧٩)، وقد رويت عمرة بالرفع.

٠ ٧ - حدثنا الحميدي، قال: حَدَّثنا سفيان، قـال: حدثنـا هشـام بـن عـروة، قـال :

اخبرنی ابی قال :سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب یحدث،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :﴿﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَـارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ﴾(١)

٢١-حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن معمر وغيره، عن الزهري، عن

السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن ابن السعدي: أنه قدم على عمر بن الخطاب من الشام،

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أَحْبَرُ (") أَنْكَ تَلِي أَعْمَالاً مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتَعْطَى عُمَالَتَكَ فَلاَ تَقْبَلْ؟ فَقُلْتُ : أَجَلْ، إِنَّ لِي أَفْرَاساً - أَوْ لِي أَعْبُدُ" - وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُريدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي

صَلَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

فَقَالَ (ع:٧) عُمَرُ : فَلاَ تَفْعَلْ، فإنِّي قَدْ أَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهَ اللهُ كَانَ يُعْطِينِ الْعَطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: كَانَ يُعْطِينِ الْعَطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنِّي، وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنِّي،

نَقَالَ: ((يَا عُمَرُ، مَا أَتَاكَ الله بِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، وَمَالاً، فَلاَ تُعْبِعْهُ نَفْسَكَ)) (1)

(١) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وقد أخرجه البخاري في الصوم (١٩٥٤) باب: متى يحيل فطر الصائم، من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه مسلم في الصيام (١٠٠٠) باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.

وقد استوفينا تخريجه في «مسنك الموصلي» برقم(٢٤٠٠).وفي «صحيح ابن حبان» برقم(١٩١٣).

(٢)- عند البخاري: « ألم أحدَّث». وفي النصُّ شيء من تقديم وتأخير.

(T) عند البخاري: «إن لي أفراساً وأعبداً ».

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٤) من طريق معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٧/١، والبخباري في الأحكام ( ٧٦٦٣) بناب: رزق الحاكم والعاملين عليها، من طريق أبي اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، به.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم(٥٠ ٣٤٠). وصححه ابن خزيمة برقم (٢٣٦٥).

٢٢ حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حَدَّثنا عمرو بن دينار، ومعمر، عن ابن شهاب: أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّ أَمْوَالَ بَسِي النَّضِيرِ كَـانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَـمْ يُوحِفِ<sup>(۱)</sup> الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْـلِ وَلاَ رِكَـابٍ، فَكَـانَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ خَالِصَةً، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَـهُ فِي الْكُـراعِ<sup>(۱)</sup> وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهٰ اللهٰ

قَالَ أَبُو بكر: وكَان سفيان إنما قال في هذا الحديث: «يَحْبِسُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ».

٢٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حَدَّثنا أيوب السختياني، عن
 عمد بن سيرين، عن أبى العجفاء السُّلَمِيِّ قال:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُــولُ: أَلاَ لاَ تَغْلُوا صُـدُقَ النَّسَاءِ ('')، فَإِنَّهَا لَـوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاَكُمْ - أَوْ أَحَقَّكُمْ- بِهَا النَّيِّ ﷺ .

مَا عَلَمْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِه، وَلاَ أَنْكَحَ ابْنَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مَنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ أَحَدَّكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ ( ) الْمَرْأَةِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ: كُلِّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ (١).

 <sup>(</sup>١)- أوجف، يوجف، إيجافاً، والإيجاف: سرعة السير. وأوجف دابته: حثها على أن تسرع في سيرها.
 (٢)- الكراع: اسم لجميع الخيل.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٥/١، وابن حبان في صحيحه (٦٣٥٧) من طريق سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد ٢٨/١، والبخاري في الجهاد (٢٩٠٤) باب: المجن ومن تبترس بمترس صاحبه، وفي التفسير (٤٨٨٥) باب: قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﴾، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٧) باب: حكم الفيء، وأبو داود في الخراج (٢٩٦٥) بساب: في صفايا رسول الله على من الأموال، والتومذي في الجهاد (١٧١٩) باب: ما جاء في الفيء، والنسائي في قسم الفيء (١٧٦٧، وفي الكبرى في التفسير المدارع بر ١٨٢٨ برقم (١٧٥٦) باب: قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ من طريق سفيان بن عيبنة، حدثنا عمرو بن دينار، عن الزهري، به.

ولتمام تخريجه انظر « مسند الموصلي» (٤،٢)، و «صحيح ابن حبان» (٦٦٠٨،٦٣٥٧).

<sup>(</sup>٤)- غلا، وأغلى: بالغ وجاوز الحد فيه. وصُدُق النساء: مهورهن.

<sup>(</sup>٥)- صَدُقَةِ المرأة: مهرها، صَدَاقُها.

 <sup>(</sup>٦) - كلفت إليك، أي: تحملت الأجلك كل شيء حتى علق القربة. وعلق القربة: هو حبلها الـذي تُعَلق
 به. وانظر «جمهرة الأمثال للعسكري» ٢/ ١٩٨٨، «ومجمع الأمثال» للميداني١٧/١، ٢/٠٥، ٢٠

قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا فَلَمْ أَدْر مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ،

قَالَ: وَأَخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَغْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ : قُتِلَ فُلاَنَ شَهِيداً، أَوْ مَاتَ فُلاَنَّ شَهِيداً، وَلَعَلَّهُ (ع: ٨) أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ<sup>(١)</sup> دَفَّ<sup>(٢)</sup> رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا ذَهَباً أَوْ وَرِقاً يَلْتَمِسُ التَّحَارَةَ، فَلاَ تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: ((مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، فَهُو فِي الجَنَّةِ))<sup>(١)</sup>.

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ ٱللَّوْبُ أَبِداً يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا،

وَقَالَ سُفْيَانُ: فَإِنَ كَانَ حَمَّادُ بْنُ زُيْدٍ حَدَّثَ بِهِ هَكَذَا، وَإِلَّا فَلَمْ يُحْفَظُ (1)

٢٤-حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، قال:

أخبرني أبي قال :

أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى شَيْخِ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا قَـدْ أَدْرِكَ الْجَاهِلِيَّةَ، فَجَمْتُ مَعَ الشَّيْخِ إِلَى عُمَرَ-وَهُوَ فِي الْجِحْرِ- فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ وِلادٍ (°) مِـنْ وِلاَدِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا النَّطْفَةُ : فَمِنْ فُلاَنِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلاَن،

فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى بِالْفِرَاشِ، فَلَمَّا وَلَى الشَّيْخُ، دَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَخْبِرْني عَنْ بِنَاء الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّتُ (١) لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَعَحَزُوا وَاسْتَقْصَرُوا فَتَرَكُوا بَعْضاً فِي الْحِحْرِ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ (٧).

 $( extstyle{V})$ اسناده صحيح،وأخرجه الأزرقي في (أخبار مكة $( extstyle{V})$  والبيهقي في  $( extstyle{And Max})$  السنن والآثار $( extstyle{V})$ 

<sup>=</sup> و « مستقصى الأمثال للزنخشري » ٢٧٢/٢.

<sup>(1)-</sup>أوقر: أثقل، حَملها وقُراً. والوقر: هل اليعير.

 <sup>(</sup>٢)-الدَّفُّ- بقتح الدال المهملة -: الجنسي من كل شيء، وذف الرحل: جانب كور البغير، وهو برجه.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» ١٨٤/٤-(١٨٥ برقم(١٧٥٩)، وصحيح ابن حبان برقم (٤٦٢٠).

 <sup>(</sup>٤) لعل سفيان يعني أنه لم يسمعه من أيوب إلا على الشك، ولذا فإنه لتقته بحفظ حماد بن زيد وهمو تلميذ لأيوب أيضاً يقول: إن كان حماد سمعه، يكن الحديث محفوظاً، وإلا فلا، وا لله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٥) - نقول: ولدت المرأة ولادا وولادة. وقد أطلق المصدر وأراد اللوات والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) حكذا جاءت في أصولنا «وفي معرفة السنن والآثار» ٢٣٨/٧ برقم (١٩٢٠)، وفي «أحبار مكة» لأبي الوليد الأزرقي ١٩٨/١، ولكنها تحرفت عند ابن حجر في الفتح ٤٤٤/٣ إلى « تقربت ». ووجه الحافظ ما ذهب إليه فقال: « تقربت أي: بالنفقة الطيبة -فعجزت...». وظن الشيخ حبيب الرحمن أجزل الله ثوابه أن ما ذهب إليه الحافظ هو الصواب، وخطأ ما جاء في الأصول.

حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدَّثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ب

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِــالْحَق، وَأَنْـزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ(١) .

= ٢٣٨/٧ برقم (٩٩٠٠)، وفي اللعان ٧/ ٤٠٤ باب: الولد للفراش ما لم ينف وربُّ الفراش باللعان، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه مختصراً في «مسند الموصلي» برقم (٩٩). فانظره إذا رغبت.

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٣٢٩) من طريق معمر، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٤٧/١، والترمذي في الحدود (١٤٣٢) باب: ما جاء في تحقيق الرجم. و أخرجه مالك في الحدود (٨) باب: ما جاء في الرجم، من طريق الزهري، به.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٠٤/٥٥، والدارمي ١٧٩/٢، والبيهقي في الحمدود ٢١٢/٨ بـاب: مـا يستدل به على أن جلد المئة ثابت على البكر،وابن الجوزي في « ناسخ القرآن ومنسوخه» ص(٤١-١٤١).

واخرجه البخاري في الحدود (٦٨٢٩) باب: الإعتراف بالزني، و(٣٠٠) باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - مطولاً-، ومسلم في الحدود (١٦٩١) باب: رجم الثيب في الزنا. وابن ماجه في الحدود (٢٥٥١) باب: الرجم، والميهقي في الحدود ٨/ ٢١١ باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب، من طرق عن مفيان،

وأخرجه أحمد ٢٩/١، وأبو داود في الحدود (٤٤١٨) باب: في الرجم، من طريق هشيم، وأخرجه البغوي في «شرح السنة » ٢٠/ ٢٨٠ برقم (٢٥٨٢) من طريق صالح، جميعهم: عن الزهري، به. وانظر «مسند الموصلي» برقم (٢٥٦،١٤٦).

وذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ » ص( ٩ ) ثم قال « وإسناد الحديث صحيح، إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة، ولكنه سنة ثابتة، وقد يقول الإنسان: كنت أقرأ كلاا لغير القرآن، والدليل على هذا أنه قال: ولولا أني أكره أن يقال: زاد عمر في القرآن، لزدته ».

وقال الزركشي في «علوم القرآن »٢/ ٣٦: « إن ظاهر قوله: (لولا أن يقول الناس...) إلح أن كتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة، لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب.

وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية، لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس، لأن مقال الناس لا يصلح مانعاً.

قال سفيان: فقد سمعته من الزهري بطولهِ، فحفظت منه أشياء، وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ.

٢٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قبال: أتينا الزهري في دار ابن الجواز فقال: إنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ بِحَديثِ السَّقيفَةِ، وَإِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ بِحَديثِ السَّقيفَةِ، وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم، فَاشْتَهَيْتُ أَنْ لاَ يُحَدِّتُ بِهِ لِطُولِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَدَّثْنَا بِحَدِيثِ السَّقيفَةِ، فَحَدَّثَنَا بِهِ الرَّهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، السَّقيفَةِ، فَحَدَّثَنَا بِهِ الرَّهُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، ثُمَّ حَدَّثَنِي بَقِيَّتُهُ بَعْدَ ذلِكَ مَعْمَرٌ (١).

٢٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يقول: أحبرني
 عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّيَّ ﷺ يَقُولُ : ﴿لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾(").

وبالجملة فهده الملازمة مشكلة، ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد، والقرآن لا يشبت بـه. وإن ثبـت الحكم، ومن هنا أنكر ابن ظفر في ( الينبوع) عَدَّ هذا مما نسخ تلاوته. قال: لأن خبر الواحد لايشت القرآن.
 قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ وهما مما يلتبسان».

وقال الشوكاني في « إرشاد الفحول» ص (٣٠): لقد اختلف في المنقول آحاداً: هل هو قرآن؟.

فقيل: ليس بقرآن، لأن القرآن ما لتوفر الدواعي على نقله لكونه كلام الرب سبحانه، ولكونسه مشتملاً على الأحكام الشرعية ولكونه معجزاً، وما كان كذلك فلابد أن يتواتر، فما لم يتواتر، فليس بقرآن».

وقال الغزالي في « المستصفى» ١/ ٦٥: «... فنعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن ما هو خارج عنه فليس به. إذ يستحيل في العرف والعادة – مع توافر الدواعي على حفظه – أن يهمل بعضه فلا ينقل، أو يخلط به ما ليس منه ».

وقال السيوطي في «الإتقان» 1/ ٧٧: « لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتيراً في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة، للقطع بأن العادة تقضي بالتواتو في تفاصل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصواط المستقيم، ثما توافسر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آجاداً، ولم يتواتر، يقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً».

<sup>(1)-</sup> إسناده صحيح، وانظر ألحديث السابق مع التعليق عليه.

 <sup>(</sup>٢)-إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥) باب: قول الله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرُ وَلَذكُرُ اللهِ عَلَى: ﴿ وَأَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقياً ﴾.

٢٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُحْبِرُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْسِرِى مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا هِجْرَتُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى اللهِ يَاللهِ يَاللهِ يَاللهِ يَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي» برقم (١٥٣).

ونضيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق ١١/ ٢٧٣ برقم (٢٠٥٧٤) من طريق معمر، عن الزهري ، به ، ومن طريق عبد الرزاق هذه أحرجه البيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٤٩٨.

والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه .

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في بله الوحي (١) باب: كيف كان بله الوحي؟. والبيهقي في الخلع والطلاق ٢٤١/٧ باب: من قال: أنت طالق فنوى النتين أو ثلاثاً فهو ما نوى، والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (١١٧٧) من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه أحمد المراه (٢٥ م) والبخاري في الفان (٢٥٢٩) باب: الخطأ و النسيان في العتاقة والطلاق وغيره، ومسلم في الإمارة (٢٥٩٥) ما بعده بدون رقم، باب: قوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنية »، وأبو داود في الطلاق (٢٠١٥) باب: فيما عُني به الطلاق والنيات، والبيهقي في الطهارة ٢١/١ باب: النية في الطهارة الحكمية، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في الإيمان (٥٤) باب: ما جاء: إنما الأعمال بالنية، وفي النكاح (٥٠٧٠) باب: من هاجرأو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى، ومسلم في الإمارة (٧٠٠)، والنسائي في الطهارة ٥٠٧١- ١٠ باب: النية في الوضوء. وفي الطلاق ١٠٥٨٦ باب: الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. والبغوي في «شرح السنة» ٥/١ برقم (١)، والبيهقي في قسم الفيء والعنيمة ٣٣١/٦ باب: من دخل يريد التجارة من طرق عن مالك،

وأخرجه النسائي 0/10 - ٦٠، والبغوي في «شرح السنة 0/10 برقم (١)، و 1/11 برقـم (٢٠٦) من طرق عن عبد الله بن المبارك.

واخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ٣٨٩٨) باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وفي الحيسل (٣٩٩٣) باب: توك الحيسل، والمطيالسسي في « منحة المعبود»٢/ ٢٧ برقم (١٩٩٧)، وابن خزيمة برقم (١٤٢٥٥٤). والمبهقي في الطهارة ٢١٥/١ من طرق عن حماد بن زيد،

<sup>= -</sup> ومن طريق البخاري هذه أخرجه البغوي في (رشوح السنة)، ٢٤٦/١٣ برقم (٣٦٨١) - من طريق الجميدي هذه،

٢٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن صبيح الخراساني، عن
 قتادة، عن سالم بن أبى الجعد، عن معدان بن أبى طلحة اليعمري،

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبِرِ: رَأَيْتُ (١) فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ ديكاً نَقَرَني ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - أَوْ نَقَرَني ثَلاَثُ مَوْاتٍ - أَوْ نَقَرَني ثَلاَثُ مَالَثُ مَعْدِي إِلَى هُوَّاتٍ السَّقَةِ اللَّذِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ،

وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ (ع: ١٠) عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَمَٰنِ اسْتُخْلِفَ، فَهُوَ الْجَلْيفَةُ ٣٠. ٣٠- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عـاصم بـن كليب، قـال:

أخبرني أبي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِذاَ صَلَّى صَلاَةً، حَلَسَ لِلنَّاسِ، فَمَنْ كَانَتْ لَـهُ حَاجَةً كَلَّمَـهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ حَاجَةً، قَامَ فَدَخَلَ،

= وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦،٨٩) باب: النية في الأيمان، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٤٧) باب: ما جاء فيمن يقاتل للدنيا، والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (١١٧١) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

وأخرجه أخمسدا/٤٣، وابس ماجه في الزهيد ( ٤٣٢٧) بياب: النيبة، والبيهقي ٢٩٨/١، و٢/٤١، و ١٩٢٤، و٩/٣، و٢/١٧ من طرق عن يزيد بن هارون،

وأخرجه النسائي في الأيمان والنَّذور ٣/٧ باب: النية في اليمين، من طريق سليم بن حيان.

وأخرجه ابن ماجه (۲۲۷)، مَن طريق الليث بن سعد. مأخرجه العادل (۲۷۷ هـ ۵ در من طريق الليث بن سعد.

وأخرجه الطيالسي ( ١٩٩٧) أمن طريق زهير بن محمد التيمي،

جميعهم: عن يحيى بن سعيد، به: وانظر «التمهيد» لابن عبد البر ٢/٠،١،١،٢/. (١)– عند أحمد ٢/٥١: « رأيت رؤيا لاأراها إلا لحضور أجلى. رأيت كأن ديكاً نقرني نقرتين، قــال:

وذكر لي أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر -رضي الله عنهما- فقالت: يقتلك رجل من العجم ».

(٢)- في رواية مسلم: «نقرني ثلاث نقرات» بدون شك.

 (٣)- إسناده صحيح، والحديث أخرجه مسلم، في المساجد (٣٧٥) باب: من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرالاً أو نحوها....

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (۲۰۱٬۵۰۲،۲۳۷،۲۰۵)، وفي «صحيـح ابن حيان» (۲۰۹۱).

قَالَ: فَصَلَّى صَلَوَاتٍ لاَ يَحْلِسُ لِلنَّاسِ فيهنَّ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَحَضَرْتُ الْبَابَ فَقُلْتُ: يَا يَرْفَأُ! أَبَأْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَكَاةً ؟

فَقَالَ: مَا بِأُميرِ الْمُؤْمنِنَ مِنْ شَكُوَّى، فَجَلَسْتُ، فَجَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَجَلَسَ، فَخَرَجَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: قُمْ يَا ابْنَ عَفَّانَ! قُمْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَلَـٰخَلْنَا(١) عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا بَيْسَ يَلَيْهِ صُبُرَ إِنَّ مَال، عَلَى كُل صُبْرَةٍ مِنْهَا كِنْفُّ (٣)،

فَقَالَ عُمَّرُ: إِنَّي نَظَرْتُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِهَا عَشيرَةً، فَخُذَا هذَا الْمَالَ فَاقْسِمَاهُ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَرُدَّا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَحَثَا، وَأَمَّا أَنَا فَحَثَوْتُ لِرُكْبَتَيَّ هِذَا الْمَالَ فَاقْسِمَاهُ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَرُدَّا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَحَثَا، وَأَمَّا أَنَا فَحَثَوْتُ لِرُكْبَتَيَّ وَتُلْنَا ؟.

فَقَالَ عُمَرُ : نِشْنِشَةٌ مِنْ أَخْشَنَ- يَعْنِي: حَجَراً مِنْ جَبَلِ<sup>(٤)</sup> - أَمَا كَانَ هذَا عِنْــدَ الله إِذْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ يَاكُلُونَ الْقَدَّ<sup>(٥)</sup>؟. فَقُلْتُ: بَلَى وَا لله! لَقَدْ كَانَ هــذَا عِنْـدَا لله، وَمُحَمَّـدٌ وَاللهِ حَيّْ، وَلَوْ عَلَيْهِ فُتِحَ، لَصَنَعَ فِيهِ غَيْرَ الَّذِي تَصْنَعُ.

قَالَ: فَغَضِبَ عُمَرُ، وَقَالَ: إِذاً صَنَعَ مَاذاً ؟.

قُلْتُ: إِذًا لِأَكُلَ وَأَطْعَمَنَا.

قَالَ: فَنَشَجَ عُمَرُ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَضْلاَعُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّي خَرَحْتُ مِنْهَا كَفَافَأُ<sup>(١)</sup> لاَ لِيَ وَلاَ عَلَىّ<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١)- في أصولنا «فدخلا». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢)- صُبُرً": جمع، واحده: صُبْرَةً، وهي الكومة من الطعام وغيره.

 <sup>(</sup>٣)- الكِنْفُ: الوعاء، وهو اللي يراد فلذا المال أن يوضع فيه.

<sup>(</sup>٤)- يريد أن ابن عباس شبه أبيه في شهامته وجرأته على القول وسداد رأيه. وقال الأزهري: يقال: شنشنة، ونشنشة.

والشنشنة: السّجية والطبيعة. وقوله: « شنشنة أعرفها من أخزم» مثل، أول من قاله أبو أخزم الطائي، وذلك أن أولاد أخزم الله كان عاقاً لوالده عقوا جدهم فقال:
إِنَّ بَنِيَّ زَمَّلُونِي بِاللَّمِ شَيْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَم

وسفيان هو المـذي يروَيـه بتقديـم النّـونُ « نشَنشـة ». وأهـل العربيَـة يقـول: شنشَـنة ، وانظر «مجمـع الأمثال» للميداني ٣٦١/١، وجهرة الأمثال للعسكري ٤١/١ ، ومستقصى الأمثال للزمخشري ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) - القَدُّ: جلد السخلة في أيام الجدب.

<sup>(</sup>٦)- الكَفَاف: ماالإنسان بحاجة إليه، وهو بمقدار هذه الحاجة لايفضل منه شيء.

<sup>(</sup>٧)- إسناده صحيح، وهو موقوف، وأخرجه البزار في( البحر الزخار) ٣٢٦/١ برقم (٢٠٩)-وهو=

٣١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب،

قَالَ: [قَالَ] (١) رَجُلٌ مِنَ النَّهُودِ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ (ع: ١١)، هـ ذِهِ الآيةُ ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ الآيةُ ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ [المعدد: ٣]، لأَتَّحَذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً،

فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ يُوْمٍ نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَفِي يَوْمِ جُمُعَةٍ (٢٠). ٣٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يسار، عن أبيه،

= في «كشف الأستار» ٤/٥٥/٤ برقم (٣٦٦٤) - وابن «سعد في الطبقات» ٢٠٧/١/٣ من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد.

وقال البزار: ﴿ وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن النبي الله اللهظ غير عمر، ولا نعلم له طريقاً عن عمر إلا هذا الطريق،.

(١)- ما بين حاصرتين زيادة من « البخاري» ومصادر التخريج. (٢)- إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في الاعتصام (٧٢٦٨) من طريق الحميدي، هذه.

وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٠٤٦) باب: ومن سورة المائدة، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٩/١، والبخاري في التفسير (٢٠٠٠) باب: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾، ومسلم في التفسير ٣٩/١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، حدثنا قيس بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١/ ٢٨، والبخاري في الإيمان (٤٥) باب: زيادة الإيمان ونقصانه، ومسلم في التفسير (٣٠١٧) (٥)، والنسائي في الإيمان ٨٢/٨، وابن كثير

في «التفسير» ٢/ ٤٨٩، والبيهقي ٥/ ١١٨، وعبد بن حيد برقم (٣٠) من طريق جعفر بـن عـون، حدثنا أبو العميس، عن قيس بن مسلم، به

واخرجه البخاري في المغازي (٧ - ٤٤) باب: حجة الوداع، من طريق محمد بن يوسف، عن قيس بن مسلم، به.

وأخرجه مسلم في التفسير (٣٠١٧) (٤)، والنسائي في مناسك الحج ٢٥١/٥ باب: مـا ذكر في يـوم عرفة، والبيهقي ١١٨/٥، والطبري ٢/٨٨، وابن حبان في «صحيحه» بتحقيقنا برقـم (١٨٥) من طريـق عبد الله بن إدريس، عن أبيه، عن قيس بن مسلم، به. وانظر الدر المنثور ٢/ ٢٥٨. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَـالَ: قَـَامَ فِينَـا رَسُولُ الله ﷺ كَقِيَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: ﴿ أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ثُمَّ اللَّهِنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهِ نَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، وَيَحْلِفَ وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ.

أَلاَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِالْمِرَأَةِ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ،

أَلاَ وَ مَنْ سَرَّتُهُ بَحْبَحَةُ<sup>(١)</sup> الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَلَّ، وَهُوَ مِنَ الإِنْنَيْنِ أَبْعَدُ،

َ اَلاَ وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتُهُ سَيِّنَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ»<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١)- البحبحة: الإقامة في المكان والتمكن فيه، وهكذا جماءت عنـد أحمـد ١٨/١، وفي بقيـة مصـادر تخريج الحديث «بُعثْبُوحَة الجنّة» وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره.

 <sup>(</sup>٢) - ابن سليمان بن يسار هو عبد الله، وما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقبات. غير أن الحديث سحيح،

<sup>.</sup> وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٠١٤،١٤٢،١٤٢، ٢٠١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٥٧٦،٤٥٧٦)، وانظر «موارد الظمآن» برقم (٢٢٨٣،٢٢٨٢)، بتحقيقنا أيضاً.

#### أحاديث عثمان بن عفان رضي الله عنه

٣٣ – حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: حدّثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني نبيه ابن وهب الْحَجَبيّ(١) أنه سمع أبان بن عثمان ابن عفان يجدث،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ ﴾ (٢)

٣٤ حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني نُبَيْهُ بْـنُ وَهْبِهِ قَالَ: اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهُ بِمَلَــلٍ (٢) وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَـلَ إِلَـى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ يَسْأَلُهُ بأي شَيْء يُعَالِحُهُ،

فَقَالَ لَهُ أَبِالُ بْنُ عُثْمَانَ: اضْمِدْهُمَا ﴿ بِالصَّبِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُعْبِرُ بِلْكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يُضَمَّدُهَا بِالصَّبِرِ). (٥)

(١)- الْحَجَيِيّ - بفتح الحاء المهملة، والجيم، وكسر الباء الموحدة من تحت-: هذه النسبة إلى حجابة البيت المعظم، وهم جاعة من بني عبد الدار. وانظر «الأنساب» للسمعاني ٢٤/٤ - ٦٥ و «اللباب» ٣٤٧/١ (٢)- استاده صحيح، وأخرجه أحمد ١/ ٢٩، ومسلم في النكاح (٩٠٤)(٤٤) باب: تحريسم نكاح المحرم، والدارمي في الحسم وكراهة خطبته، والنسائي في الحسم ١٩٢/٥ يساب: النهي عسن نكاح المحسم، والدارمي في

الخرم و دراهم خطبته، والنسبالي في الحسج ١٩٢/٥ بساب: النهبي عسن نكساح الخسرم، والدارمي في النكاح ١٤١/٢ وابن حبان في صحيحه برقم (٤١٢٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم (١٧٧٤)، و في «صحيح ابن حبان» برقم (١٧٤، ٢٥٥) و قد استوفينا تخريجه في

(٣) – مَلَلُّ: واد من أودية المدينة يجتازه طريق مكة – بدر، على مسافة واحد وأربعين كيـلاً. وسمي مللاً لأن الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل. وانظر «معجم البلدان» ١٩٤٥ – ١٩٥٠

(٤)— أي: اجعل عليهما الصبر وداوهما به. وأصل الصَّمَّد: الشد. يقال: ضمند رأسه وجرِّجه إذا شده بالضماد.

والضماد: حرقة يشد بها العضو المصاب ثم قبل لوضع الدواء على الجوح وغيره وإن لم يشد. وصَمَّدُ للمبالغة (٥) – إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٤/١/٤ برقسم (١،٩)، وأهد ١٨/١، ومسلم في الحج (١،٤) باب: جواز مداواة المحرم عينيه، وأبو داود في المناسك (١٨٣٨)باب: يكتحل المحرم، والنسائي في الحج (١٠٤) باب: ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر، والنسائي في الحج ١٤٣/٥) باب: الكحل للمحرم، والدارمي في المناسك ٢/ ٧١ باب: ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينه، من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.

واخرجه أحمد ٢٥/١، ومسلم في الحج (٢٠٤)(٩٠)من طريق عبد الوارث، عن أيوب، بهذا الإسناد. =

٣٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
 عن حمران مولى عثمان، قال:

تَوَضَّاً عُثْمَانُ (ع:١٢) عَلَى الْمَقاعِدِ<sup>(۱)</sup> ثَلَاثًا ثَلاَثًا. قَالَ: هَكَـٰذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَى يَتَوَضَّأً، ثُمَّ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلاَّ غَفَرَ الله لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا» (١).

= وأخرجه أهمد ٩/١ من طريق عبد الرزاق، عن معمر.

وأخرجه أبو داود (١٨٣٩) من طويق عثمان بن أبي شيبة ،عن إسماعيل بن علية ،

كلاهما: عن أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، به.

واخرجه احمدُ ٦٩/١ من طويق سفيان، عن أيوب بن موسى، عن عمرو بن سعيد، عن نبيه بن وهب، به.

(١)- المقاعد جمع، واحده: مقعد. قيل: هي دكاكين عند دار عثمان. وقيل: هي موضع عند باب
 المسجد النبوي. وقيل هي مساطب – أو مصاطب – للجلوس حول المسجد النبوي.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٤١) من طريق ابن جريج.

وأخرجه الطيالسي ١/ ٤٨ برقم (١٥٠) من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه أحمد ١/ ٥٧ من طويق يحيى بن سعيد.

وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٢٧) باب: فضل الوضوء و المصلاة عقبه، من طويق جرير،

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» ٣٧٤/١ برقم (١٥٢) من طريق سفيان.

وأخرجه ابن خزيمة ٤/١ برقم (٢) من طريق يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، وسفيان،

جميعهم: حدثنا هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في الطهارة (٣٠) باب: جامع في الموضوء، من طريق هشام بن عروة، به.

ومن طريق مالك هذه أخرجه النسائي في الطهارة ٩١/١ باب: ثواب من توضأ كما أمر، والبغوي في رشرح السنة» برقم (١٥٣)،

وقد استوفیت تخریجه فی «صحیح ابن حبان» ( ۱۰٤۱).

 ٣٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حَدَّثني عكرمة ابن إبراهيم، عن ابن أبي ذباب، عن أبيه، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - عَلَيْه-: أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِأَهْلِ مِنَى أَرْبَعاً فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّي تَأَهَّلْتُ بِأَهْلِي بِهَا لَمَّا قَدِمْتُ، وَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا

تَأَهَّلَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ، فَلْيُصَلُّ بِهِ صَلاَةَ الْمُقِيم )). (١)



<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ( ٦٨٠٦،٦٤/١، والبخاري في المرقاق ( ٦٤٣٣) باب: قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَابَن وَعْدَ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَابَن عَنْ فَلاَ تَغُرُّنَكُمُ الْحَيَاةُ اللَّانِيَا ﴾. وأبو داود في الطهارة (١٠٧) باب: صفة وضوء النبي ﷺ، وابن ماجه في الطهارة (٢٨٥) باب: ثواب الطهور، وابن خزيمة برقم (٢) وابن حبان برقم (٢٦٠) من طرق عن حداث، له

<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف وقد فصلنا الكلام فيه في « مجمع الزوائد» برقم (٢٩٧٤).

## احادیث علی بن أبي طالب رضي الله عنه

٣٧- حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي،

عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِياً -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ لِلاَبْنِ عَبَّـاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُمـا-: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ اَلاَّهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ، وَلاَ يَعْنِي، نِكَاحَ الْمُتْعَةِ<sup>(۱)</sup>.

٣٨ - حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال: حَدَّثنا عبد الله بن أبي نجيح، عن اليه، قال:

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ الله عَنْهُ - يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ابْنَتَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ لِي، فَذَكَرْتُ (٢) عَائِدَتَهُ (٣) وَفَضْلَهُ فَحَطَبْتُهَا، فَقَالَ لِي: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُعْطِيهَا إِيَّاهُ؟)) قُلْتُ: لا،

قَالَ: ﴿ وَلَمَا يُنَ دِرْعُكَ اللَّهُ عَلَمْ يَهُ ﴿ الَّتِي اَعْطَيْتُكَهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ٩) ، قُلْتَ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: ﴿ فَانْتُ بِهَا﴾ .

قَالَ: فَحِثْتُ بِهَا، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا فَزَوَّجَنِيهَا، فَلَمَّا أَدْخَلَهَا عَلَيَّ قَالَ: ((لاَ تُخْلِفُ شَيْئاً حَتَّى آتِيكُمَا)) (ع:١٣) فَحَاءَنَا وَعَلَيْنَا كِسَاءٌ أَوْ قَطِيفَةٌ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ تَخَشْخَشْنَا ( ) فِيهَا، فَقَالَ: ((مَكَانَكُمَا)). فَدَعَا بِإِنَاء فِيهِ مَاءٌ، فَدَعَا فِيهِ، ثُمَّ رَشَّهُ عَلَيْنَا ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ اللهَ أهِي أَحَبً إِلَيْكَ أَمْ أَنَا ؟. قَالَ: ((هِي آحَبُ إِلَيَّ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَزُ عَلَيَّ مِنْهَا))(١).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم(٧٦ه)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٤١٤٣،٤١٤٠).

<sup>(</sup>٢)- في (ظ): « ثم ذكرت». (٣) العائلة: المعروف والفضل.

 <sup>(</sup>٤)- الحطمية: هي التي تحطم السيوف فتكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي النسوبة إلى
 بطن من عبد قيس يقال له: حطمة بن محارب.

<sup>(</sup>٥)- تخشخش في الشيء: دخل فيه وغاب.

<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف فيه جهالة. وأخرجه أحمد ١٠/١ والبيهقي في الصداق٢٣٤/٧، باب: ما يستحب=

قَالَ آبُو عَلِي (١) الصَّوَّافُ: وحدثنا إبراهيم بْنُ عبد الله البصري، حدثنا إبراهيم بْنُ بشار الرَّمادي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال:

أحيرني مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.(٢)

٣٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت عائش بن أنس يقول:

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبُرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَحِدُ مِنَ أَلَذْي شِدَّةً، فَأَمَرْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَمَرْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَمَرْتُ عَسَّارًا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (( إِنَّمَا يَكُفِي مِنْهُ الْوُضُوعُ ))(").

• ٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا مطرف بن طريف: سمعت الشُّعبيّ يقول: أخبرني أبو حجيفة، قال:

قُلْتُ لِعَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَـلْ عِنْـدَكَ مِـنْ رَسُـولِ اللهَّيَا اللهَّ سَـيْءٌ سِـوَى الْقُـرْآن؟،. فَقَالَ: لاَ ! وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ الله عَبْداً فَهْماً، فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَـٰـا فِي الصَّحيفَةِ،

= يستحب من القصد في الصداق، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٦) باب: في الرجل يدخل بامرأته قيل أن ينقدها شيئاً، من طريق كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا أبو حيوة، عن شعيب بن أبي هزة، حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبيد الرحمن بن ثوبان، عن رجل: أن علياً...وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه البيهقي أيضاً ٢٣٤/٧ - ٢٣٥ من طريق أبي زرعة الدمشقي، حدثنا أحمد بـن خالد، حدثنا عمد بن إسحاق، عمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي...وهذا إسناد ضعيف، فيه عنعنة ابن إسحاق، ومجاهد عن علي مرسل كما قال أبو حاتم، والله أعلم. وانظر «كنز العمال» برقم (٣٦٣٧٩).

(١) - هو محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصواف راوي المسند عن بشر بن موسى، عن الحميدي، وقد تقدمت ترجمته في المقدمة ص(٥٩).

(٢) وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيه جهالة.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه أبو يعلى في ((المسند ١٥٤/١ برقم (٤٥٦) من طريق أبي حيثمة،
 حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهنالك استوفينا تخريجه، وانظر فيه أيضاً (٤٥٨،٣٦٧،٣١٤).

قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحيفَةِ ؟. قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسير، وَ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرِ (١).

١٤- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا عبد الكريم الجزريّ، قال: سمعت مجاهداً يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلي يقول:

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ (٢) وَأَنْ أَقْسِمَ حِلاَلَهَا (ع:٤١) وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَـالَ: ((نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا))(٢).

27 حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح، عن جحاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي،

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ حلاَلَهَا وَجُلُودَهَا<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٧٩/١، و البخاري في العلم (١١١) باب: كتابة العلم – من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» ۲۸۲/۱ برقم (٣٣٨).

 <sup>(</sup>٢)- البُدْنُ- بضم الباء الموحدة من تحت، والدال المهملة -: جمع، واحده بَدَنَـة، وتقع على الناقة،
 والجمل والبقرة، وهي بالإبل أشبه. وسميت بذلك لسمنها وعظمها.

وَالْجِلاَلُ – واحده جَلُّ وهو ما تغطى به الدابة لتصان.

<sup>(</sup>٣) – إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ٧٩/١، والمبخاري في الحبج (١٧١٦م) باب: لايعطى الجنزار من الهدي شيئاً، ومسلم في الحبج (١٣١٧) مابعده بدون رقم، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. من طريق سفيان بن عيبنة، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه أنظر «مسند الموصلي» ٢٥٦/١ برقم (٢٩٨)، والحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) – إسناده صحيح. وأخرجه أهمد ١٤٣/١، والبخاري في الحج (١٧١٦) بـاب: لا يعطى الجنزار من الهدي شيئاً، ومسلم في الحج (١٣١٧) ما بعده بدون رقم، بـاب: في الصدقة بلحوم الهـدي وجلودها، وجلالها، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وابن أبي نجيح هو عبد الله،

ولتمام التخريج انظر<sub>((</sub> مسند الموصلي)) ٢٣٣/١، برقم (٢٦٩)، والحديث السابق.

قَالَ الْحُمَيدِيّ: قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَزِدْنيَ ابْنُ أَبِي نَجيحِ عَلَى هذَا، فَأَمَّا عَبْـدُ الْكَريـمِ، فَحَدَّثَنَا أَتَمَّ مِنْ هذَا.

27 - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع عبيد الله بن أبي ليلي يحدث،

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ عَنْدَ مَنَامِكِ لَلاَئلَ وَلَلاَئِينَ، عَادِماً، فَقَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ: تُسَبِّحِينَ اللهِ عِنْدَ مَنَامِكِ لَلاَئلَ وَلَلاَئِينَ، وَكَالَائِينَ، وَكَكَبُرِينَ اللهِ أَرْبَعاً وَلَلاَئِينَ»، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِخْدَاهُنَّ أَرْبَعً وَلَلاَئِينَ»، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِخْدَاهُنَّ أَرْبُعً وَلَلاَئِينَ»، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِخْدَاهُنَّ أَرْبُعً

٤٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن غيلي بن أبي طَالِب - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ تَسْأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ: «لاَأَعْطيكِ خَادِماً، وَأَدَعُ أَهْلَ الصَّفَّةِ تَطُوى (٢) بُطُونهُمْ مِنَ الْجُوعِ، أَلاَ أُخْبِرُكِ فَقَالَ: «لاَأَعْطيكِ خَادِماً، وَأَدَعُ أَهْلَ الصَّفَّةِ تَطُوى (٢) بُطُونهُمْ مِنَ الْجُوعِ، أَلاَ أُخْبِرُكِ مِنْهُ ...» (٣) ثُمَّ ذَكَرَ مثلَ حَديثِ عُبَيْدِ الله الأوَّل إلَى آخِرِهِ (٤).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٠/١، والبخاري في النفقات (٣٦٢) باب: خادم المرأة، ومسلم في الذكر (٢٧٢٧) ما بعده بدون رقم، باب: التسبيح أول النهار وعند النوم، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» ٢٣٦/١-٢٣٧ برقم (٢٧٤)، و (٥٧٨،٥٥١،٥٤٥)، وانظر «فتح الباري» ٦/١٩). «وكنز العمال» «فتح الباري» ٦/١٩ برقم (٩٣٩٢). «وكنز العمال» معرفه ١/١٩). «وكنز العمال»

(٢)- تطوى: يقال: طَوِيَ من الجوع، يَطْوَى، طَوى، فهو طاوٍ: أي خالي البطن جانع لم ياكل، وطَوَى،
 يَطُوي إذا تعمد ذلك.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٧٩/١، والمبيهقي في شعب الإيمان ٧٩/٣ برقم (٣٤٨٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢١/٢ كم من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد: «أن فاطمة»،

(٤)- أي: الحديث السابق.

صِفِّينَ؟، قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ (١٠).

٥٤ - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا حصين، عمن حدثه قال (١٥) (ع:٥١) فقال له عبد الله بن عتبة: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِين، قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِين ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (٢).

 ٢٤ -حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن أبي زياد: أنه سمع القاسم بن مخيمرة، يحدث عن شريح بن هانئ، قال:

سَأَلْتُ عَاثِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: اثْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَلِياً فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقيم، وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِي﴾ (٢)

ُ٧٤ - حدثناً الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو السوداء، عمرو النهدي ابن عبد خير، عن أبيه، قال:

رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَمْسَحُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ وَيَقُولُ: لَـوْلاَ أَنَّـي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ مَسَحَ عَلَى ظُهُورِهِمَا، لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١)- من هنا سقط من (ع) حتى الحديث الآلي برقم (٥٩) حيث ننيه على ذلك.

<sup>(</sup>٢)- إسناده ضعيف، وانظر سابقيه.

<sup>(</sup>٣)- إسناده ضعيف، فقد أخرجه عبد الرزاق برقم (٧٨٨)، وأبويعلى في «المسند» ٢٣/١ برقم (٠٦٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.

غيران الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في الطهارة (٢٧٦)، وما بعده بدون رقم باب: التوقيت في المسح على الخفين، وأبو يعلى في (المسند) ٢٢٩/١ برقسم (٢٦٤)، وعبد السرزاق برقسم (٢٦٤)، وعبد السرزاق برقسم (٢٨٩)، والمطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/١٨ باب: المسح على الخفين: كم وقته للمقيم والمسافر ؟، من طريسق الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، به.

وصححه ابن خزيمة ٩٨/١ برقم (١٩٤)، وابن حبان برقم (١٣)،

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي»، «ومعجم شيوخه » برقم (٥).

<sup>(</sup>٤)- النهدي: هذه النسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أصلم. وإلى نهد بن مرهبة أيضاً بطن من همدان،. وانظر ((اللباب)) ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥)- إسناده صحيح. وأبو السوداء هو عمرو بن عمران، وابن عبد خير هو المسيب. وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» ١١٤/٢ من طريق إستحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. ولفظه: «رأيت علياً - رضي الله عنه- توضا فغسل ظهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله علي يغسل ظهور قدميه ، لظننت أن بطونهما أحق بالغسل».

وأخرجه أحمد ١/ ٩٥، وعبد الله ابنه في (﴿ وَالله على المسندِ ﴾ ١١٤/١، وأبو داود في الطهارة =

قَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): إِنْ كَانَ عَلَى الْحُفَيْنِ، فَهُوَ سُنَّةٌ(٢)، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْحُفَيْنِ، فَهُوَ سُنَّةٌ(٢)، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْحُفَيْنِ، فَهُوَ سُنَّةٌ(٣)، فَهُوَ مَنْسُوْ خُرْ٣)،

=(١٦٢،١٦٣،١٦٢)، باب: كيف المسح، وأبو يعلى في «المسند» ٢٨٧/١-٤٥٥ برقم (٣٤٦، ٣١٦)، والمدارة قطني ١٩٩/١ برقم (٣٤٦)، وابن حزم في «المحلّى» ٢/ ١١١، والبيهقي في الطهارة ١٩٢/١ باب: الإقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. من طريق الأعمش، عن أبي إسـحاق، عن عبد خير، عن على... بنحوه، وهذا إسناد صحيح.

(١)- أبو بكو هذا هو الحميدي رحمه الله.

(٢)- لحديث صفوان بن عسال المرادي، وحديث أبي بكرة خرجناه في «الموارد» برقم (١٨٤)، وحديث المغيرة بن شعبة، خرجناه في «الموارد» برقم (١٧٦) وحديث علي بن أبي طالب وهو الحديث المسابق. وانظر «صحيح ابن حبان» باب: المسح على الخفين وغيرهما.

(٣)- فقد أخرج الخازمي في « الإعتبار» ص ١٢٣ من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا وسبح يعلى بن عطاء، عن أبيه: أخبرني أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي 難 أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسبح على قدميه.

قال هشيم : «كان هذا في أوَّل الإسلام ». وادعى النسخ الطحاوي، وابن حزم أيضاً.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٩٦/١، وابن حبان في صحيحه (١٣) من طريق حماد بن سلمة، حدثنا يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له، فقلت له: أتمسح على النعلين؟ . فقال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على النعلين.

وقال الحافظ في فتح الباري ٢٦٦٦١: « وقد تواترت الأحبار عن النبي ﷺ في صفة وضوته: أنه غسبل رجليه، وهو المبين الأمر الله. وقد قال في حديث عمرو بن عبسة المدي رواه ابن حزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: ( لم يغسل قدميه كما أمره الله).

ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن على، وابن عباس، وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلي: أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي، وابن حزم أن المسح منسوخ».

نقول: وقوله تعالى:﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ يجعلنا نرجح أن الغسل هو المطلوب، وا لله أعلم.

ولزيادة الإطلاع انظر «تفسير الطبري» ١٢٦/٦-١٣٦، و «جامع البيان» للطبرسي ١٦٣/٣- ١٦٦)، و «جامع البيان» للطبرسي ١٦٣/٣)، و «الإعتبار» للحازمي ص (١٢٤-١٢٤)، و «الإعتبار» للحازمي ص (١٢٢-١٢٤)، و «شرح معاني الآثار» ١٦/١- ٩٠، و «نيل الأوطار» ٢٠٧/١- ٢١، و «أحكام القرآن» لابن العربي ٥٨٠- ٥٧/٧

٤٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق الهمداني، عن زيد بن يُثَيْع، قَالَ:

سَأَلْنَا عَلِيًّا بِأَي شَيْءِ بُعِثْتَ فِي الْحَجَّةِ ؟. قَـالَ: بُعِثْتُ بِـأَرْبَعِ: لاَ يَدْخُـلُ الْحَنَّـةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُوْمِنَةٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَالٌ، وَلاَيَحْتَمِعُ مَسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ فِي المَسْحِدِ الحَرام بَعْدَ عَامِهِم هذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِي عَلِيُّ عَهْدٌ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ عَهْدٌ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ عَهْدٌ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ عَهْدٌ، فَأَجَلُهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ (۱).

٤٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار: أخبرني الحسن
 ابن محمد بن علي: أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب يقول:

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: بَعَشَىي مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: ﴿ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ<sup>(١)</sup> بِهَا ظَعِينَة مَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُُوهُ مِنْهَا ﴾.

فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىَ<sup>(٢)</sup> بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَــإِذَا نَحْـنُ بِالظَّعَينْـةِ فَقُلنَـا: أَحْرِحـي الْكِتَابَ، فَقَالِتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخرِجنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ<sup>(٤)</sup> الثِّيَابَ.

فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا (°)، فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَهَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «مَا هَـٰذَا يَا حَاطِبُ؟».

فَقَالَ حَاطِبٌ: لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله! فَإِنِّي كُنْتُ امْرَءًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِم، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُم °قَرَابَاتٌ يَحْمُـونَ بِهَـا أَهـَـالِيَهُمْ

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٢٥١/١ برقم (٤٥٢). ثم وقعت عليه عند الطبري ٢٤/١، وفي «إرواء الغليل» برقم (١٠١)، وانظر ابن كثير ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢)- روضة خاخ: موضع قريب من حمراء الأسد، قرب حدود العقيق.

<sup>(</sup>٣)- تعادى: تتبارى في العدو وتتسابق.

<sup>(</sup>٤)- وهكذا رواية البخاري، وفي المسند لنقلبن . وقَلَبَ الشيء: تبصره، جعل باطنه ظاهره، وأعلاه أسفله، ويمينه شماله. وفي رواية عند البخاري (٩٥٩): ﴿ لأجردنك ...

<sup>(</sup>٥)- العقاص: الخيط الذي تشد به أطراف الذوائب.

وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةً، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّحِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُ وَنَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَا كُفْراً وَلاَ أُرْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلاَ رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (رِإِنَّهُ قَدْصَٰلَقَكُمْ)).

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ 1 دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِق.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْـلِ لَـْ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شَنْتُمْ، فَقَدْ غَفَ ْتُ لَكُمْ،،

بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءُ...﴾ الآبة (١)[المتحنة:١]. (١)

قَالَ سُفْيَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قُولاً مِنْ عَمْرُو بْنِ دينارِ<sup>(٢)</sup>.

. ٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا ليث بن أبي سليم، عـن مجـاهد،

عن أبي معمر عبد الله بن سخيرة الأزدي قال:

كَانُوا عِنْدَ عَلِيٍّ ثَنِ أَبِي طَالِبٍ، فَمَرَّتْ بِهِمْ حِنَازَةٌ، فَقَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيُّ:مَا هذَا ؟. فَقَالُوا: أَمَرَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي،

فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ الله ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَعُدْ اللهِ

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير (٤٨٩٠) بـاب: ﴿ لاَتَتَخِذُوا عَـدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَ أَوْلِيَاءَ﴾ من طريق الحميدي هذه. وأصله عنـاد البخـاري في الجهـاد (٣٠٠٧)، وأخرجـه مسـلم في فضـائل الصحابة(٤٩٤) باب: من فضائل أهل بدر،

ولتمام تخریجه انظر «مسند الموصلي» ۲/۱۳۱۱–۳۲۱ برقـم (۳۹۸،۳۹۷،۳۹۲،۳۹۸)، و«صحیح ابن حبان» برقم(۲۶۹۹)و (۲۱۱۹) ایضاً بتحقیقنا.

(٢)- وعند مسلم في فضائل الصحابة (٢١٩٤): « وليس في حديث ابي بكر وزهير ذكر الآية وجعلها إسحاق في رواية من تلاوة مفيان».

وقال الحافظ في الفتح ٣٣٥/٨ تعليقاً على ما جاء عـن سـفيان في نهايـة الحديـث (٤٨٩٠): ﴿ وَهـَـذَا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعها، وقد أدرجها عنه ابن أبي عص،

(٣)- إسناده ضعيف، ولكن المتن صحيح، وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» ٢٣١/١ برقم (٢٦٦)، وانظر الحديث التالي أيضاً لتمام التحريج. ١٥ - حدثنا الحميدي، قَالَ: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم،

عَنْ عَلِيٌّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ إِنَّمَا قَامَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيّ: وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نجيحٍ، وَلَيْثٍ، عَــنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ أَبِي مَعْمَرٍ، فَإِذَا وَقَفْناهُ عَلَيْهِ يُدْخِلُ فِي حَديثِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ أَبَا مَعْمَرٍ، وكَانَ لاَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَدَّثَنَا (١) ...

٥٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا عاصم بن كليب سمعه من ابن أبي موسى قال:

سَمِعْتُ عَلِيًّا وَبَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَمَرهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَاجَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ (رَيَا عَلِيُّ: سَلِ الله الله لَدَى وَالسَّدَادَ، وَأَعْنِي بِالْهُدَى هِدَايَةَ الطَّرِيقِ، وَالسَّدَادِ تَسْديدَكَ السَّهْمَ)).

قَالَ: وَنَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْقِسِي وَالْميتَرَةِ الْحَمْرَاءِ<sup>(٢)</sup> ، وأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هذِهِ أَوْ فِي هذِهِ –وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى–<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في الجنائز (٣٣) باب: الموقوف للجنائز والجلوس على المقابر، ومسلم في الجنائز (٩٦٢) باب: نسخ القيام للجنائز، وأبو داود في الجنائز (٣١٧٩) باب: القيام للجنائز، والبو داود في الجنائز (٣١٧٩) باب: الموقوف للجنائز، والمترمذي في الجنائز (٤٤٠١) باب: الرخصة في ترك القيام للجنازة، والمسافعي في «الأم» ٢٧٩/١، والطحاوي في «شرح معاني الآلال» ٤٨٩/١، والحازمي في الإعتبار ص (٢٢٨)، و البيهقي في الجنائز ٤٧٧٤ باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ، من طريق يحيى بن سعيد، عن واقد بن عبد الله بن سعد: أن نافع بن جبير أحبره: أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره: أنه سمع على بن أبي طالب...وانظر تعليقنا على الحديث السابق.

 <sup>(</sup>٢)- الميثرة الحمراء: مركب من مراكب المعجم، تصنع من الحوير أو الديساج، يجعلها الراكب تحته على المرحال فوق الجمال.

ويدخل في النهي مياثر السروج، لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج. أصلها: مِوْثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم قبلها.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه المزملي في اللباس (١٧٨٧) بــاب: كراهيــة المتختــم في أصبعـين مـن طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. =

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَكَانَ شُفْيَانُ يُحَدَثُ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى، فَقيلَ لَهُ: إِنَّمَا يُحَدَثُونَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةً، فَقَالَ: أَمَّا الذِي حَفِظْتُ أَنَا فَعَنْ أَبِسِي بَكْرٍ، فَإِنْ خَالَفُونِي فِيهِ، فَاجْعَلُوهُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى.

ُ فَكَانَ سُفْيَانُ بَعْدَ ذلِكَ، رُبَّمَا قَالَ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَرُبَّمَا نَسِيَ فَحَدَّثَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَ: عَنْ أَبِي بَكْر<sup>(۱)</sup>.

٥٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا عبد الملك بن أعين سمعه من أبي حرب بن أبي الأسود الديلي (٢) يحدثه عن أبيه، قال:

سَمِعْتُ عَلِياً يَقُولُ: أَتَانِيَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ وَقَدْ أَدْحَلْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ<sup>(۱)</sup> ، فَقَــالَ لِي أَيْنَ تُريدُ ؟. فَقُلْتُ: الْعِرَاقَ، فَقَالَ: أَمَا إِنْكَ إِنْ جَنْتُهَا لَيُصِيْبَنَّكَ بِهَا ذُبَابُ<sup>(٤)</sup> السَّيْفِ، فَقَالَ عَلِيِّ: وايْمُ الله! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلِيُّ قَبْلَهُ يَقُولُهُ .

= وأخرجه أبو يعلى في «المسند» برقم (١٩،٢٨١) من طريق سفيان، به. وَسَمَّى ابن أبي موسى فقال: « عن أبي بردة».

وأخرجه أهمد ١٣٤/١٣٤/١، ١٥٤ من طريق علي بن عاصم، وشعبة، وأبي عوانه. وأخرجه أبو داود في الخاتم (٤٢٢٥) باب: ما جاء في خاتم الحديد، والنساني في الزينة ١٧٧/٨ باب:

النهي عن الخاتم في المسبابة، وأبو يعلى في «المسند» ٣٣٢/١ برقم (٤١٨) من طريق بشر بن المفصل، وأخرجه مسلم في اللباس (٧٨) ٢٠ باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، وابن ماجـه في

واخرجه مسلم في اللباس (٧٨ ، ٢) باب: النهي عن التحتم في الوسطى والتي تليها، وابن ماجه في اللباس (٣٦٤٨) باب: التختم في الإبهام، وأبو يعلى في «المسند» ٢/١٥٤ برقم (٢٠٦) من طريق عبد الله بن إدريس، وصالح بن عمر،

جميعهم: حدثنا عاصم بن كليب، به. وقالوا: «عن أبي بردة».

وعلقه البخاري في اللباس قبل الجديث (٥٨٣٨) باب: لبس القسيّ بقوله: «وقال عاصم، عن أبي بردة...». وقال الحافظ في الفتح ٢٩٣/١٠ : «هذا طرف من حديث وصله مسلم من طريق عبد الله بن إدريس: سمعت عاصم بن كليب، عن أبي بردة...». ولتمام التخريج انظر «مسند الموصلي».

(١)- انظر التعليق السابق.

(٢)- الدؤلي، والديلي. نسبه إلى دؤل، وانظر «الأنساب للسمعاني» ٥٥٥-٣٦-٥٦، و«اللباب» ١٤/٢ه- ١٥٥ (٣)- العَوْزُ: ركاب الرحل من جلد محروز يعتمد عليه في الركوب.

(٤)- ذباب السيف: حَدُّه، وطرفه الذي يضرب به.

فَقَالَ أَبُو حَرْبٍ: فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: فَعَجِبْتُ مِنْهُ، وَقُلْتُ: رَجُلٌ مُحَارِبٌ يُحَدثُ بِيثْل هذَا عَنْ نَفْسِهِ (١) ؟

٤٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حَدَّثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عَنْ عَلَىٰ اللهٰ عَلَيْ إِنْ اللهٰ عَلَىٰ اللهٰ عَلَيْ إِلَىٰ اللهٰ عَلَىٰ اللهٰ عَلَيْ إِلَىٰ اللهٰ عَلَىٰ ع

٥٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن عن عن عن على عن على عن على عن على عن على عن على الله على قضى أنّ أعيان بني الأم يتوارّثون دُونَ بني الْعَلاّتِ(٢).
 ٥٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن على عن على عن على عن على عن على أبي طالب قال: قضى رَسُولُ الله على بالدّيْنِ قبلَ الْوصِيّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ الْوصِيّة قبلَ الْوصِيّة وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ
 الْوصِيّة قبلَ الدّيْن عُلَى الدّيْن عُلَى الله عنه المؤلل المؤلل الله عنه المؤلل المؤلل الله عنه المؤلل المؤلل الله عنه المؤلل المؤلل المؤلل الله عنه المؤلل ا

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه أبو يعلى في «المسند» ٣٨١/١ برقم (٤٩١)، وابن حيان في «موارد الظمآن» ٤٨/٧ ابرقم(٢٢١) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر «صحيح ابن حيان» (٦٧٣٣) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده حسن، الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٩٥٤) في موارد الظمآن. وقد سبق أن حكمنا بضعفه تقليداً لمن ضعفه ، فلما استبان لنا الحق فيه ذهبنا إلى تحسين حديثه.

وأخرجه الموصلي في «المسند» ٤٣٧،٤٣٦،٢٥٦/١ برقم (٢٩٩،٥٨٥) وهنماك استوفينا تخريجه. وانظر أيضاً الحديث (٥٦١) في المسند المذكور.

<sup>(</sup>٣)- إسناده حسن، وانظر التعليق السابق. وأخرجه الموصلي في «المسند» ٢٦١،٢٥٧/١ برقم (٢٢٥،٣٠٠) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وعند الرواية الأولى استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر أيضاً الحديث (٣٦١) لاستكمال التخريج. والحديث التالي.

وقال الزَّمَذي بَعد تخريجه إيساه برقم (٢٠٩٦،٢٠٩) بـاب: ما جناء في ميراث الإخوة من الأب والأم: « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وقد تكلم بعض أهـل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم ».

<sup>(</sup>٤)- إسناده حسن، وأخرجه المؤمذي في الفرائض (٩٥) بـاب: مـا جـاء في مـيراث الإخـوة مـن الأب والأم، وأبو يعلى في المسند ٢٥٧/١ برقم (٣٠٠) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وانظر مسند الموصلي لتمام التخريج، وانظر الحديث السابق أيضاً.

٥٧ - حدثنا الحميدي، قَالَ: حدثنا سفيان، عن مسعر، وابن أبي ليلي، وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة،

عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ يُكُونَ جُنباً (١). ٥٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، حدثنا الأعمش، حدثنا عديّ بن ثابت، عن زر بن حبيش قال:

قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ الأُمِّيُّ ((أَنَّهُ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُوْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ)(٢).

9 ٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم، قال: حدثني إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا أبو كثير قَالَ:

كُنْتُ مَعَ سَيدي عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ، فَكَانَ النَّاسُ قَدْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ قَتْلِهِم إِنَّ . فَقَالَ عَلِيّ: أَيُّهَا النَّاسُ اللَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعُودُونَ فِيهِ أَبَداً، أَلاَ وَإِنَّ آنَاساً يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَلاَ يَعُودُونَ فِيهِ أَبَداً، أَلاَ وَإِنَّ آنَاساً يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَلاَ يَعُودُونَ فِيهِ أَبَداً، أَلاَ وَإِنَّ آيَةً ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً أَمْوَدَ مُجَدًّع أَنْ الْيَدِ، إِحْدَى يَدَيْهِ كَفَدْي الْمَرْأَةِ، لَهَا حَلْمَةٌ كَخَلْمَةِ الْمَرْأَةِ، لَهَا حَلْمَةً الْمَرْأَةِ».

<sup>(</sup>١)- إسناده حسن، وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه تعليقاً وافياً في موارد الظمآن ٣١٧/١-٣٣٠- ٣٢، برقم (١٩٢) وانظر أيضاً «مسند الموصلي» برقم ( ٦٢٣،٥٧٩،٥٧٤،٤٠٦،٢٨٤).

<sup>(</sup>٢)- يحيى بن عيسى فيه لين، ولكنه لم يتفسرد به، فقد أخرجه إبن أبي شيبة ١٧/٥٥-٥٧ برقم (٢)- يعلى بن عيسى، عن على عن علي عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي ابن أبي طالب...وهذا إسناد صحيح.

ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه مسلم في الإيمان (٧٨) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى -رضي الله عنهم- من الإيمان.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٢٥١/١ برقم (٢٩١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٩١). وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٩١). وكان بلده السقط من أوائل الحديث المتقدم برقم (٤٥).

<sup>(</sup>٤)- المجدع: مقطع الأعضاء، وعند الموصلي: «مُخْلَج البد»، والمخدج: ناقص الخلق وفي رواية =

قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: حَوْلَهَا سَبْعُ هَلَبَاتٍ (١) فَالْتَمِسُوهُ فَإِنِّي لاَ أَرَاهُ إِلاَّ فِيهِمْ، فَوَحَــدُوهُ عَلَى شَفير النَّهْرِ تَحْتَ الْقَتْلَى.

فَقَـالَ: صَـدَقَ الله وَرَسُولُهُ، وَإِنَّ عَلِياً لَمُتَقَلِّدٌ قَوْساً لَـهُ عَرَبَيَّةً يَطْعَنُ بِهَـا فِـي مَحْدَجَتِهِ<sup>(۱)</sup>،

قَالَ: فَفَرحَ النَّاسُ حِينَ رَأُونُهُ وَاسْتَبْشَرُوا، وَذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحِدُونَ<sup>٣</sup>.



= اخرى عند الموصلي: « مُودَنُ اليدي. ومودن اليد: ناقص اليد.

وجاء في رواية ثالثة عند الموصلي « مَثْدُونَ البد<sub>»</sub>. ومثدون البد: صغير البد مجتمعها.

(١) - هَلَبَات: شعرات. أو حصلات من الشعر، واحدها هَلْبَةٌ. واهُلْبُ: الشعر. وقيل: ما غلظ من شعر الذنب.

(٢)- أي: يده الناقصة الخلق.

وقال الحافظ في الفتح ٢٩٥/١٢: « فيهم رجل مخرج - كلا- اليد، أو مودن اليد، أو مشدون اليد...» وكلها بمعنى وهو الناقص.

(٣)- أبو كثير الأنصاري ترجمه البخاري في الكبير ٢٤/٩، وإبن أبني حاتم في الجوح والتعديل ٢٩/٩ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، بل ذكرا له أول هذا الحديث. فهو على شرط ابن حبان. وانظر تعجيل المنفعة ص (٥١٦) أيضاً.

واخرجه الموصلي في المسند ٣٧٢/١ برقم ( ٤٧٨) من طريق نصر بن على الجهضمي، حدثني أبي، عن إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه انظر الأحاديث (٢٦١،٤٧٣،٤٧٢،٣٥٨،٣٣٧،٣٦٤،٢٩٩، ٤٧٧،٤٧٦،٤٧٣،٤٧٢، ٤٨٠،٤٨٩، ٤٨٠، ٤٨٠) ٤٨١، ٤٨٦) في المسند المذكور وهو حديث صحيح.

وانظر أيضاً «فتح الباري» ٢٩٣/١٢ -٢٩٨.

#### أحاديث الزبير بن العوام رضى الله عنه

٠٦٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة،

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير قال:

قَالَ الزُّبَيْرُ: لَمَّا نَزَلَتْ:﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبُّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الرسر: ٢٦١، قَالَ الزَّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقُلْتُ: إِنَّ الأَمْرَ إِذاً لَشَدِيدٌ.(١)

٦١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن يحيى
 ابن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير، قال:

قَالَ الزُّبَيْرُ: لَمَّا نَرَلَتْ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْلَأُلُنَّ يَوْمَقِلْهِ عَنِ النَّعَيْمِ ﴾ [التكاثر:٨]، قُلْتُ: يَارَسُولَ الله! وَأَيُّ نَعِيمِ نُسْأَلُ عَنْهُ ؟ وَإِنَّمَا هُمَا الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ والْمَاءُ،

قَالَ: «أَمَا إِنْ ذَلِكَ سَيَكُون ». (")

قَالَ الْحُمَيْدِيِّ: فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: قَالَ الزَّبَيْرُ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: فَقَالَ: الزُّبَيْرُ.

٦٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، عن محمـد بـن
 عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن (ع:١٦) بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير،

(١) - إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة لا ينهض حديثه إلى مرتبة الصحيح، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «المسند» ٤٦/٢ برقم (٦٨٧) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا سفيان بن عبينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى أيضاً برقم (٦٦٨) من طريق أبي خيثمة، حدثنا محمـــد بـن عبيــد، حدثنا محمــد بـن عمــد بـن عمــد بـن عمــد بـن عمــد، وانظر الحديث الآتي برقم (٦٣).

(٢)- إسناده حسن. وأخرجه أحمد ١٦٤/١، وأبو يعلى الموصلي في «المسند» ٣٧/٢ برقم (٦٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر «مسند الموصلي» لتمام التخريج. وانظر أيضاً «الدر المنثور» ٣٨٨/٦، والتفسير لابن كثير ٣٦٣/٧ - ٣٦٤. وقد أخرجه الموصلي برقم (٦٦٣٦) من حديث أبي هريرة، فانظره إذا رغبت.

عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَواَم قَـالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ إِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ عِنْـدَ رَبِّكُم تَحْتَصِمُونَ﴾ [الزمر:٣١]، قال الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْكَرَّرُ عَلَيْنَا الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ حَوَاصٌ الذنوب ؟.

فَقَالَ: « نَعَم حَتَّى تُؤَدُّوا إِلَى كُلُّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ». (١)

٦٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المحزومي، قال: حدثني
 محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير،

عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: أَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ لِيَّةٍ (٢) حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السَّدْرَةِ (٣) وَقَـفَ رَسُولِ اللهَ عَلَى طَرَفِ الْقَرْنِ الْأَسْوَدِ (٤) حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَحْبًا (٥) بِبَصَـرِهِ، وَوَقَـفَ حَتَّى النَّهِ عَلَى طَرَفِ الْقَرْنِ الْأَسْوَدِ (٤) حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَحْبًا (٥) بِبَصَـرِهِ، وَوَقَـفَ حَتَّى اتَّقَفَ (٢) النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: (﴿ إِنَّ صَيْدَ وَجُ (٣) ، وَعِضَاهَهُ (٨) حَرَمٌ مُحَـرَّمُ الله )، وَذَلِكَ قَبْلَ نُرُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ ثَقيفًا. (٩)

<sup>(</sup>١)- إسناده حسن، وقد تقدم برقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢)- إِلَيَّة: بكسر اللام، وتشديد المثناة من تحت بالفتح -وآخرها هاء -: موضع نواحي الطائف وهو واد كثير المياه والزرع ويمر جنوب الطائف بنحو خمسة عشر كيلاً. وانظر «معجم ما استعجم» للبكري ١٦٧/٢ -١٦٨ ، و «المعالم الأثيرة» ص:( ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣)- لعل (ال) هنا عهدية، والسدرة شجرة معروفة، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) – القرن الأسود: الجبل الصغير. وهو اسم قرية عند الطائف أيضاً. وقد جاء ذكره في طريق رسول الله الطائف.

<sup>(</sup>٥)– نَخُبٌ: واد صغير يمر جنوب المطائف بموالي شمسة أكيال، ويصب في لِيَّة في ضفتها اليسرى.

 <sup>(</sup>٦) - تحرفت عند أحمد والبيهقي إلى: «انْفَقَ». واتَّقَفَ الناس، أي: حتى وقفوا يقال: وقفته فوقف واتقف، وأصله: اوتقف على وزن المتعل، من الوقوف، لفلبت واوه ياء للكسرة قبلها، شم قلبت الياء تاء وأدغمت في التاء بعدها مثال: وصفته فَاتَّصَفَ ووعدته، فَاتَّعَدَ.

<sup>(</sup>٧)- وَجُّ: وادي الطائف، يمر في طرفها الجنوبي الغربي، فإلى الجنوب، ثم إلى الشرق.

وقال الخطابي في «معالم المسسنن» ٢/ ٢٥٠: « ولمسست أعله لتحريمه وَجُمَّا معنى إلاَّ أن يكون ذلك المتحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة، ثم نسخ، ويسدل على ذلك قوله: (وذلك قبـل نزوله المطائف وحصاره ثقيفاً)، ثم عاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل ».

<sup>(</sup>٨)– العِضَاة: كل شجر عظيم له شوك، الواحدة: عِضَةٌ، وقيل: عِضَاهة. ويقال: عَضَهْتُ العِضَاة، إذا قطعتها

 <sup>(</sup>٩) إسناده حسن، وأخرجه البيهقي في الحج (٢٠٠) باب: كراهية قتل الصيد وقطع الشمجر بوجً
 من الطائف، من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه أحمد ١٦٥/١، وأبو داود في المناسك (٢٠٢٣) من طريق عبد الله بن الحارث، بهذا الإسناد.

## أحاديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

٦٤ حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت يحالة يقول:

لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الَمْجُـوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عُـوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ هَجَرَ. (١)

٦٥ - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة بن

عبد الرحمن، قال:

اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ، فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ آبُـو الـرَّدَّادِ: إِنَّ أَخْيَرَهُمْ(٢) وَأُوصَلَهُمْ –مَا عَلِمْتُ– آبُو مُحَمَّدٍ.

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَقُولُ اللهُ أَنَـا اللهُ، وأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَقْتُ (٣) لَهَا اسْماً مِنْ اسْمِي، فَمَـنْ وَصَلَهَا، وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا، بَتَتُهُ ﴾. (٤) (ع:٧)

(١)- إسناده صحيح. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٦٧/٢ ١-١٦٨ برقم (١٦٨- ٨٦١) (٢)- تحذف همزة «أفعل التفضيل» في ثلاث كلمات، هي: خير،وشسر،وحب،وهذه الأسماء الثلاثة أسماء تفضيل، وأصلها: أخير، وأشر،وأحب، فحذفوا همزاتها لكشرة الإستعمال والدوران على الألسنة، ويجوز إتباعها على الأصل.

(٣)- في المسند: «شققت». أيَّ: أخذت وأخرجت اسمها.

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المناسبة الإسمية واجبة الرعاية في الجملة، وإن كان المعنى علمى أنها أثـر من آثار رحمة المرحمن.

ويتعين على المؤمن المتعلق والتخلق بمعاني أسمائه تعالى. وهذا هو الطويق إلى المرقي في مدارج الكمال. (٤)- إسناده صحيح، وانظر «مسئد الموصلي» ١٥٣/١-١٥٥ برقم (١٥٨٤٠)، «ومسؤارد

الْظَمَآنَ » برقم (۲۰۳۳)، «وصحيح ابن حبان» برقم(٤٤٣) لتمام التخريج.

والبت: القطع المستأصل للمقطوع. يقال: بَتَّ، يَبِتُ. بتوتاً، الشيء: انقطع. وبَتَّ، يَبُتُّ، بتاً: -الشيء: قطعه مستاصلاً.

# أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

٣٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص،

عَنْ آبَيهِ قَالَ: مَرِضْتُ مِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضاً أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَنَانِي رَسُولُ اللهِ! إِنَّ لِي مَالاً كَشيراً وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي، أَفَاتُصَدَّقُ بِتُلْفَىْ مَالِى؟،

قَالَ: ﴿لاَ ﴾. قَلْتُ: فَالنَّطْرُ؟. قَالَ: ﴿لاَ ﴾. قُلْتٌ: فَالنَّلُثُ، قَالَ: ﴿النَّلُثُ، وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ».

فَقُلْتَ: يَا رَسُولَ اللهَ اللهَ الْحَلَّمِ فَعَلَى هِجْرَتِي؟، فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ بَعْدِي، فَقَالَ عَمَلاً تُريدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُحَلَّفَ بَعْدي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ.

اللَّهُمَّ ! أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَلكِنَّ الْبَـائِسَ سَـعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ ﴾ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. (١)

قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي.

٦٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهريّ، عن عامر بن سعد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رأَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرِ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرُّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». (٢)

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الفرائض (٦٧٣٣) باب: ميراث البنات. ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» ٧٩/٢، ٩٠، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ). وقد علقنا عليه في « مسند الموصلي » تعليقاً يحسن الرجوع إليه.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وهو حديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الاعتصام (٧٢٨٩) بـاب: مايكره من كثرة السؤال، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٨) (٢٢٣) باب: توقيره ﷺ وترك سؤاله عما لاضرورة إليه . وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي » برقم (٧٦٤،٧٦٣،٧٦٢،٧) وعلقنا عليه.

٦٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ قَسْماً، (ع:١٨) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَعْطِ فُلاَناً فَإِنَّهُ مُؤْمِنَ،

فَقَالَ النِّي ﷺ: ﴿أَوْ مُسْلِمٌ».

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ فُلاَناً فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَوْ مُسْلِمٌ﴾. ثُمَّ فَالَ: ﴿ إِنِّي لِأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْهُ مَحَافَةَ أَنْ يُكِبَّهُ اللهِ فِي النَّالِ﴾. (١)

٦٩ حدثنا الحميدي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عَنِ النَّهْرِيُّ: فَنَرى أَنَّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهْرِيُّ: فَنَرى أَنَّ الإسْلاَمَ الْكَلِمَةُ، وَأَنَّ الإِيمَانَ الْعَمَلُ. (٢)

٧٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفرزاري، وأبو ضمرة، قالا:
 حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ ﴿ كُمْ يَضُرُّهُ ذلِكَ الْيَوْمَ سُمِّ وَلاَ سِخْرٌ ﴾ ('')

<sup>(</sup>١)- صحيح، وهو متطق عليه، فقد أخرجه البخاري في الإيمان (٢٧) باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، ومسلم في الإيمان (٥٠) (٢٣٧) باب: تآلف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي»٢٩/٢-٧٠ برقم (٧١٤) وبرقم (٧٧٨،٧٣٣) أيضاً، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن حيان في صحيحه ٢٢٧/١ برقم (١٦٣) نشرت منه مؤسسة الرسالة الجزء الأول بتحقيقي، وانظر المقدمة لهذا الكتاب، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣)- يجوز فيها: الإضافة فنقول: «سبع تمرات عجوة» ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة، ويجوز النّصب على تقدير فعل فتكون مفعولاً به، أو على التمييز.

وقوله: تَصَبُّح، وفي رواية البخاري (٥٧٦٨): « اصطبح » أي: تناول صباحاً.

وقال الحافظ في الفتح ٢٣٨/١٠ « في رواية أبي أمسامة: ( من تصبح)، وكـذا في رواية شعة عن مروان الماضية في الأطعمة، وكذا لمسلم عن ابن عمرو. وكلاهما بمعنى المتناول صباحاً».

وأصل الصبوح، والإصطباح تناول الشراب صبحاً، ثم استعمل في الأكل. ومقابله: الغبوق والإعتباق. (٤)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥٤٤٥) باب: العجوة =

٧١ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا علي بن زيد بن حدمان،
 قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:

بَلَغَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْحَدِيثُ، ثُمَّ لَقيتُ سَعْداً فَحَدَّثَنِسِي أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ لِعَلِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: (رَأَهَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟)).(١)

٧٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت جابر بن سمرة السوائي يقول:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُـولُ لِسَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَّـاصٍ: وَا لله! لَقَـدْ شَـكَاكَ أَهْـلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى زَعَمُوا أَنَّكَ لاَتُحْسِنُ تُصَلِّي بِهِمْ،

فَقَالَ سَعْدٌ(عُ:١٩١): أَمَا فَوا لِلهِ!مَا كُنْتُ ٱلُو<sup>(٢)</sup> بِهَمْ صَلَاَةَ رَسُولِ اللهِﷺ فِي الظُّهْـرِ وَالْعَصْرِ: أَرْكُدُ<sup>(٣)</sup> فِي الأُولَيَيْن، وَأَحْذِفُ<sup>(٤)</sup> فِي الأُخْرَيَيْنِ.

قَالَ: فَسَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ذلِكَ الَّظنُّ بِكَ، ذلِكَ الظُّنُّ بِكَ. (٥)

٧٣ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، مِثْلَهُ. إِلاَّ أَنْهُ قَالَ: ذلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. زَادَ فِيهِ سُفْيَانُ: فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُوقَفَ لِلنَّاسِ، فَحَعلَ لاَ يَمُرُّ علَى قَبيلَةٍ إِلاَّ أَثْنَوْا خَيْراً حَتَّى مَرَّ بِمَحْلِسٍ لِبَيْ عَبْسٍ فَانْبَرَى (٢) شَقِيٍّ مِنهُمْ يُكُنَّى أَبَا سَعْدَةً، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُهُ لاَ يَعْدِلُ فِي

<sup>= -</sup> وأطرافه -، ومسلم في الأشربة (٢٠٤٧) باب: فضل تمر المدينة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧١٧،٧٨٦،٧١٧).

<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان.

ولكن المتن صحيح. فهو عندالبخاري، و مسلم، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» (٦٩٨، ٩٨٠). وفي «صحيح ابن حبان» (٦٩٢،٦٦٢٦).

<sup>(</sup>٢)– ماآلو: ما أقصر بهم ولا أدخر جهداً يجعل صلاتي مثل صلاة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣)- أي: أسكن وأطيل القيام في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية.

<sup>(</sup>٤)- أي: أخفف وأحذف الإطالة.

 <sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الأذان (٧٥٨،٧٥٥) باب: وجوب قراءة الإمام والماموم في الصلاة، ومسلم في الصلاة (٤٥٣) باب: القراءة في الظهر والعصر.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» (٦٩٣،٦٩٢)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦٩٣،١٩٩)، وانظر الحديث التالي. (٦) – انبرى له: اعترض له.

الرَّعيَّةِ، وَ لاَ يَخرجُ فِي السَّريَّةِ، وَلاَ يَقسِمُ بالسَّويَّةِ.

فَقَالَ سَغْدٌ: أَمَا اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ كَذَّاباً، فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وأَكْثِرْ وَلَـدَهُ، وَابْتَلِـهِ بِـالْفَقْرِ، وَافْتِنْهُ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ شَيْحًا كَبِيرًا يَغْمِزُ الْجَوَارِيَ فِي الطُّرُق، فَيَقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ: شَيْخٌ كَلِيرٌ فَقَيزٌ مَفتُونٌ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ سَعْدٍ. لاَ تَكُونُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ: شَيْخٌ كَلِيرٌ فَقيزٌ مَفتُونٌ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ سَعْدٍ. لاَ تَكُونُ فِيهَا. (١)

٧٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا العلا، بـن أبـي العبـاس: أنـه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قرواش،

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَسِي وَقَّاصٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهَ ﴿ ذَا النَّدَيَّةِ، فَقَالَ: ﴿ شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ (٢) رَاعِي الْجَسَلِ (٣) – يَحْتَدِرُهُ (٤) رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقالُ لَهُ الرَّدْهَةِ (٢) رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقالُ لَهُ الأَشْهَبُ – أَوِ ابْنُ الأَشْهَبِ – عَلاَمةٌ في قَوْم ظَلَمَةٍ ».

قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيِّ أَنَّهُ جَاءَ بِهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ الأَشْهَبُ - أَوْ ابْنُ الأَشْهَبِ-. (°)

(١)- إسناده صحيح، فقد صرح عبدالملك بالتحديث في الرواية السابقة.

وأخرجه ابن حبان برقم (١٦٦١) بتحقيقنا. وانظر الحديث السابق.

(٢) شيطان الردهة، قال الزمخشري: هو الحية. والرَّدهة: النقرة في الجبل يستنقع فيهما الماء. وقيل: الرَّدهة: قُلَّة الرابية.

(٣) - عند الفسوي «شيطان الردهة كراعي الخيل».

وعند البيهقي: « شيطان الردهة راعي الخيل أو للخيل». وكذلك جاءت في (ظ) غير أن كلمة «للحل» غير منقوطة هكذا.

وعند ابن كليب «راعي الجبل أو راعي للجهل».

وعند البزار «راعي إبل أو ابن راعي إبل».

(٤) - عند أحمد. والفسوي « يحتذره » وعند الموصلي في روايتيه « يحدره ». وفي بقية المصادر «يحتدره» كما هنا. والمعنى: يحطه من الأعلى إلى الأسفل.

(٥) – العلاء بن أبي العباس –واسمه: السائب بن فروخ – ترجمه البخاري في الكبير ١٢/٦ ٥،١٣٥٥ وقال: «وكان ابن عيينة يثني عليه ». وأورد ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/٦٥٦/٦ إلى ابن معين أنه سئل عنه فقال: « ثقة، ثقة ». =

حوقال ابن ابي حاتم أيضاً: «سالت أبي عنه فقال: كان من عتق الشيعة».

وقال ابن حبان في الثقات ٢٦٥/٧: « وقد روى عن أبي الطفيل إن كان سمع منه».

وترجمه الحسيني في إكماله الورقة (١/٧١)، ولم يتوجم له ابن حجر في «تعجيل المنفعة» وهو على شرطه، وانظر ذيل الكاشف ص (٢١٨).

وبكر بن قرواش ترجمه البخاري في الكبير ٢/٤ ٩ فقال: «سمع منه أبو الطفيل. قـال لي علـيّ: لم أسمـع بدكره إلا في هذا، وحديث قتادة...وفيه نظر ».

وترجمه أبي ابن حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٩ ١/٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وقال الذهبي في «ميزان الإعتدال» ٣٤٧/١ ( لا يعرف، والحديث منكر). وانظر أيضاً «المغني» ١٥١/١ ، و «لسان الميزان» ٦/٢٥. والكامل ٢٦٢/١ ، و «الضعفاء الكبير» ١٥١/٢ وذكره ابن حبان في المثقات ٤٥/٤.

وقال العجلي في « تاريخ الثقات» (٨٥) برقم (١٦٣): « تابعي من كبار التابعين، من أصحاب على. وكان له فقه، ثقة ». وانظر « تعجيل المنفعة» ص (٥٤).

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ» ٣١٥/٣- ٣١٦- ومن طريق الفسوي هذه ذكره ابن كشير في البداية ٢٩٨/٧- ٢٣٤ والحيثم بن كليب في «دلائل النبوة» ٢٣٣/٦-٤٣٤ والهيثم بن كليب في مسنده ٢٩٨١ ٢ برقم (٦٦٤)، من طريق الحميدي هذه،

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي فقال: « ما أبعده عن الصحة وأنكره!!».

وأخرجه أحمد ١٧٩/١، وابن أبي شيبة ٣٢٣-٣٢٢ برقسم (١٩٧٦٧)، وابن عدي في كامله ٤٦٢/٢، والعقيلي في الضعفاء ١٥١/٢، والموصلي في المسند برقسم (٧٥٤،٧٥٣) من طرق: حدلنا سفيان، بهذا الإسناد.

وقال الدار قطني في «العلل المواردة في الأحاديث النبوية » ٣٨٢/٤ -٣٨٨وقد مسئل عن هسذا الحديث: «فقال: هذا حديث يرويه ابن عيينه، واختلف عنه، فرواه أصحاب ابن عيينه عنه، عن العلاء بن أبي العباس الأعمى، عن أبي الطفيل، عن بكر بن قرواش.

وخالفهم عباس البحراني فرواه عن ابن عيينه، عن عمار الدهني، عن أبي الطفيل -وحدث به الكديمي، عن الحميدي وغيره، عن ابن عيينه، عن عمار الدهني، عن العلاء بن أبي العباس، عن أبي الطفيل،

كلاهما: وهم، والصحيح القول الأول».

٧٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن ابن عياش،

قَالَ: تَبَايَعَ رَجُلانِ (ع: ٢٠) عَلَى عَهْدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: تَبَايَعَ رَجُلانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَتَمْرٍ وَرُطَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَىٰ ﴿ هَلَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟﴾.

قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: ((فَلاَ إِذَاً)).(١)

٧٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك،

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ الْقُرْآنِ».

قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: يَسْتَغْنِي بِهِ.<sup>(٢)</sup>

٧٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا ابن حريج، عن عبد الله بـن أبـي مليكة، عن عبد الله بن أبي نهيك قال:

لَقِينِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فِي السُّوقِ فَقَالَ: أَتُحَّارٌ كَسَبَةٌ، أَتُجَّارٌ كَسَبَةٌ ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ﴾. (٣)

(١)- إسناده صحيح، وابن غياش هو زيد بن عياش أبو عياش. وعبد الله بن يزيد هـو مـولى الأسـود ابن سفيان.

وأخرجه الحاكم ٣٨/٢ من طريق الحميدي هذه. وكذلك الدار قطني ٣/٠٥ برقم (٢٠٦).

وأخرجه مالك في البيوع (٢٢) باب: ما يكره من بيع التمر. ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» (٢٩/١»، و«صحيح ابن حبان» برقم(٩٩٧). والحاكم (٦٩/١»، و٣٨/٣-٣٩. والبيهقي ٥٩٤/١ باب: ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.

والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من الحنطة.

(۲)– إسناده صحيح، ولتمـام تخريجـه والإطـلاع على التعليـق عليـه، انظـر «مـــنـد المُوصلـي» برقـم (۲۸۹)، وصحيح ابن حبان برقم (۲۲۰). ولم يورده الهيثمي في الموارد وهو على شرطه وا لله أعلم.

(٣)- في إسناده عنعنة ابن جريج، وأخرجه الحاكم ١/ ٢٩٥ من طريق الشافعي، وابن أبي عمر،

جَيْعاً: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وانظر التعليق السابق.

٧٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أبي حالد، قال:
 سمعت قيس بن أبي حازم يقولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ:

أَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمْ فِي سَبِيلِ الله، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي مَنَ رَسُولِ اللهَ الله سَابِعَ سَبْعَةٍ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ الْحَبَلَةَ وَوَرَقَ السَّمُرِ حَتَّى لَقَدْ قَرَّحَتْ أَشْدَاقَنَا حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ الْحَبَلَةَ وَوَرَقَ السَّمُرِ حَتَّى لَقَدْ قَرَّحَتْ أَشْدَاقَنَا حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ مِثْلَ مَا تَضَعُ السَّاةُ، مَالَهُ خِلْطُ (١) ، ثُمَّ أَصْبَحْتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرِّرُنِي عَلَى الدِّينِ، لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَخَابَ عَمَلِي. (٢)

٧٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو يعفور، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ:

 <sup>(</sup>١) خِلْطٌ – بكسر الخاء المعجمة من فوق، وسكون اللام –: لا يختلط نَجْوُهُمْ بعضه ببعض لجفاف.
 ويبسه. والخِلْطُ من التمر: المختلط من أنواع شُتّى، و السّمر – وزان: رجل –: شجر الطلح.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ١٧٤/١، والبخاري في الأطعمة (٢١٥) باب: ما كان النبي الله وأصحابه يأكلون، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩٢/١ من طريق شعبة،

وأخرجه أهمد ١٨١/١، والمبحاري في الرقاق (٦٤٥٣) باب: كيف كان عيــش النبي ﷺ وأصحابـه، والمرّمذي في الزهد (٢٣٦٧) باب: ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ من طريق يحيى بن سعيد،

و أخرجه أهمد 1/ ١٨٦ من طريق يزيد بن هارون، و أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٧٢٨) باب: مناقب سعد بن أبي وقاص،

وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٧٢٨) باب: مناقب سعد بن أبي وقاص، من طريق خالد بـن عبد الله،

وأخرجه مسلم في الزهد (٢٩٦٦) من طريق المعتمر، وعبد الله بن نمير، وابن بشر، ووكيع، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٩/١/٣ من طريق عبد الله بن نمير، ويعلى ومحمد ابنا عبيد، جميعهم: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه التومذي (٢٣٦٦) من طويق مجالد بن سعيد، عن بيان، عن قيس بـن أبـي حـازم، بـه. وهـذا إسناد ضعيف.

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَقْتُ، فَنَهَانِي وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهينَا، يَعْنِي: النَّيَ اللَّيِ اللَّيْ الللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللِّيْ اللَّيْ اللِي اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللِي اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُعْلَقِلْمُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهَ ﷺ: ﴿أَيَعْجِـزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُـلَّ يَـوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟﴾. [فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلِسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا فِي كُل يَوْمٍ ٱلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ:](٢) ﴿ يُسَبِحُ مِنَةً، أَوْ يُكَبِرُ مِنَةً، فَهِيَ ٱلْفُ حَسَنَةٍ ﴾. (٣)



مصعب بن سعد،

<sup>(</sup>١)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الآذان (٧٩٠) بــاب: وضع الأكـف على الركب في ا الركوع، ومسلم في المساجد (٥٣٥) باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليسه في مستند الموصلتي برقتم (٨١٧)، وفي صحيح ابسن حبيان (١٨٨٢،١٨٧٤،١٨٧٣).

<sup>(</sup>٢)- ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٨) بـاب: فضل التهليل والتسبيح
 الدعاء

وقد خرجناه في «مستد الموصلي» برقم (٧٢٣)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٨٢٥). ونضيف هنا: وأخرجه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ١١٧،٨٣/١.

# أحاديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله عنه

۸۱ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عمرو بن حريث يقول:

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْن نُفَيْلٍ يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: ﴿الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». (١)

٨٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن شمر بن عطية، عن شهر بن عطية، عن شهر بن حوشب،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ، وَالْعَجَوَةُ نَـزَلَ بَعْلُهَا (٢) مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ». (٣)

٨٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري، قال: أخبرني طلحة ابن عبد الله بن عوف ابن أخى عبد الرحمن بن عوف،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير (٤٦٣٩) بـاب: ﴿ و لما جـاء موسـى لميقاتنـا وكلمه ربه.....﴾- وطرفيه -، ومسلم في الأشربة (٤٩،٢) باب: فضل الكمأة ومداواة العين بها.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه في مسند الموصلي (٩٦٥،٩٦١ ، ٩٦٧،٩٦٥،٩) ، ٩٦٨) فانظره مع التعليق عليه. وانظر أيضاً «سير أعلام النبلاء» ١٢٥/١ بتحقيقي والزميسل شعيب أرنؤوط ط: ١

والكماة: نبات لا ورق لها ولا ساق توجه في الأرض من غير أن تسزرع وانظر «فسح البارى» ١٦٣/١٠.

 <sup>(</sup>٣) أي: أصلها. قال الأزهري: أراد ببعلها قَسْبَهَا – القَسْبُ: الشديد اليابس من كل شيء – الراسخة عروقه في الماء، لا يسقى بنضح ولا غيره، ويجيء تمره يابساً. يقال: استبعل النخل، إذا صار بعلاً.

<sup>(</sup>٣)- إمناده حسن، شهر بن حوشب فصلنا الكلام فيه عند الحديث (٧٣٧٠) في «مسند الموصلي». وهو مرسل. والذي نذهب إليه أنه سقط من الإمناد: «عن أبي هريرة ». فقد أخرجه أحمد، والطيالسي، والمزمذي، والمدارمي من طرق عن شهر بسن حوشب، عن أبي هريرة، ولتفصيل ذلك انظر الأحاديث (٢٤٠٧،٦٤٠٠) في مسند الموصلي.

وانظر أيضاً حديث أبي سعيد الخدري في مسند الموصلي (١٣٤٨) مع التعليق عليه.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرضِ شِبْراً طُوقَهُ (') مِنْ سَبْع أَرَضِينَ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». ('')

(١) - طُوَّقَةُ - بضم الطاء على البناء للمجهول، والمعنى: قال الخطابي: « قوله: (طوق، ) له وجهان: أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ماظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة.

الثاني: معناه أنه يصاقب بالحسف إلى مسبع أرضين، أي: فتكنون كل أرض في تللك الحالمة طوق في عنقه». وانظر «فتح الباري» ١٠٥٥- ١٠٥٠.

(Y)- إسناده صحيح، وقد قال أبن المديني: «لم يثبت عندنا لقى طلحة لزيد».

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١/ ١٣٦ بعد تخريجه هذا الحديث: « هذا الحديث صالح الإسناد، لكنه فيه إنقطاع لأن طلحة بن عبد الله بن عوف لم يسمعه من سعيد...».

نقول: إن سماعه من عمه سعيد حاصل لا شك فيه، فقسد تبوفي مسعيد -رضي الله عنه- سنة (٥٠) أو (١٥)، وتوفي طلحة سنة (٩٧) وعمره أنذاك (٧٧) سنة فيكون عمره عند وفاة عمه سعيد حوالي (٢٥) سنة، والله اعلم.

وقال الحافظ في «فتح الباري» ٥/٤٠١: «وجعلوه من رواية طلحة، عن سعيد بن زيد نفسه.

وفي مسند أهد، وأبي يعلى، وصحيح ابن خزيمة، من طريق ابن إسحاق: (حدائي الزهـري عن طلحة ابن عبد الله أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل...

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد، وثبته فيه عبد الرجسن

ابن عمرو بن سهل، فلذلك كان ربما أدخله في السند، وربما حذفه وا لله أعلم ». وقال الدار قطني في «العلل الواردة…» ٤٧٧/٤ وقد سئل عن حديث رواه عبد الرحمن بن عمرو بن

سهل العامري، عن سعيد، وذكر الإختلاف فيه على الزهري، وذكر الزيادة في متنه والإختلاف عليها أيضاً: «وأحبها إلى – أحب الطرق التي ذكرها – من قال: عن الزهري، عن طلحة (بن عبد الله )، عن عبد الرحن، عن سعيد بن زيد».

وأخرجه الهيثم بن كليب في المسبند ٢٤٣/١ برقم (٢٠٤) من طريق الحميدي هذه.

واخرجه أحمد ١٩٠/١، ١٩٠، والمؤملي في الديات (١٤١٨) باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، وأبو يعلى في المسند ٢٤٨/٢، ٢٥١،٢٥٠ برقم (٩٤٩، ٥٥،٩٥٠)، والحاكم في «علوم الحديث» ص (١٧٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١/١، والمبغوي في «شرح السنة» ١٩٠/١ برقم (٢٥٦٤)، والمدهى في «سير اعلام النبلاء» ١٦٧٦/١، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. =

٨٣ مكرر - حدثنا الحميدي، قيل لسفيان: فَإِنَّ مَعْمَراً يُدْخِلُ بَيْنَ طَلْحَةَ وَبَيْنَ سَعيدٍ رَجُلاً ؟(١).

فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ أَدْحَلَ بَيْنَهُمَا أَحَداً.

٨٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا حصين بن عبد الرحمين السلميّ، عن هلال بن يساف، عن ابن ظالم،

عَنْ سَعِيدِ بْنَ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ قَالَ: قَالَ [ع:٢٢] رَسُولُ الله ﷺ: ((عَشَرَة مِنْ قَالَ وَعُدَّهِ فَي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرَ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرَ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرَ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرَ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلْمُ أَنِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلْمُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلْمُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ ))، ثُمَّ سَكَتَ سَعِيدٌ ؛ فَقَالُوا: مَنِ الْعَاشِرُ ؟ . فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا. (٢)



<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ١٨٨/١، ١٨٩، والبخاري في المظالم (٢٥٤٧) باب: إثم من ظلم شيئاً من الأرض، والمترمذي في المديات(١٤١٨) باب: فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، وعبد بن حميد برقم (١٠٥)، والبيهقي في المغصب ١٨/٨ باب: المتشديد في غصب الأراضي، من طريق الزهـري، عن طلحة بـن عَبْـد الله، عـن عبد الرحمن بن عمرو بن صهل، عن سعيد ين زيد.

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» (٩٤٩، ٩٥٠، ٩٥٢،٩٥٢،٩٥٢،٩٥٤،٩٥٥، ٩٥٩، ٩٥٩، ٩٥٩، ٩٥٩، ٩٥٩، ٩٩٩)، و«صحيح ابن حبان» برقم (١٤١٥)و(٩٣،٣٩٩٣)، و«العلل» للدار قطني ٤٢٤/٤-٤٢٧.

<sup>(</sup>١) – أخرجه الترمذي في الديات (١٤١٨)، وعبد بن حميد بوقم (١٠٥) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲)– إسناده صحيح، وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقـم (۹۲۱،۹۷۰،۹۲۹)، وفي «صحيـح ابن حبان» برقم (۲۹۹۳،۲۹۹۳)، وهو على شرط الهيثمي ولم يورده في موارده.

ونضيف هنا: وأخرجه الهيثم بن كليب ١/ ٢٣٤ – ١٤١ برقم (١٩٠ – ٢٠٠). والبزار في «البحـر الزخار» ١١/٤ برقم (١٢٦٣).

# أحاديث أبي عبيدة بن الجراح [رضي الله عنه ] ا

٨٥ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة، عن سعد بن سمرة، عن أبيه،

اَنَ عَمْرُهُ، عَنْ سَعَدُ بَنَ عَمْرُهُ ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاحِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (( أَخْرِجُوا يَهُــودَ الْحِجَـازِ مِنَ الْحِجَازِ )). (١)



(米)- سقط من (ع) قوله: «رضي الله عنه».

(١)- إسناده جيد، وقد استوفينا تخريجـه في «مجمع الزوائـد» برقـم (٢٠٩١)، وفي «مسـند الموصلي» ١٧٧/٢ برقم (٨٧٢). وانظر أيضاً « العلل...» للدارقطني ٢٣٩/٤ برقم (٨٧٢).

.

## أحاديث عبد الله بن مسعود

٨٦ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن بحاهد، عن أبي معمر،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ النَّنِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاتٌ مئةٍ وَسِتُونَ نُصُبًا، فَحَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سَا: ٤٩] ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانْ زَهُوقاً ﴾ (١) [الإسراء: ٨].

٨٦ مكرر- حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح، عن محاهد، عـن أبي معمر،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ شِقَّيْنِ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ (راشْهَدُوا، اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

قال الحميدي: قال سفيان: أثبت لنا ابن أبي نجيح هذين الحديثين، عن أبي معمر (٣). ٨٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (ع: ٢٣) حدثنا ابن أبي نجيح، عن جاهد، عن أبي معمر،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلاَثَـةُ نَفَـر: قُرَشِيَّانِ وَثَقَفيٌّ - أَوْ ثَقَفِيَّان وَ قُرَشِيٌّ - قَليلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ،كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ.

فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ الله يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ؟.

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٣٧٦/٨- ٣٧٨ برقم ( ٤٩٦٧). وانظر أيضاً «البحر الزخار» برقم (١٨٠٠).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه الهيثم بن كليب ١٨٩/١-١٩٠ برقم (٧٥٧) من طريق الحميدي هذه.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٣٧٨/٨ برقسم (٩٦٨) وبرقسم (٩٠٠٠) وبرقسم (٩٠٠٠)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦٤٦١)، وانظر الطبراني الكبير ١٤/١، برقم (١٠٠٠)، والطلل للدار قطني ١٦٩٥، ومسند الهيشم بن كليب ١٨٨/٢ برقم (٧٥٤) وبرقم (٧٥٥،٥٥٧). والبحر الزخار ٥/١، برقم (١٨٠١).

<sup>(</sup>٣)- مقط هذا الحديث من (ع)، ومن المطبوع، واستدركناه من (ظ).

فَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنَّ حَهَرْنَا، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا.

فَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا.

قَالَ: فَأَنْزَلَ الله:﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ ﴿ (١) الآية (نصلت:٢٢٦.

وكان سفيان أولا يقول في هذا الحديث: حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميـد الأعرج، أحدهم أو اثنان منهم، ثم ثبت على منصور في هذا الحديث.

٨٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:حدثنا عبد الملك بن عمير غير مرة، عن عبد الرحمن بن عبد! الله بن مسعود،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ اللهِ ﴿ نَضَّرَ (٢) الله عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا ۚ فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرِ فَقيهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

ثَلَاثٌ لاَ يَغِلُ (٢) عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ، وَمُنَاصَحَةُ أَنِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْرَةِ تُحيطُ مِنْ وَرَائِهمْ)). (4)

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجُه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص:(١٧٧) بــاب: مــا جــاء في إثبـات صفة السمع، من طريق الحميدي هذه،

و قد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٦٠، ١٣٠/، ١٦٠ برقسم (٢٠٥/٥٢٠٤، ٢٥٥٥)، وانظر الطبراني ١٣٨/١٠ برقـم (١٣٨ أ ١٣٩٠١)، و«البحر الزخـار» ٩٩/٥ ابرقـم (١٧٩٨)، و«العلـل» للدار قطني ٥/٩٧٩-٢٨٠.

<sup>(</sup>٢)- قال القاضي الرامهومـزي في «المحـدث الفـاصل » ص (١٦٧): تضـر الله امـرأ محفـف، وأكـثو المحدثين يقولونه بالتثقيل إلاَّ من ضبط منهم. والصُّواب التخفيف. ويحتمل معناه وجهين:

أحدهما: يكون في معنى ألبسه الله النَّضِرَةَ، وهي الحسن وخلوص اللون، فيكون تقديره: جمله الله وزينه: والوجه الثاني: أن يكون في مغنى أوصله ا لله إلى نضرة الجنة وهــي نعمتهـا ونضارتهـا. قــال ا لله —عــزُ وجل-: ﴿ تَغْرِفُ فِي وُجُوهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ﴾....»، ويستعمل فعل نَصَر لازماً ومتعدياً.

<sup>(</sup>٣)– يَغِلُّ– بفتح المثناة من تحت –: من الغِلّ، والغِلُّ: الحقد والشحناء، أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق ونصرته.

ويُغلُّ – بضم المثناة من تحت إً-: من الإغلال، والإغلال: الخيانة في كل شيء. ويروى: يَغِلُ – بالتخفيف – من الوغول، وهو الدخول في الشر.

والمعنى: أن هذه الخلال التلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الحيانة والدُّعَل والشُّر. (٤) - إسناده صحيح، عبد الملك بن عمير من الطبقة الثالثة من المدلسين، وهذه الطبقة احتمل =

٨٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن عبد الله الجابر أنه
 سمع أبا ماحد الحنفى يقول:

كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِا لله، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَـــارِبٍ، فَقَــالَ عَبْـدُ ا لله: تَرْتِـرُوهُ أَوْ مَزْمِـزُوهُ (١) ، وَاسْتَنْكِهُوُه<sup>(٢)</sup> قَالَ: فَتُرتِرَ وَمُزْمِزَ، وَاسْتُنْكِه، فَإِذَا هُوَ سَكْرَاكُ،

فَقَالَ عَبْدُ اللهَ بْنُ مَسْعُودٍ: اخْبِسُوهُ، فَخُبِسَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حِنيءَ بِهِ وَجَنْتُ، فَدَعا عَبْدُ الله بِسَوْطٍ [ع:٢٤] فَأَتِيَ بِسَوْطٍ لَهُ مَكرَةً، فَأَمَرَ بِهَا، فَقُطِعَتْ، ثُمَّ دُقَّ طَرَفُهُ حَتَّى آضَتُ ٣ لَهُ مِخْفَقَةً. (1)

قَالَ: فَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ كَذَا وَقَالَ لِلَّذِي يَضْرِبُ اضْرِبُ وَأَرْجِعْ يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَجَلَدَهُ وَعَلَيهِ قَميصٌ وَإِزارٌ، وَقَميصٌ وَسَرَاويل، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله: إِنَّهُ لاَينْبَغِي لِوَالِي أَمْرِ أَنْ يُؤْتَى بِحَدِّ إِلاَّ أَقَامَهُ، الله عَفُوّ يُحِبُّ الْعَفْوَ،

فَقَالَ الرَّحُٰلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ! إِنَّهُ لائِنُ أَحِي، وَمَالِي مِنْ وَلَدٍ، وَإِنِّي لأَحِدُ لَهُ مِـنَ اللَّوْعَةِ<sup>(٥)</sup> مَا أَحِدُ لِوَلدِي.

فَقَالَ عَبْدُ الله: بِيْسَ لَعَمْرُ اللهِ إِذاً وَالِي الْيَتِيمِ أَنْتَ! مَا أَحْسَنْتَ الأَدَبَ وَلاَ سَـتَرْتَ الْحَرَبَةَ. (¹)

<sup>=</sup>الحفاظ ماروت لقلة تدليسها، والله أعلم.

والحديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٢٢/٩ برقم (٥١٢٦)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦٦،٦٨،٦٦) وفي «موارد الظمآن» برقم (٧٦،٧٥،٧٤،٧٢،٧٢).

وقد خرجناه في «مجمع الزاوئد» برقم (١٩٥٥،٥٨٧،٥٨٧، ٩١،٥٩،٥٩٢،٥٩٤،٥٩٤،٥٩٥،٥٩٤،٥٩٢،٥٩،٥٩٥، ٥٩٦،٥٩٥، ٥٩٨.

<sup>(</sup>١)- ترتروه ومزمزوه: أي: حركوه ليستنكه هل يوجد منه ريح الخمر أم لا.

<sup>(</sup>٢)- استنكهوه: شموا رائحة فمه، هل شرب الحمر أم لا.

<sup>(</sup>٣)-آضت - شرحها في حديث عبد الرزاق فقال - «يعني: صارت».

<sup>(</sup>٤)- المِخْفَقَةُ: الدرَّةُ، والدرَّةُ: السوط يضرب به.

 <sup>(</sup>٥)- اللوعة -واللاعة أيضاً -: حرقه في القلب بسبب حب أو هم أو مرض. يقال: لاعه، يلوعـه ويَلاَعُهُ -لوعاً، إذا خلق في قلبه اللوعة.

<sup>(</sup>٦)- مَتَوْتَ الْحَرَبَةُ: صَرّت العورة. ويقال: ما فيه خَرَبَةً، أي: ليس فيه عيب.

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله: إِنِّيِّ لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَـارِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَهُ، فَكَأَنَّما أُسِفَّ فِي وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ الرَّمَادُ. وَأَشَــارَ سُفْيَانُ بِكَفّهِ إِلَى وَجْهِهِ وَقَبَضَهَا شَيْعًا.

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اكَأَنَّكَ كَرِهْتَ ؟<sup>(١)</sup>

فَقَالَ: ((وَمَا يَمْنَعُني؟ لِأَتْكُونُوا(٢) أَعْوَاناً لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ إِنَّـهُ لاَيَنْبَغِي لِوالي

أَمْرِ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلاَّ أَقَامَهُ، وَا للهُ عَفُوٌ ۖ يُحِبُّ الْعَفْوَ)، ثُمَّ قَراً رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ا لله لَكُمْ ﴾ (٣) [النور:٢٢].

ليصنافو الرُّ الْحَبُونِ أَنْ يُعْفِرُ اللهُ لَحَمْ اللهِ الدَّرِجُ الْوَاحَكَ، قَالَ سُفْيَانُ: أَتَيْتُ يَحْيَى الْحَابِر، فَقَالَ لِي: أَحْرِجُ ٱلْوَاحَكَ،

فَقُلْتُ: لَيْسَتْ مَعِيَ ٱلْوَاحِ، فَحَدَّثْنِي بِهِذَا الْحَديثِ وَأَحَاديثَ مَعَهُ، فَلَـمْ أَحْفَظْ هِذَا الْحَديثَ حَتَّى أَعَادَهُ عَلَيَّ، قَالَ شُفْيَانُ: فَحَفِظْتَهُ مِنْ مَرَّتِين.

(١) – عند أحمد ١/ ٤٣٨: «كأنك كرهت قطعه». وعنده في الرواية ٤١٩/١: مـالك ؟ ». ومكانها في (ع) فراغ، ولكن استدرك التصويب على هامشها.و في (غ) بقي مكانها فارغاً.

(٢)- عند أحمد ١٩/١ £، وُعبد الرزاق ﴿وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان...».

وعند البيهقي: «لا ينبغي أن تكونوا أعوان الشيطان».

(٣)- إسناده ضعيف: يحيى بن عبد الله الجابر فيه لين، وأبو ماجد الحنفي ترجمه البخاري في الكبير ٧٣/٩ وقال: «قال الحميدي، عن ابن عيينه: قلت ليحيى: أبو ماجد ؟. قال: طارئ طرأ علينا فحدثنا وهو منكر الحديث».

هو منكر الحديث». وأورد الدولابي في الكنى ٢/٥٠٢ عن أحمد قوله: « وأبو ماجد رجل مجهول لايعرف».

وأخرجه عبد السرزاق ٧/٠٧٧-٣٧٣ برقم (١٣٥١٩) – ومن طريق عبد الرزاق هـله أخرجه الطبراني في الكبير ١٤٤٩-١١٥ برقم (٨٥٧٧) –، وأحمد ٤١٩/١ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أهمد ٤٣٨/١، والحاكم ٣٨٢/٤- ٣٨٣ من طريق شعبة.

وأخرجه الموصلي ٨٧/٩–٨٨ برقم (١٥٥٥) من طريق جرير، وأخرجه المبيهقي في الأشوبه والحد فيها ٣٣١/٨ باب: ما جاء في الم

وأخرجه المبيهقي في الأشربه والحد فيها ٣٣١/٨ باب: ما جاء في المستر على أهل الحدود، مـن طريـق إسرائيل،

جميعهم: عن يحيي الجابر، به. وانظر «مسند الموصلي».

٩٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عطاء بن السائب، وكنا لقيناه بمكة، قال: دخلت على أبي عبد الرحمن [ع: ٢٥] السُّلَمِيَّ أعوده، فأراد غلام لـه أن يُدَاوِيهُ فَنَهَيْتُهُ، فَقَالَ:

دَعْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ الله ﷺ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً – وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: شِفَاءً – عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مِنْ جَهِلَهُ ». (١)

٩١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: الذي حدثنا منصور عن أبي وَائل، قال:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ، تَعَاهَدوا هذَا الْقرْآنَ، فَلَهُو َأَشَـدُّ تَفصِّـيا<sup>ً(٢)</sup> مِنْ صُدُور الرِّجَال مِنَ الَّنِعَم<sup>(٣)</sup> مِنْ عُقُلِهِ.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ بِئْسَ مَالاَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسيَ ﴾.('')

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، سفيان سمع من عطاء قبل الاختلاط، وقد بينا سماع أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب من ابن مسعود في «مسند الموصلي» ٨-١١ ا عاد الحديث (٤٩٩٤).

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» ١١٣/٩ برقم (١٨٣٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم(٦٠٦٢)، وفي «موارد الظمآن» برقم(٤٣٩٤). وانظر «شرح معاني الآثار» ٣٢٦/٤.

 <sup>(</sup>٢) - يقال : تَفَصَّيْتُ من الأمر تفصياً، إذا خرجت منه وتخلصت.

<sup>(</sup>٣)- النعم: المال السائم، وأكثر مايقع هذا الاسم على الإبل.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل القرآن (٣٢، ٥) بــاب: استذكار القـرآن وتعاهده- وطرفه-، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٠) باب: الأمر بتعهد القرآن.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٦٩/٩ برقم (١٣٦٥). وفي صحيح «ابن حبان »برقم (٧٦٢).

وقال القرطبي: «التثقيل – يعني: نُسيت – معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته وإستذكاره. ومعنى التخفيف – يعني: نَسِيتُ – أن الرجـل تـرك غـير ملتفـت إليـه، وهـو كقولـه تعـالى : ﴿ نَسُوا الله فَنَسَبِهُمْ ﴾ أي: تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة.....». =

٩٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا منصور، قال: حدثنا الهمداني، عن وائل بن مهانة،

عَنْ عَبْدِا لله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ الله ﴿ وَلَمُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِا لله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَلَمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ النَّسَاءِ فَقَالَتْ: وَلَمُونُ مُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثُرُ أَهْلِ النَّارِ » فَقَامَتِ امْرَأَةٌ – لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ (١) النَّسَاءِ – فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ الله ؟ .

قَالَ: ﴿ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرُنَ العَشِيرَ ﴾.

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله: مَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الْعَقْـلِ وَالديـنِ<sup>(٢)</sup> أَغْلَـبَ للرحَـالِ ذَوِي الـرَّأَي عَلَى أُمُورِهِمْ مِنَ النِّسَاء،

قَالَ: فَقَيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا ؟

= وكيت وكيت: يعبر بهما عن الجمل الكثيرة، والحديث الطويل. ومثلها: ذيت وذيت.

ولكن قال ثعلب: «كيت للأفعال، وذيت للأسماء ». وانظر تعليقنا على هذا الحديث في «مسند الموصلي» رحمه الله.

(١)- عِلْيَةُ القوم: أرفعهم قلراً.

(٢) - ومقتضى ذلك أن تكون عقوبة المرأة، ومثوبتها على النصف من عقوبة الرجل ومثوبته، وهذا خلاف قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾
 ﴿الرَّائِيةُ وَالرَّائِنِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ في دِينَ اللهِ وَلَيشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

فقد وحد الله تعالى عقوبتهما وسَوَّى بينهما، وقدم السارق في الآية الأولى لأن السرقة في الرجال أكثر، وقدم الزانية في الآية الثانية لأنها المثيرة لكوامن الشوق و المحركة للمشاعر وذلك عندما تخضع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض.

ولذلك فإننا نرى أن العقل هنا معناه: الإدراك والضبط، فهي قليلة الإدراك للأمور التي يتعاطاها الرجال، ولذلك فهي بحاجة إلى من يذكرها إذا ضلت. فنسيت ما شهدت عليه لقلة تعاملها به ومشاهدتها إياه.

وانظر شرح مسلم للنووي ١/٣٦٧ –٢٦٥، وفتح الباري ٨٠/٩–٨١ فإن فيه ما يجب الإطلاع عليه.

قَالَ: ﴿ أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا فَجَعَلَ الله شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينَها فَإِنَّهَا تَمْكُتُ كَذَا يَوْماً لا تُصَلِّي لِله سَجْدَةً ﴾. (١)

٩٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين، عن أبي وائل،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا مِنْ أَحَادٍ، [ع: ٢٦] لاَ يُؤدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثْلَ لَهُ شُجَاعاً أَقرَعَ يُطوَّقُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ». ثُـمَّ قَرأً رَسُولُ الله ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٢) الآية [آل عمران:١٨٠].

ع ٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:حدثنا عاصم بن أبي النحود، عن أبي وائل،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ في الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ؛ فَلَمَّا رَجَعْنَا، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَـرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ؛ فَحَلَسْتُ حَتَّى قَضَى رَسُولُ الله ﷺ الصَّلاَة، فَقُلْتُ لَـهُ: يَـا رَسُولَ الله! قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ،

<sup>(</sup>١)- إسناده جيد، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١١٢٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٣٢٣)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٨١٨).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٧٧٧١، والترمذي في التفسير (٣٠١٦) باب: ومن سورة آل عمران، والنسائي في الزكاة ٥١١٥ - ١٢٠ باب: التغليظ في حبس الزكاة، وابن هاجه في الزكاة (١٧٨٤) باب: ما جاء في منع الزكاة، والبزار في «البحر الزخار» ١٥٢/٥ برقم (١٧٤٤)، وابن خزيمة ١١/٤-١٢ برقم (٢٢٥٦)، و الطبري في التفسير ١٩٢٤، والبيهقي في الزكاة ١١/٤ باب: ما ورد في الوعيد فيمن كنز مال زكاة، ولم يؤد زكاته، من طريق سفيان. بهذا الإسناد. وعند أحمد: «عن جامع » وحده.

وقال المندري في «الترغيب والترهيب» ٥٣٨/١: ««واه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي ياصناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه ». وانظر «نصب الراية» ٤٠٨/٤، وله أكثر من شاهد، منها حديث أبي هريرة في الصحيح. وانظر «الدر المنثور » ١٠٥/٢.

نَقَالَ: ﴿ إِنَّ الله قَدْ يُحْدِثُ مِنْ آمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُ وا فِي الصَّلاَةِ ﴾ (١)

قَالَ شُفْيَانُ: هَذَا أَجُودُ مَاوَجَدْنَا عِنْدَ عَاصِم فِي هَذَا الْوَحَهِ.

٩٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن أغين، وحامع

ابن أبي راشد، عن أبي وائل،

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِي مُسْلِمٍ بِيَمْيِنِ كَاذِبَةٍ، لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانَ ﴾.

قَالَ عَبْدُ الله: ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَـابِ الله تَعَـالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَى: ﴿ إِنَّ اللهَ عَبْدُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ...﴾ (٢) الآية [آل عمران:٧٧].

97- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور غير مرة هذا الحديث، عن إبراهيم، عن علقمة،

أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ، [ع:٢٧] وَحَدَّتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَجَدَهَا بَعْدَ السَّلَامِ.(٣)

(١)- إسناده حسن، وأخرجه البخاري في العمل في المصلاة (١٩٩) باب: ما ينهــى عن الكلام في الصلاة -وطرفيه-، ومسلم في المساجد(٥٣٨) باب: تحريم الكلام في المصلاة ونسخ ما كان من إباحته.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في مسند الموصلي ٣٨٤/٨٩برقم (٩٧١)، و في رصحيح ابن اذب قر ٣٤٣٧م مانظ أبد أرم ما المراس، قر ٨٨٥م ١٥ م ١٥٥٠

حبان» برقم (٢٢٤٣). وانظر أيضاً «مسند الموصلي» برقم (١٨٨،٥١٨٥). (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التوحيد (٢٤٤٥) باب: قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنَـٰذِ

نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ وأصل هذا الحديث في المساقاة (٣٥٧،٢٣٥٦) باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها، فانظره وأطرافه -، ومسلم في الإيمان (١٣٨) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١١٤ ٥١ ٩٧،٥١٥) وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٧٧٥). (٣٧- اسناده صحيح، وأخرجه المخاري في الصلاة (١٠٤ ١) ،اب الترجيه نجم القبلية حرب كان -

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة (١٠٤) باب: التوجمه نحو القبلة حيث كان -وأطرافه-، ومسلم في المساجد (٧٧٥) باب: السهو في الصلاة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٢/ ٩٩٤ برقم (٥٠٠٣)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ طَويلًا، فَهذَا الَّذِي حَفِظْتُ مِنْهُ.

9٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: أنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَتَتْ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ لَهُ: بَلَغَنِي أَنْكَ لَعَنْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَإِنِّي قَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَلَمْ أَجِدِ الَّذِي تَقُولُ، وَإِنِّي لأَظُنَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْهَا.

فَقَالَ لِلهَا عَبْدُ ا لله: فَادْحُلِي وَانْظُرِي، فَدَحَلَتْ وَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ شَيْعًا.

قَالَ: فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الله: أَمَّا قَرَأْتَ:﴿ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧]. قَالَتْ: بَلَى! قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ. (١)

٩٨ - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم الهجري أبو إسحاق: أنَّــهُ سمع أبا الأحوص يقول:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ تُعْبَدَ الأَصْنَامُ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ – أَوْ بِبَلَدَكُمْ هَذَا – وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِالْمُحَقِّرَاتِ مِسَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَأَتَّقُوا الْمُحَقِّرَاتِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْمُوبِقَاتِ.

أَوَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ مَثَلُ رَكْبَ نَزَلُوا فَلاةً مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ بِهَا حَطَبٌ فَتَفَرَّقُوا، فَجَاءَ ذَا بِعَوْدٍ، وَجَاءَ ذَا بِعَظْمٍ، وَجَاءَ ذَا بِرَوْثَةِ، حَتَّى أَنْضَجُوا الَّلَذِي أَرَادُوا، فَكَذَلِكَ الذُّنُوبُ». (٢)

<sup>(</sup>١)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في تفسير سورة الحشير (٤٨٨٦) بـاب: ﴿وَمَا آتَــاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ﴾– وأطرافه –، ومسلم في اللباس (٢١٢٥) باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي»٧٣/٩-٧٤ برقم (١٤١٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٤٠٥٥) ونضيف هنا: وأخرجه البزار في «البحر الزخار» ٢٩٦-٢٩٦ برقم(٢٦٤١، ١٤٧٠)، والهيشم بس كليسب ٣٣٩-٣٣٩- ٣٤ برقسم(٣١٩)، والمطبراني في الكبسير ٣٣٦/٦-٣٣٩ برقسم(٢٦٦٦، ٢٦٩، ٩٤٦٧،

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح،نعم إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، قال مسفيان : «أتيت إبراهيم الهجري فلفع إلي عامة كتبه، فرحمت الشيخ وأصلحت له كتابه...».

وقال الحافظ في تهذيهه ١٦٦/١: «القصة المقدمة عن ابن عيينة تقطي أن حديثه عنه صحيح، لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيينه ذكر أنه مَيَّز حديث عبد الله من حديث النبي، أو الله أعلم».

٩٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:حدثنا إسماعيل بن أبي حالد بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلِ آتَاهُ الله مَالاً فَسَلَّطَهُ [ع: ٢٨] عَلَى هُلْكَتِهِ فِي الْحَق، وَرَجُلِ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا أَوْ يُعَلِّمُهَا ﴾. (١)

وأخرجه أبو يعلى في المسلد ٥٧/٩-٥٨ برقم (١٢٢٥)، والحاكم ٢٧/٢ من طويق إبراهيم بسن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود.

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطيالسي ٦٣/٢ برقم (٢٢٠٢) – ومن طريق الطيالسي أخرجه أهمد ٢/١٠٤ والطبراني في الأوسط (١ل ١٤١) – وهو في مجمع البحرين ٢٦٢٨ – ٢٦٣ برقم (٥٠٨١) – من طريق عمران ابن داور القطان، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض، عن عبد الله بن مسعود ، بنحوه مختصراً ،

وعمران بن داور القطان فصلنا القول فيه عند الحديث (١٨٨١) في «موارد الظمآن» وبينا أنه حسن الحديث وعمد ربه بن أبي يزيد – ويقال: ابن يزيد – ترجمه البخاري في الكبير ٧٧/٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وتبعه على ذلك ابن أبي حام في «الخرح والتعديل » ١/٦٤، وما رأيت فيه جرحاً فهو على

شرط ابن حبان. وقال ابن حجر: مستور، وقال الذهبي: مجهول. وقال الآجري: «سئل أبو داود عن عبد ربه بن أبي يزيد الذي حدث عنه قتادة فقال :حدثونا عن

علي قال: قلت لسفيان: تعرف عبد ربه الذي روى عنه فتادة ، هو الذي روى عن أبي عياض ، قال: نعم، كان جارنا ». ومن عرفه سفيان ليس بمجهول.

وأما أبو عياض فقد رجح البخاري ومسلم أنه عمرو بن الأسود، وقال الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢٤٤/٢: «حدثني محمد بن عبد الرحيم قال:سالت علياً عن أبي عياض الله يروي عن الماهجاهد، والمجري، وعبد ربه ، عن أبي عياض؟.

قال: هو واحد، فقلت : ما الله ؟. قال : لاأدري ».

وسواء أكان عمرو بن الأسود، أم كان أبا عياض الذي قيل: مدني ، وقيل : مكي ولا يعرف اسمه. فإنه ثقة، فانظر «التهذيب» ١٩٤/١٢ - ١٩٤٥، و «تاريخ الثقات» للعجلي ص(٧٠٥) برقم (٢٠١٢).

وقال المتلاري في «السرخيب والسرهيب» ١٨٥/٣: «رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود.

ورواه أحمد ، والطبراني ،ياسناد حسن نحوه باختصار».

(١)- إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في العلم (٧٣) باب: الإغتباط في العلم والحكمة، من طريق

١٠٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي حالد: أنه سمع قيس بن أبي حازم يقول:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُوا مَعَ رَسُولِ اللهَ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَـا نِسَـاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ، فَنَهَانَا عَنْ ذلِكَ. (١)

١٠١ حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قَالَ النّبيُّ ﷺ لِعَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ: (( اقْرَأْ )). فَقَالَ: أَقْرَأُ وَعَلَيْكَ أُنْولَ ؟.

قَالَ: ﴿إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ﴾.قَالَ: فَقَرَأَت مُسُورَةَ النِّسَاء، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـوُلاَءِ شَهِيداً ﴾ [الساء: ١١]، اسْتَعْبَرَ (٢) رَسُولُ اللهَ عَلَى فَكُ عَبْدُ الله. (٣)

١٠٢ قال سفيان: قال المسعودي: وحدثنا جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه،
 عَنْ عَبْدِ الله: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((شَهيداً عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمُ، فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي
 كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُل شَيْءِ شَهيدٍ )). (٤)

<sup>=</sup>وأخرجه البخاري (٧٣)– وأطرافه – ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٦) باب: فضل من يقوم بالقرآن.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٢١،٥١٨٦،٥٠٧٥)، و في «صحيح ابسن حبان» برقم (٩٠) وانظر الحديث (١٠٨٥) في «مسند الموصلي» مع التعليق عليه.

 <sup>(</sup>١)- إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة (٢١٥٤) باب: لا تحرموا طيبات ما
 أحل الله لكم – وأطرافه –، ومسلم في النكاح (٢٠٤٠) باب: نكاح المتعة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢)– استعبر: استفعل من العبرة ، والعَبْرَةُ : تحلب المدمع. واستعبر فلان : جرت دمعته.

<sup>(</sup>٣)- إسناده ضعيف فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، والقاسم بن عبد الرحمن لم يدرك النهي ﷺ ، فالإسناد منقطع.

غير أن الحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في التفسير (٤٥٨٢) باب: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُسلُّ أُمَّةٍ بِشَهْيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوَّلًاءِ شَهِيداً﴾، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٠٠) باب: فضل إستماع القرآن.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٠١٩) ، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٧٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) - إسناده صحيح، والمسعودي هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. و انظر «مسند الموصلي» برقم (٢٠١٠)، و أزعم أن «جعفو بن عمرو بن حريث » قد تحرف فيه إلى «جعفو بسن عمرو ابن أمية» وا لله أعلم. وانظر أيضاً التعليق السابق.

آخر الجزء الأول، (١) يتلوه إن شاء الله-: حدثنا سفيان، قال: سمعت شيخاً من النخع... والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الخالق بن محمد بن أبي هشام القرشي عفا الله عنه. (ع:٢٩).



<sup>(1)</sup> على هامش (ظ) ما نصه «آخر الجزء الأول من الأصل ».

# بسم ا لله الوحمن الوحيم الجزء الثاني

## من مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي

١٠٣ - أخبرنا أبو الظاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع في سنة سبع وعشرين وأربع مئة فأقر به، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال:

حدثنا الحميديّ، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت شــيخاً مـن النحـع يُسَــمى عمـراً ويكنى بأيي معاوية يقول: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ [يقول] (١): سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟.

قَالَ: ﴿ وَالْإِيمَانُ بِمَا اللهِ، وَ جَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟.

قَالَ: ﴿ ثُمَّ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا﴾. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟.

قَالَ: ﴿ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ﴾. قُلْتُ: فَأَيُّ الْكَبَائِرِ أَكْبَرُ ؟.

مَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ بِلدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ». مَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟.

قَالَ: ﴿إِنَّانَ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟.

مَّالَ: ﴿ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ ﴾.

ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللهُ عَلِيُّةِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَق وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَاماً ﴾ (٧) الآيَةَ والفرنان:٦٨].

<sup>(</sup>١)- زيادة يقتضيها المعنى.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح،وأخرجه البخاري في النفسير (٤٤٧٧) بـاب:قولـه تعـالى: ﴿ فَـلاَ تَجْعَلُـوا لِلَّـهِ أَنْدَادَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ - وأطرافه -، ومسلم في الإيمان (٨٦) باب: كون الشرك أقبح الذنوب.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (۲۸،۵۱۳۰،۵۱۳۰،۵۱۳۰)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم(۲۲،۵۱۳۰)، مع التعليق على الرواية الأخيرة في «مسند الموصلي». =

۱۰۵ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الكريم الجزري، عن زياد ابن أبي مريم (۲)،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقلِ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ آبَي عَلَى عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَهُ أَبِي: ٱلنَّتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَى عَبْدُ الله: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُ النَّيّ عَلَى عَبْدُ الله: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُ النَّيّ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ النَّالَمُ تَوْبَةً ﴾. (٣)

١٠٥ مكرر – قال سفيان: وحدثنا أبو سعد، عن عبد الله بن معقل،
 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبي ﷺ بمِثْلِهِ (1)،

=ونضيف هنا: وأخرجه البزار في «البحر الزخان» ١٩٤٥-١٩٤ برقم (٧٦٣،١٧٩١) و (٧٦٣،١٧٩١) . ١٧٩٤)، والهيشم بمن كليب في المسند ١٩١/٦ ١٩٢٦ برقسم ( ٧٥٧، ٧٦، ٧٦، ٧٦٥) و (٧٦٣) أيضاً، والدار قطني ٢٤٦/١ باب: النهي عن الصلاة، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.

(١)-إسناده صحيح وأخرجه البخساري في الإيمان (٤٨) بـاب: خـوف المؤمن أن يحبـط عملـه وهـو لايشعر-- وطرفيه – ومسلم في الإيمان (٦٤) باب: قول النبي 震:«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ،

وقد استوفينا تخريجه في «مسئند الموصلي» برقسم( ۱۹۸۵،۹۹۱،۹۷۲،۵۲۷۲،۵۲۷۲،۵۲۷۹)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (۹۳۹ه).

ونضيف هنا وأخرجه البزار في «المبحر الزخار» ٥٦/٥ برقم(١٦٦٠)، والهيثم بن كليب في «المسند» ٧٣٧-٧٢/ برقم (٥٨٥،٥٨٤،٥٨٣).

(٢) اختلف الرواة عن عبد الكريم، فقال بعضهم: عن زياد بن أبي مريم، وقال آخرون: عن زياد
 ابن الجراح، وقد رجحنا في «مسند الموصلي» أنه زياد بن الجراح، فعد إليه إذا أردت.

(٣)-صحيح، وقد خرجناه وعلقنا عليه في مسند الموصلي» برقم (٢٩،٥،١٩٦٥، ١٩٦٥)، والهيشم ابس ونضيف هنا: وأخرجه الميزار في «كشف الأستار» ٢١٠- ٣١٠ برقم (١٩٧١،٩٢٦)، والهيشم ابس كليب في «المسند» ١٠- ٣١- ٣١٠ برقم (٢٧،٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٢). و «العلل» للدار قطني ١٩٠/٥ برقم (٨١٣). (٤)- أخرجه المدار قطني في «العلل» ١٩٢/٥ مرفوعاً وموقوفاً، وأبو سعد المقال هو سعيد بن المرزبان ضعف. وَالَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَحَبُّ إِلَيَّ، لأَنَّهُ أَحْفَظُ مِنْ آبِي سَعْدٍ.

١٠٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن زر

ابن حبيش،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ السَّبِي عَلَيْ فِي غَارٍ فَسَرَلَتْ عَلَيْهِ: 
﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً ﴾ ، فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَ إِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا فَمَا أَدْرِي بِأَيْتِهَا خَتَمَ: 
﴿ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الرسلات: ٥٠] أو: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ،ارْكَعُوا لا يَرْكُعُونَ ﴾ الله سلات: ١٤٥.

قَالَ: وَخَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ مِنْ جُحرٍ فَأَفْلَتَنَا (١) وَدَخَلَتْ جُحْراً آخَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَقَدْ وُقِيتُمْ شَرَّهَا وَوُقِيتْ شَرَّكُمْ )). (٢)

١٠٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول:

كُناً جُلُوساً نَنْتَظِرُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، فَأَتَانَا يَزِيدُ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخعِي، فَقَالَ: مَا لَكُمْ ؟. قُلْنَا: فِي الدَّارِ، قَالَ أَفلاَ لَكُمْ ؟. قُلْنَا: فِي الدَّارِ، قَالَ أَفلاَ أَذْهَبُ فَأُخْرِجُهُ إِلَيكُمْ؟.

<sup>(</sup>١)- أفلتنا: تخلصت منا ونجت.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده حسن، والمن صحيح، فقد أخرجه البخاري في «جزاء الصيد» (١٨٣٠) باب: ما يقتــل المحرم من الدواب - وأطرافه-، ومسلم في السلام (٢٢٣٤) باب: قتل الحيات وغيرها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٥٨٠٤٩٧٠٥)، وفي «صحيح ابن حيان » رقم (٧٠٧، ٨٠٤٥).

ونضيف هنا: وأخرجمه المبزار في «البحسر الزخمار» ٥٧٥ برقسم (١٦١٩)،وانظمر أيضماً (١٨٦٦،١٥٦٢)، والهيثم بن كليب في «المسند» ٢٦/١ برقم (٤٣٨). و«العلل» للدار قطني ٥/ ٨١-٨٤ ٨٤ برقم (٤٢٨). والطبراني في «الكبير» ١٤٥/١٠.

قَالَ: فَذَهَبَ فَلَمْ يُلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَبْدُ الله حَتَّى قَامَ: [ع:٣٤] عَلَينا وَمَعَـهُ يَزِيـدُ بْـنَ مُعَاوِيةَ، فَقَالَ عَبْدُ الله: إِنِّي لأَخْبَرُ بِمَحْلِسِكُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْـرُجَ إِلَيْكُـمْ إِلاَّ كَرَاهِيَـهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. (١)

١٠٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ الله! أَنْوَاحَذُ بِمَا كَانَ مِنْ أَخْسَنَ مِنْكُمْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِليَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ، أَخِذَ بِمَا كَانَ مِنْكُمْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِليَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ، أُخِذَ بِمَا كَانَ مِنْكُمْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِليَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ، أُخِذ بِمَا وَالآخِينِ). (٢)

١٠٩ - حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: ﴿لاَ يَتَنَاجَى اثْسَانِ دُونَ الشَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ﴾. (٣)

(١)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم (٦٨) باب: ما كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة،-وأطرافه–، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨٢١) باب: الإقتصاد بالموعظة.

وقل خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقسم (٤٥٢٤)، وفي «مستند الموصلسي» برقسم (٣٧٠٥). ويتخولنا، أي: يتعهدنا من قولهم فلان خائل مال، وهو الذي يصلحه ويقوم به.

وقال أبو عمرو: الصواب: يَتَحُوَّلُنَا- بالحاء المهملة -: أي يطلب الحال التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم فيملوا.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المرتدين (٦٩٢١) باب: إثم من أشرك بـا تله، ومسـلم في الإيمان (١٢٠) باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧١،٥٠٧١ه)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٦٩).

ولضيف هنا:و أخرجه البزار في «البحر الزخار» ٩١/٥ برقم (١٦٦٥،١٦٦٥)، والهيثم بن كليب في «المسند» ٢٦/٢–٢٧ برقم (٤٨٩، ٤٨٩، ٤٩١،٤٩).

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الاستثذان(٩٠٠) باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فملا

بأس بالمسارة والمناجاة، ومسلم في السلام (٢١٨٤) باب: تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه، وقلد استوفينا تخريجه في «مسناد الموصلي» برقم (١١٤ه ١٣٢،٥١٢،٥٥٢٥)، وفي «صحيح ابس حبان» برقم (٥٨٣). . ١١-حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله الله قَسْماً، فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ أَتَيْتُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ أَتَيْتُ اللهِ يَعْ فَا خُبَرْتُهُ، فَتَغَيْرَ وَجْهُهُ - أَوْ قَالَ لَوْنُهُ - قَالَ عَبْدُ الله: فَتَمَنَّيْتُ أَنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ اللهِ عَلَيْ وَجُهُهُ - أَوْ قَالَ لَوْنُهُ - قَالَ عَبْدُ الله: فَتَمَنَّيْتُ أَنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ مِنْ هَلَا فَصَبَرَ). (١)

١١١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الأعمش يقول:

سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: لاَ تَقُولُوا: سُورَة الْبَقَرَةَ، وَلاَ سُورَةَ كَذَا.

فَذَكَرُتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ مَشَى مَعْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَطْنِ الوَادِي، فَلَمَّا أَتَى الْجَمْرَةَ، جَعَلَها عَنْ يَمينِهِ [ع:٣٥] ثُمَّ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَاهَا، فَقَلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ! إِنَّ نَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: مِنْ هَا مَعْدَرَضَهَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ عَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَاهَا. (1)

١١٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قَدِمَ عَبْدُ الله، الشَّامَ فَقَرَأَ سُورَةً ﴿يُوسُفَ﴾، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا هكَذَا أُنْزِلَتْ،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فرض الخمس (٣١٥٠) باب: ما كان النبي رفي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه -وأطرافه-، ومسلم في المزكاة (٢٠٦٢) باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٣٣ ٥،٦٠٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٩١٧).

ونضيف هنا: واخرجه البزار في «البحر الزخـار» ١٢٠،٩٢/٥ برقـم (١٧٠٣،١٦٦٦)، والهيشـم بـن كليب في «المسند» ٥٥/٢ برقم (٥٤٨،٥٤٧).

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (١٧٤٧) باب: رمـــي الجمــار مـن بطـن الــوادي وأطرافه-، ومسلم في الحج (١٢٩٦) باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (۲۷،٤۹۷۲ ، ۱۹۵،۵۱۸۵،۵۰۱۵)، وفي «صحيح ابسن حبان» برقم (۳۸۷۰).

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَيُحُبِّكَ - أَوْ وَيْلَكَ - قَرَأَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، فَبَيْنَا هُوَ يُرَاحِعُهُ إِذْ وَحَدَّ عَبْدُ اللهِ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ،

عبد الله بن مرة، عن أبي الأحوص،
عند الله بن مرة، عن أبي الأحوص،
عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ
مَتَّخِداً خَلِيلًا لِاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَانَ مَاكَ مَاكَ مُاكِدًا لَا لَا اللهِ عَنْ عَبْدِ لَا اللهِ عَلَيْهِ مَانَ مَاكَ مَاكُ مُاكِدًا لَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَانَ مَاكُ مَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَانَ مَاكُ مَاكُ مُلِيلًا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدِي مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ اللهِ صَلَّى صَلاةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا، إِلاَّ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الصَّبْحَ يَوْمَتِندٍ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا. (٢)

وَقَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلَّيهَا فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. ١٥٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد،

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل القرآن (١٠٠٥) باب: القراء من أصحاب النبي ي الصلاة (٨٠١) باب: فضل استماع القرآن.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٦٨ ، ١٩٣،٥٠٥). (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٨٣)

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٣٨٣) باب: من فضائل أبي بكر الصديق-رضي الله عنه-. وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم (١٤٩ه، ١٨٠، ١٨٥، ٢٤٩٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم(٦٤٢٦، ٥٥٥، ٦٨٥٦).

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحيج (١٦٧٥) باب: فيمن أذن وأقام لكل واحدة منهما- وطرفيه-، ومسلم في الحج (١٦٨٩)باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر. وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم (٥٣٦٧) وانظر الحديث (٥٣٦٧) أيضاً.

عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ قَـالَ: قَـالَ لَنـا رَسُـولُ الله ﴿ يَـا مَعْشَـرَ الشَّـبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ [ع:٣٦] مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلَيَنْكِحْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَـرْجِ، وَمَنْ لاَ، فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءً». (١)

١١٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش - أَوْ أُخْبِرْتُ عَنْه، عَنْ مُسْلِم بن صبيح - يعنى: عن مسروق قال:

قيلَ لِعَبْدِ الله: إِنَّ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلاً: يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَصَابَ النَّاسَ دُخَانٌ يَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْكُفَّارِ وَيَا خُذُ الْمُؤْمِنِينَ كَالزَّكْمَةِ (٢) قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله مُتَّكِمًا فَخَلَسَ، فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْعًا، فَلْيَقلْ بِهِ، وَمِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُل لَمِا لَمْ يَعْلَمْ: الله أَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ الله لِنَبِيهِ: يَعْلَمْ: الله أَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ الله لِنَبِيهِ: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾. [ص: ٨٦].

إِنَّ قُرَيْشاً لَـمَّا أَبْطَوُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ اكْفِنيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ﴾. فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتُ (٣ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُـوا الْعِظَـامَ، وَحَتَّى جَعَلَ الرَّجُـلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانَ. قَالَ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_:

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ ٱليهِ ﴿ الدَّانَ : الدَّانَ . ١٠ دَا.

قَالَ الله:﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَلَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَاتِلُونَ ﴾. [الدحان: ١٥] .كَانَ هذَا فِي الدُّنْيَا، أَفْيَكُشَفُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟.

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصوم (٥٠٥) باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة وطرفيه ، ومسلم في النكاح (٠٠٠) باب: إستحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١١٠٥) ١٩٢،٥١٠)، وفي «صحيح ابن حبان »برقم (٤٠٢٦).

 <sup>(</sup>٢) - الزكمة: المرة من زكم. و الزكام: إلتهاب حاد يصيب غشاء الأنف المخاطي يتميز عادة بالعطاس والتدميع، وإفرازات مخاطية غزيرة.

<sup>(</sup>٣)- حَصَّتْ كل شيء: أذهبته. والحَصُّ: إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو غيره.

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله: وَقَـدُ مَضَى الدُّحَـانُ، وَمَضَى الـلِّزَامُ، (١) وَمَضَى اْلقَمَـرُ، وَمَضَى الرُّومُ، وَمَضَى اللَّوْمُ، وَمَضت ِ الْبَطْشَةُ. (٢)

١١٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش،عن مسلم بن صبيح، قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فَرَأَى مَسْرُونَ فِي صُفَّتِهِ كَمَاثِيلَ فَقَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ [ع:٣٧] يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَورُونَ﴾. (٣)

١١٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة،
 عن مسروق،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَـلُ ظُلْمِاً، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلِ ﴿ ﴾ مِنْهَا، لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً ﴾ . ( \* )

<sup>(</sup>١)- اللَّزَامُ - في أشراط الساعة -: فسر بيوم بدر. وهو في اللغة: الملازمة للشيء والـدوام عليه، وهو أيضاً: الفصل في القضية، فكأنه من الأصداد. انظر النهاية ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢)- إسناده ضعيف، والحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري في الإستسقاء (١٠٠٧) باب: دعاء النبي اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف-وأطرافه-، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٩٨) باب: الدخان وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٥١٥٥)، وفي «صحيح ابن حبان» (٢٥٨٥،٤٧٦٤). وقد استوفينا تخريجه المبزار في «البحر الزخار» (٢٣٩/-٢٤٠ برقم (٢٦٦٦)، والهيثم بن كليب في «المسند» ٢٤٠١ - ٣٩٦ برقم (٣٩٦،٢٩٨).

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في اللباس (٢١٠٩) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان...،

وقد استوفينا تخريجه في <sub>«</sub>مسند الموصلي<sub>»</sub> برقم (۱۰۷،۹،۹،۹،۹،۹۲۱).

ونضيف هنا: وأخرجه البزار في «البحر المزخار» ٥٤٢،٣٣٨/٥ برقم (١٩٦٤،١٩٦٤). (٤)- الكِفْلُ - وزان حِمْل -: الضعف من الأجر أو الإثم.

 <sup>(</sup>٥)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأنبياء (٣٣٣٥) باب: خلق آدم وذريته -وطرفيه-،
 ومسلم في القسامة (١٦٧٧) باب: بيان إثم من سنَّ القتل.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٧٩٥) وقد علقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه، كما خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (٥٩٨٣).

١١٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله
 ابن مرة، عن مسروق،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىء مُسْلِمٍ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

١٢٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله
 ابن مرة، عن مسروق،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، يَعْنِي: أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فَقَيلَ: ﴿ جُعِلَتْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ تَحْتَ الْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَسَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، فَاطَّلَعَ إِلَيِهِمْ رَبُّكَ اطَّلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزيدُونِي شَيْنًا فَأَزيدَكُمْ؟ فَقَالُوا: وَمَا نَسْتَزيدُكَ وَنَحْنُ فِي الْجَنَّةِ نَسْرَحُ مِنْهَا حَيثُ نَشَاء؟.

ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطَّلاَعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزيدُونِي شَيْئاً فَأَزِيَدَكُمْ؟. فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُ لاَبُدَّ أَنْ يَسْأَلُوهُ، قَالُواُ: (٢٠ترُدُّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا فَنُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى)). (٣)

<sup>(</sup>١)— إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الديات (٦٨٧٨) باب: قول الله تعالى:﴿ النَّفْسُ بـالنَّفْسِ والعَيْنُ بالعَيْن﴾، ومسلم في القسامة (٦٧٦) باب: ما يباح به دم المسلم.

وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم (٢٠٢٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٤٤٠٨،٤٤٠).

ونضيف هنا: وأخرجه المبزار في «البحر الزخار» ٣٣٩– ٣٣١ برقم (١٩٥٢،١٩٥١)، والهيثم بن كليب في «المسند» ٣٨٦–٣٨٦ برقم (٣٨٠،٣٧٥).

 <sup>(</sup>٢) في (ظ): «فقالوا»،

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه المؤملي في تفسير القرآن (٢٠١٤) من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٩ ٣٠٩- ٣٠٩ ومن طريقه أخرجه مسلم في الإمارة (١٨٨٧) باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون - وابن ماجه في الجهاد (٢٨٠١) باب: فضل الشهادة في سبيل الله، والبيهقي في السير ١٦٣/٩ باب: فضل الشهادة في سبيل الله، من طريق أبي معاوية، وأخرجه مسلم (١٨٨٧)، والبيهقي ١٦٣/٩ من طريق جرير، وعيسى بن يونس،

وأخرجه الطيالسي ٢٣٥/١ برقم (١١٤٣)، والدارمي في الجهاد ٢/ ٢٠٦ بأب: أرواح الشهداء، من طريق شعبة، جميعهم: حدثنا الأعمش، به.

١٢١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عسدة،

عَنْ عَبْدِ الله، مِثْلَهُ، وَزَادَ ((وَتُقْرِئُ نَبَيْنَا مِنَّا السَّلاَمَ، وَتُخْبِرُ قَوْمَنَا أَنْ قَـدْ رَضينَا وَرَضِي عَنَّا)). (١)

١٢٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، [ع: ٣٨] قال: حدثنا الأعمش، عـن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سَعْد بن الأخرم، عن أبيه،

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لنا رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لاَ تَتَّخِـ أُوا الضَّيْعَةَ، فَتَرْغَبُوا فِي للنَّنْيَا﴾.

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله: وَبِراذَانَ مَا بِراذانَ، وَبِالْمَدينَةِ مَا بِالْمَدينَةِ. (٢)

٩٢٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة قال:

قَالَ لِي مَسْرُوقٌ: أَخْبَرَنِّي أَبُوكَ أَنَّ شَحَرَةً أَنْذَرَت النَّبِيَّ ﷺ بِالْحِنِّ. (٣)

عبد الله بن سلمة،

<sup>=</sup> ويشهد له حديث ابن عباس، وقد خرجناه في (رمسند الموصلي)، برقم (٢٣٣١).

<sup>(</sup>١)- ما وجدت هذه الرواية في غير هذا المكان. وانطر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، مغيرة بن سعد بينا أنه ثقة عند الحديث (٢٤٧١) في «موارد الظمآن».

وأخرجه أبو يعلى في (١٠١) بتحقيقنا، وفي صحيحه برقم (٢٠٠) بتحقيقنا، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢٤٧١) وهناك استوفينا تخريجه.

<sup>(</sup>٣) - إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٥٩) باب: ذكر الجن، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ... ﴾، ومسلم في الصلاة (٥٥١) (١٥٣) باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، من طريق عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة عن مسعر، عن معن ابن عبد الرحمن، قال: سألت أبي قال: سألت مسروقاً، به...

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» ٤٤/٦ إلى ابن مردويه .

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ أُوتِي نَبِيْكُمْ عِلْمَهُ إِلاَّ مِنْ خَمْسٍ ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ [لقمان: ٣٤] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.(١)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهَّﷺ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبَأْخِي مُعَاوِيَةَ،

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ دَعَوْتِ الله لآجَالِ مَضْرُوبَةٍ وَلآمَادٍ مَبْلُوغَةٍ، وَلأَرْزَاقِ مَقْسُومَةٍ، لاَ يَتَقَدَّمُ مِنْها شَيْءٌ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَلاَ يَتَأَخَّرُ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْلَ حِلَّهِ (٢) وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ يُنْجِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ حَيَرًا - أَوْ أَفْضَلَ ».

قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَدَةِ، والْحَنَازِيرِ تُرَاهُمْ مِنْ نَسْلِ الَّذِيـنَ كَـانُوا مُسِخُوا أَوْ مِنْ شَيْء كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ؟

فَقَالَ: ﴿لاَ بَلُ مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ. إِنَّ اللهَ تَعَالَى، لَمْ يُهْلِكْ قَوْمَاً قَطُّ فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَاقِيَةً، وَلكِنَّهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ﴾. (٣)

١٢٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال:

<sup>(</sup>١)- إسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة، وفصلنا المقول فيه عند الحديث (٦٧٧) في «مسند الموصلي».

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٨٦/٩–٨٧ برقم (٥١٥٣).

<sup>(</sup>٢) – قال النووي في «شرح مسلم» ١٨/٥ ه: أما حِلَّهُ فضبطناه بوجهين: فتح الحاء وكسرها. وذكر القاضي أن جميع الرواة على الفتح ومراده رواة بلادهم، وإلاَّ فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر، وهما لغتان، ومعناه: وجوبه وحينه، يقال: « حَلَّ الأجل، يحل، حِلاَ وَحَلاَ ».

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم(٥٣١٣)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٩٦٩). وانظر تعليقنا عليه في «مسند الموصلي».

قَالَ عَبْدُ الله بْنِ مَسْعُودٍ: حَدَّتَنَا رَسُولُ اللهَ اللهَ وَهُوَ الصَّادَقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَيَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله إِلَيْهِ الْمَلَكَ بِأَرْبِعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِياً، مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوجُ».

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لِيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّــارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا.

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَٰلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَينَهِ ۚ إِلاَّ ذِراعٌ، فَيَسبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا». (١)

١٢٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود بن يزيد،

عَنْ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِـهِ جُـزْءًا، يَـرَى أَنَّ حَتْمَاً عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ، يَعْنِي: إِلاَّ عَنْ يَمْنِيهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَكْثَرَ مَا يَنْصَـرِفُ عَـنْ شِمَالِهِ. (٢)

(١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٨) بـاب: ذكر الملاتكـة - وأطرافه -.
 ومسلم في القدر (٢٦٤٣) باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه تعليقاً مفيداً إن شاء الله، في «مسند الموصلي» برقم (١٥٧ه)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦١٧٤).

ونضيف هنا: وأخرجه البزار في «البحر الزخار» ٥٠/١-١٧١ برقم (١٧٦١)، والهيثم بــن كليــب في «المسند» ٢٠/٢ ١-١٤٤ برقم(١٨٠،٦٨٢،٦٨٢،٦٨٠).

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان (٨٥٢) باب: الإنفتال والإنصراف عن اليمين والمنال. ومسلم في صلاة المسافرين (٧٠٧) باب: جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» (١٧٤ه)، وفي «صحيح ابن حيان» برقم (١٩٩٧).

ونطيف هنسا: وأخرجسه الهيئسم بسن كليسب في «المسسند» ١٧/١٤-٤١٣ برقسم (٤١٨، ٤١٩، ٤٢٤،٤٢٢، ٤٢٢،٤٢٣) وانظر تعليقنا عليه في «مسند الموصلي».

## أحاديث أبي ذرّ الغفاريّ \*

١٢٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قــال: حدثنـا الزهـريّ، قـال: سمعت أبا الأحوص يحدث:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاقِ، فَإِنَّ الرَّحَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى ﴾. (١)

قَالَ سُفْيَان: فَقَالَ لَهُ سَعْد بْنُ إِبراهيم: مَـنْ أَبُـو الأَحْـوَصِ؟ كَـالْمُغْضَبِ عَلَيْـهِ حِـينَ حَدَّثَ عَنْ رَجُلِ مَحْهُولِ لاَيعْرِفُهُ(ع:٤٠).

فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار، الذي كـان يُصلـي في الروضـة؟ وجعل يصفه له، وسعد لا يعرفه.

9 ١٢٩ - حدثنا الحميدي ، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني يزيد بن يَجُعْدُبة الليثيّ: أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث:

عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهِ حَنَّ وَجَلَّ خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ رِيحاً بَعْدَ الريْحِ بِسَبْعِ سِنِينَ وَإِنَّ مِنْ دُونِهَا بَاباً مُغْلَقاً، وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ السريحُ مِنْ خَلَلِ ذلِكَ الْبَابِ، وَلَوْ فُتِحَ لِأَذْرَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، وَهِي عِنْدَ اللهٰ: الأزيبُ، وَهِيَ غِنْدَ اللهٰ: الأزيبُ، وَهِيَ فِيكُمُ: الْجَنُوبُ،. (٢)

<sup>(\*)-</sup> ف (ظ) زيادة «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>١) – إسناده جيد، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» بوقم (٢٢٧٣)، وفي « موارد الظمآن» برقم (٤٨١).

<sup>(</sup>٢) بزيد هو ابن عياض بن جعدبة الهموه، وعبد الرحمن بن مخراق ترجمه ابن أبسي حاتم في «الجوح والمتعديل» (٢٨٥/٥، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات ١٠٢/٥.

وأورده ابن أبي حاتم في «علل الحديث» ٢١٤/٢ برقم (٢١٣٢) من طريق الحميدي هذه،

وأخرجه البزار ٢٠٨٦ برقم (٢٠٨٨)، والبخاري في الكبير ٣٤٧/٥، وابن عدي في الكمامل ٢٧١٨، وابن عدي في الكمامل ٢٧١٨/٧، والبيهقي في صلاة الإستسقاء ٣٦٤/٣ باب: كثرة المطر وقلته من طرق: حدلنا مفيان، بهذا الإسناد، =

٠٣٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: قلت لمحمد بن السائب بن بركة: هل رأيت عمرو بن ميمون الأودي ؟ فَقَالَ: نعم كان ينزل علينا، فقلت: هل سمعت منه شيئاً ؟ قال: نعم، سمعت عمرو بن ميمون يقول:

سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي حَلْفَ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَالَ لِي: ﴿ يَــا أَبَـا ذَرٍّ، أَلا آدُلُّكَ عْلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجُنَّةِ ؟﴾.

فَقُلْتُ: ۚ بَلَى! يَا رَسُولَ ۚ الله . قَالَ: إِر**لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ با لله**ي. <sup>(1)</sup>

۱۳۱ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بـن عـروة، قـال: أخبرني أبي، عن أبي مُرَاوح الْغِفَارِيّ،

عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الْعَمَـلِ أَفْضَـلُ ؟. قَـالَ: (( لِيَحَانُ بِالله) وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ الله).

=وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ٢/ ٢١٤- ٢١٥ برقم (٢١٣٧): «سالت أبي عن حديث رواه الحميدي، عن ابن عينه...» وذكر الحديث هذا ثم قال: «فسألت أبي عن يزيد بن جعدبة هذا الذي روى هذا الحديث: مَنْ هُوَ ؟. قال: لا أدري، هذا هو يزيد بن عياض ابن جعدبة عن أبي ذر، موقوف.

قال أبي: هذا عندي من ابن عبينة، وابن الطباع ثبت.

قال أبو محمد: قلت أنا: حدثنا ابن المقرئ، عن ابن عيينه كما رواه الحميدي،

وحدثنا سعد بن محمد البيروتي قال: حدثنا حامد بن يحيى، عن ابن عيينه كما رواه الحميـدي، فـدل لاتفاق هؤلاء الثلاثة أن الخطأ من ابن الطباع».

والأزيب – وما جاء بغير هذا الاسم فهو إما تحريف أو تصحيف، وانظر مصادر التخريج –. ، قال الزمخشري: «كأنها سميت بذلك لحفيفها وسرعة مرها، من قولهم: مر فلان وله أزيب وأذيب، إذا مر مراً سريعاً ».

> وانظر «الدر المنثور» ٢٥/١، و«كنز العمال» ٢٥٥/١ برقم ( ٢٠٦). وقال البزار: « لانعلم أحداً رواه إلا آبو ذر، وليس له إلا هذا الطريق».

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١٣٥/٨: «رواه البزار وفيه يزيد بن عياض بن جعدبة، وهو كذاب». (١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حيان» برقم (٨٠٨)، وفي «مسوارد

المظمآن<sub>»</sub> برقم (۲۳۳۹).

وانظر حديث أبي موسى أيضاً، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» (٧٥٧).

قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الرقابِ أَفضَلُ ؟ .قَالَ: (( أَغْلَاهَا أَثْمَانَاً وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا )). قُلتُ: فَإِنْ لَمْ أَقْدِر عَلَى ذلِكَ ؟ قَالَ: (( فَتَعَينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ )). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذلِكَ؟ قَالَ: (( فَتَكُفَّ أَذَاكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَـةٌ تَصَـدُقُ بها عَلَى (١) نَفْسِكَ)). (٢)

١٣٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ فَسْخُ الْحَج مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَنَا خَاصَّةً. (٢) (ع: ٤١) ١٣٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا بشر بن عاصم بن سفيان الثقفي، عن أبيه، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! سَبَقَ أَهْلُ الأَمْوَالِ الدَّثْرِ<sup>(1)</sup> بِالأَجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ وَيَنْفِقُونَ وَلاَ نُنْفِقُ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَفَلاَ<sup>مُ ﴾</sup> اَدُلُكَ عَلَى عَمَلِ إِذَا قُلْتَهُ، اَدْرَكْتَ مَنْ قَبْلَكَ وَفُتَّ مَنْ بَعْدَكَ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِكَ ؟ تُسَبِّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَلَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُ الله فَلاَثا وَلَلاَئِينَ، وَتُكَبِّرُ اَرْبُعاً وَثَلاَثِينَ». (٢)

قَالَ الْحُمَيْدِيِّ: ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَتَلاَّنُونَ،(٧) وَعِنْدَ مَنَامِكَ مِثْلَ ذلِكَ.

<sup>(</sup>١)- في (ظ): ((عن)).

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العتق (١٨٥٥) بـاب: أي الرقباب أفضل، ومسلم في الإيمان (٨٤) باب: بيان كون الإيمان با لله تعالى أفضل الأعمال،

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (١٥٢،٤٣١٠،١٥٣).

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «معجم شيوخ أبي يعلى» برقم (٢٩) وذكره ابن حزم في «الحلّى» ١١٠/٧ وجهل ابن حزم المرقع بن صيفي، وهذا من إطلاقاته المردودة.

فالمرقع وثقة ابن حبان وغيره، وقال الذهبي في كاشفه: «ثقة». وسيأتي هذا الحديث برقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٤)– اللَّأَثُرُ: المال الكثير، ويقع على الواحد، والإلنين، والجمع.

<sup>(</sup>ه)- في (ظ):«أَرَلا».

<sup>(</sup>٦)-إسناده صحيح.وأخرجه مسلم في المساجد(٩٥٥) باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٨٣٨).

 <sup>(</sup>٧) في (ظ.ع): «وللالين» وهو خطاً.

١٣٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم

التيمي، قال: كنت أمشي مع أبي فقرأ السجدة فَسَجَدَ، ثم قال:

سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قُلْتُ يَسَا رَسُولَ الله ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: ((الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ )).

قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟. قَالَ: (( الْمَسْجُدُ الْأَقْصَى )).

قُلْتُ: كَمْ يَيْنَهُما ؟. قَالَ: ﴿ أَرْبَعُونَ سَنَةً ﴾.

قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟. قَالَ: ﴿ ثُمَّ حَيْثُ أَذْرَكَتُكَ الصَّلاَةُ فَصَلُ، فَإِنَّ الأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِنِي. (١)

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٥/٥٥،١٥٠، والطبراني في الأوائل برقم (٧٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٦٠/٥، ومسلم في المساجد (٥٢٠) (١) في صدر الكتاب، وابسن ماجه في المساجد (٧٥٣) باب: أي مسجد وضع أول، والبيهقي في شعب الإيمــان ٤٣١/٣ برقــم (٣٩٨٢) مــن طريـق أبــي معاوية،

وأخرجه أحمد ١٦٦/٥، والطبري في التفسير ١٨/٤-٩، من طويق شعبة،

وأخرجه البخاري في الأنبياء (٣٣٦٦)، ومسلم في المساجد (٢٠٥)(١) من طريق عبد الواحد، وأخرجه مسلم في المساجد (٢٠٥)(٢)، والنسائي في المساجد ٣٢/٢ باب: أول مسجد وضع أولاً، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا على بن مسهر،

وأخرجه أهمد ٥٦/٥ من طريق عفان، حدثنا أبو عوانة،

وأخرجه البخاري في الأنبياء (٣٤٧٥) بـاب: قـول الله تعـالى: ﴿ وَوَهَبْنَـا لِـدَاوُدَ سُـلَيْمَانَ...﴾ من طريق عمرو بن حفص، حدثني أبي،

وأخرجه الطبري في التفسير ٤/٨-٩ من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي. جميعهم : عن الأعمش، به. وانظر « الدر المنثور» ٥٢/٢، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٦٢).

(٢)- إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (١٣٧).

۱۳٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وحكيم بن جبير سمعاه من موسى بن طلحة: أنه سمع رحلاً من أخواله من بين تميم، يقال له ابن الحوتكية، قال:

قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: مَنْ حَاضِرُنَا يومَ القَاحةِ<sup>(۱)</sup> إِذْ أَتِيَ النَّبِيُ عَلَيْ بَأُرْنَبٍ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: أَنَا، أَتَى<sup>(۱)</sup> أَعْرَابِيُّ النَّبِي عَلَيْ بِأَرْنَبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَا، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَمْ يَأْكُلُ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَا كُلُوا، واعْتَزَلَ الأَعْرَابِيُّ فَلَمْ (۱) يَطْعَمْ، فَكَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْكُلُ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَا كُلُوا، واعْتَزَلَ الأَعْرَابِيُّ فَلَمْ (۱) يَطْعَمْ، فَكَلَ النَّي عَلَيْهُ إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۱۳۷ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة ،

عَنْ أَبِي ذَرٌّ عَنِ النَّبِي ﷺ بمثلِهُ، و لم يذكر فيهِ ابْنَ الحوتكية.(١)

۱۳۸ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ – عَنْ عَبْدِ الله ابْن وديعة،

<sup>(</sup>٢)- في (ظ):«ثم أتى ».

<sup>(</sup>٣)- في (ظ): «ولم ».

<sup>(</sup>٤)- في (ظ):«وقال».

<sup>(</sup>٥)- إسناده جيد، نعم حكيم بن جبير ضعيف، غير أنه متابع عليه كما ترى،

وقد استوفينا تخريجه في «صعيح ابن حيان» (٣٦٥٥)، وفي « موارد الظمآن» برقم (٩٤٣). وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٦)- إسناده صحيح، موسى بن طلحة سمع هذا الحديث من يزيد بن الحوتكية، ثم طلب العلو فسمعه من أبي ذر نفسه، ثم أداه من الطريقين. وانظر الحديث السابق.

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:﴿﴿ مَنِ اغْتَسَلَ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطَّهُورَ، ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ الله لَهُ مِـنْ طِيبَ أَهْلِـهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُفَرُّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَامٍ﴾. (١)

(١)- إسناده حسن من أجل محصد بن عجلان. وأخرجه أحمد ١٧٧/٥، وابن ماجه في الإقامة (١٠٩٧) باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، وابن خزيمة ١٥٧/٣ برقم (١٨١٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، حدثنا ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخوجه أحمد ١٨١/، وابن خزيمة برقم (١٧٦٣) من طريقين: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، به. وهذا إسناد حسن أيضاً، والليث هو ابن سعد، [وانظر حديث أبي المدرداء المذي خرجناه في «مجمع الزوائد» برقم (٣٠٦٥) وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري الذي خوجناه في «موارد المظمآن» برقم (٥٦٧)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٧٧٨)].

وسئل الدار قطني عن هذا الحديث فقال: «يرويه سعيد المقبري، واختلف عنه فرواه ابن عجالان، عن المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة - تحرفت عند الدار قطني إلى: أبي وديعة - عن أبي ذر.

وخالفه المضحاك بن عثمان، وابن أبي ذئب فرواياه عن المقيري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الفارسي، والله أعلم بالصواب». وقد خرجنا حديث سلمان في «صحيح ابن حيان» برقم (٢٧٧٦).

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ٢٠١٠ - ٢٠١ برقم (٥٨٠،٥٨٠): «سالت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي حازم، عن المضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن عبد الله بن وديعة ، عن سلمان ، عن النبي على في غسل يوم الجمعة ، قال المقبري : فحدث ابن عمارة بن عمرو بن حزم – وأنا معه – فقال : أوهم ابن وديعة ، سمعته من سلمان وهو يقول : وزيادة ثلاثة أيام .

قال أبي ورواه ابن أبي ذئب ، عن المقبري، عن عُبْيد – هكذا – ا لله بن وديعة، عن سلمان ، عن النبي ﷺ ولم يذكر الكلام الأخير .

قلت : فَعَبَيْد الله بن وديعة ، أو عبد الله بن وديعة ؟ قال : الصحيح عُبَيْد الله بن وديعة ، عن سلمان، عن النبي ﷺ .

وقال أبو زرعة : حديث ابن أبي ذئب اصحيح لأنه أحفظهم .

قلت : عن سلمان ؟ قال: نعم! =

١٣٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت،

عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ يَا أَبَا ذَرٌّ! إِذَا طَبَحْتَ فَأَكْثِرِ الْمَرَقَةَ، وَتَعَاهَدْ جَيَرانَكَ، أَوِ اقْسِمْ فِي جِيرَانِكَ ﴾. (١)

قلت : فَعَبَيْد ا لله أصح أم عبد الله؟ . قال عبد الله بن وديعة أصح .

قلت : فابن أبي ذئب يقول : عُبيد الله؟ . قال : حفظي عنه : عبد الله .

قلت لأبي : فإن يونس بن حبيب حدثنا عن أبي داود ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن سلمان ، عن النبي ﷺ ؟ .

قال : أخطأ أبو داود ، حدثنا .. ؟ .. العسقلاني ، وغير واحد عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن وديعة ، عن سلمان ، عن النبي ﷺ .

وقال ابن أبي حاتم : « سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سليمان بن بـ لال ن عن صالح بن كيسان ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ... » بمثل حديث أبي ذر هذا .

فقالا: « هذا خطأ ، هو عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عبد الله بن وديعة . قال أبو زرعة : ابسن عجلان أشبه  $_{..}$  وقال أبي : حديث ابن أبي ذئب أشبه لأنه قد تابعه الضحاك بن عثمان .

قال أبي يقال : ﴿ عبيد الله بن وديعة ، ويقال : عبد الله  $_{
m W}$  .

نقول: حديث أبي هريرة عند مسلم في الجمعة (٨٥٧) باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٧٨٠) وفي «مسند الموصلي» برقم (٢٥٤٩) وفي «موارد الظمآن» ٢ / ٢٨٧، برقم (٢٦٥) فانظرهما مع التعليق عليهما.

وقد اتسع مجال الكلام على هذا الحديث، ولكن أوجز القول فيه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٣٦٧-٣٦٦/ حيث قال: «وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم،وأبي داود،والترمذي من حديث أبي هريرة وفي أبي داود، والمترمذي، والنسائي، من حديث أوس بن أوس.

وفي البخاري، والنسائي، من حديث سلمان ،..

ولمزيد الإطلاع انظر مقدمة الفتح «هدي الساري» ص (٣٥٦-٣٥٣)، و «فتح الباري» ٣٧١/٢، ومنن المبهقي ٣٣٢/٣، «ومعرفة السنن والآثار» 2/711-11، والتهذيب وفروعه، ترجمة عبد الله ابن و ديعة.

(١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن» ٦/ ٣٧٢ برقم (٢٠٤٦). وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٥١٣). وانظر أيضاً «شعب الإيمان» ٧٧/٧ برقم (٩٥٣٩).

١٤٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد،
 عَنْ أَبِي ذَرِّ قَــالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَمْعتُهُ يَقُولُ: ((هُمُ الأسْفَلُونُ وَرَبِّ كُعنَة).

قُلْتُ: مَنْ هُمْ؛ يَا رَسُولَ الله ؟. قَالَ: ﴿ الْأَكْفُرُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ: بِالْمَالِ هَكَـٰذَا وَهَكَذَا وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ ﴾. (ا)



(١)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٥٧/٥ من طريق وكيع، حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه في الزهد (١٦٠٤) باب: في المكثرين، من طريق العباس بن عبد العظيم العبيري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل – هو سماك –، عن مالك بن مرثد الحنفي، عن أبي ذر... وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار، ومع هذا فقد قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢٧٨/٣: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات».

وانظر «صحيح ابن حيان» برقم (١٧٠)، و« موارد الظمآن» برقم (١٠). وللحديث شواهد منها حديث ابن عباس عند الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٦٤/ ٢٦٥- ٢٦٥.

وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الزهد (١٣١٦) باب: في الزهد، وإسناده حسن، فيه عكرمة بن عمار.

كما يشهد له أيضاً حديث الخدري عند ابن ماجه (١٢٩) وفي إسناده ضعيفان.

#### أحاديث عامر بن ربيعة

١٤١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَالا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. (١)

١٤٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، (ع:٤٣) قال: اخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه،

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ﴾. (٢)



<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٥٠/١٣ برقم (٧١٩٣) وعلقنا عليه.

وتضيف هنا: وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٦٨ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجنائز (١٣٠٧) باب القيام للجنازة - وطرفه -،
 ومسلم في الجنائز (٩٥٨)باب: القيام للجنازة.

وقد استوفينا تخريجه وذكرنا شواهده في «مسند الموصلي» برقم (٧٢٠)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٠٥١)،

#### أحاديث عمار بن ياسر

ابن عبد الله بن عتبة، عن أبيه،

عَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرِ قَالَ: تُيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِي إِلَى الْمنَاكِبِ،

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَضَرْتُ سُفْيَانَ، وَسَأَلَهُ عَنْهُ يَحْيَى بْـنُ سَعيدٍ الْقَطَّـانِ، فَحَدَّثَـهُ وَقَـالَ فِيهِ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَضَرْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَميَّةً أَتَى الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ النَّاسَ يُنْكِرُونَ عَلَيْكَ حَديثَيْن تُحَدِّثُ بِهِمَا.

فَقَالَ: وَمَا هُمَا ؟ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَناكِبِ.

فَقَالَ: الزُّهْرِيّ: أَخْبَرَني عَبِيد الله بن عبد الله، عَنْ أبيه، عن عَمَّارِ.

قَالَ: وَحَدَيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الإِبطِ، فَرَأَيْتُ الرَّهْرِيِّ كَأَنَّهُ أَنْكَرَهُ وَقَدْ كَانَ عَمْرُو بْنُ دينَارٍ حَدَّثَنَاهُ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكْرَتُهُ لِعَمْـرو،(١) فَقَالَ: بَلَى! قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ.(٣)

١٤٤ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي

خفَّاف: ناجية بن كعب، قال:

(١)- القائل: هو سفيان.

(٢)- عند البيهقي في السنن ١٣٨/١: «فقال عمرو: بلى، حدثني الزهري، عن عبيد الله أن عمر أمر رجلاً أن يتوضأ من مس الإبط ». وهذا إسناد منقطع، عبيد الله لم يدرك عمر، وهو موقوف على عمر رضي الله عنه.

وأخرجه عبد الرزاق ١١١/١ برقم (٤٠٥) من طريق إبراهيم، عن الزهبوي، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة، عن رجل، عن عمر بن الخطاب قال: مَنْ مَسُّ إبطه فليتوضأ... وانظر بقية كلامه هناك عبد الله بن عبد الله عمار إمناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٣٨/١ باب: في مس الإبط، من طويق الحميدي هذه.

محمیدی مصنف<sub>»</sub> عبد الرزاق ۱۱۱۱ برقم (۲۰۲).

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» برقم (٩ · ١ ، ١ ، ٢ ، ١ ، ٢ ، ١ ، ٢ ، ١ ، ٦٣٢ ، ١ ٦٣٢ ).

قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَاوَأَنْتَ فِي الإِسِلِ، فَأَصَابَتْنِي حَنَابةٌ فَتَمَعَكَّتُ كَمَا تَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَنَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَاكَرْنَا ذَلِكَ لَـهُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكُفيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ ﴾. (١)

١٤٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بـن
 أبي سعيد المقبري ، عن رجل من بني سليم، عن عبد الله بن عَنَمَةَ الجهنيّ:

أَنَّ رَجُلاً (ع:٤٤) رَأَى عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يُصَلِّي صَلاَةً أَحَفَّهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَسالَ لَهُ: آبَا الْيَقْظَان، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلاَةً أَخْفَفْتَهَا ؟.

فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا شَيْعًا ؟ قَالَ: لا،

قَالَ: بَادَرْتُ السَّهْوَ، وَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلَيُ الصَّلاَةَ فَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُها، تُسْعُها، ثُمْنُها، سُبُعُها، سُدُسُها، خُمْسُها، رُبُعُها، ثُلُتُها، نِصْفُهَا». (٢)

١٤٦ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية، عن حسان ابن بلال المزنى قال:

رُثِيَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرُ مُتَوَضِّناً يُخلِّلُ لِحْيَنَهُ، فَقيلَ لَهُ: أَتُخلِّلُ لِحَيْنَكَ ؟.

فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُني وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُعَلِّلُ لِحَيْمَهُ. (T)

١٤٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال،

<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف، سفيان بن عيينه سمع أبا إسحاق بعد إختلاطه، ولكن الحديث صحيح. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم «١٦،٧،١٦،٧،١٦،٥).

<sup>(</sup>۲)- إسناده ضعيف لإنقطاعه. وهو حديث حسن، وقد خرجناه في «مسند الموصلسي» برقسم (۱۹۲۸،۱۹۱۵). وفي «صحيح ابن حبان» برقم (۱۸۸۹)، وفي «موارد الظمآن» برقم (۵۲۱).

<sup>(</sup>٣)- إسناده ضعيف، فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، ولكن المتن صحيح،

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقسم (٢٠٤). وقد أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١ بـاب: تخليل اللحية من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِي - اللَّهِ- بِمِثْلِهِ. (١)



(١)- إسناده صحيح، سفيان بن عيينه ممن سمعوا سعيداً قبل الإختلاط والله اعلم. وانظر التعليق السابق.

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٦٩٦/٢ ، ٦٩٧ من الطريقين السابقين.

# أحاديث صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٤٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زيد بن أسلم بمنى قال: قال ابْنُ عُمَرَ: ذَهَبَ رَسُولُ الله الله إلى مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ لِيُصَلِّي فِيهِ، فَدَخَلَتْ عَلَيهِ رِجَالُ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ؟

فَقَالَ صُهَيْبٌ: كَانَ يُشيرُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ،

قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِرَجُلِ: سَلْهُ أَسَمَعْتَهُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ ؟

فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَامَةً، أَسَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ ؟.

فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَقَدْ كَلَّمْتُهُ وَكَلَّمِني وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ. (١)



<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقسم (٦٦٥،٥٦٣٨)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٣٨).

### أحاديث بلال بن رباح

# مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع: ٥٤)

١٤٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن نافع، عن العَمُودَيْنِ عَنِ الْبَيْتِ ؟. فَقَالَ: بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْن، وَنَسيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كُمْ صَلَّى. (١)

٥٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبان بن تغلب ومحمد بن

عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي:

عَنْ بِلاَلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْحُفَّينِ وَالْحِمَارِ.(٢)

(١)- إسناده صحيح، و أخرجه مسلم في الحسج (١٣٢٩)(١٣٩٠) بناب: استحباب دحول الكعبة للحاج وغيره، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٣٢٠١، ٣٢٠٣، ٣٢٠٤).

(٢)- إسناده صحيح، نعم مجمد بن أبي ليلى سيّىء الحفظ ولكن تابعهُ عليه أبان بن تغلب، وهو ثقةً . وأخرجه أحمد ٥/٦، والنسائي في الطهارة ٧٦/١ باب: المسح على العمامة. من طريقين:عن شعبة،

حدثنا الحكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أهد ١٥/٦ من طريق زائدة وسفيان، عن الأعمش، عن الحكم، به. وأخرجه أهد ١٤/٦ من طريق زيد بن أبي أنيسة.

وأخرجه أهمد ١٣/٦ من طريق عبد الرزاق، حدثنا سفيان ( بن حسين)،

واحرجه احمد ۱۲/۱ من طریق عبد الرزاق، حدثنا سفیان ( بن حسین) کلاهما: حدثنا الحکم، به.

وأخرجه أحمد ٢/٦، وابن أني شيبة ١٧٧/١ باب: في المسح على الخفين،و٤ ١٦٢/١ برقم (٧٩٤٨) باب: الرد على أبي حنيفة، ومسلم في الطهارة (٥٧٥) باب: المسح على الناصية من طريق أبي معاوية.

وأخرجه مسلم (٢٧٥)، و أبن ماجه في الطهارة (٢٦٥) باب: ما جاء في المسح على العمامة، من طريق عيسى بن يونس.

وأخرجه أحمد ١٤/٦، والنسائي في الطهارة ٧٥/١ من طريق عبد الله بن نمير،

جيعهم: عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب، عن بالل...وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه أحمد ١٢/٦، ١٧- ١٣٠١٣- ١٤ من طريق محمد بن راشد، عن مكحول، عن نعيم بنن خار، عن بلال... وهذا إسناد صحيح أيضاً.

#### أحاديث خباب بن الأرت

١٥١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة، قال:
 دَخَلَ نَاسٌ عَلَى خَبَّابٍ يَعُودُونَهُ، فَقَالُوا: أَبْشِرْ أَبَا عَبْدِ الله! تَردُ عَلَى مُحَمِّدٍ الْحَوْضَ.

فَقَالَ: فَكَيْفَ (١) بِهِذَا، وَهِذَا ؟ وَأَشَارَ إِلَى بُنْيَانِهِ وَإِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ وَجَانِبَيْهِ، وَقَالَ: وَكَيْفَ بِهِذَا ! وَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِشْلُ زَادِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

١٥٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي إسـحاق، عن سعيد بن وهب،

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاء، فَلَمْ يُشْكِنَا. (٢٠)

١٥٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب،

عَنْ حَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا. (''

<sup>(</sup>١)- في (ظ): «وكيف».

<sup>(</sup>٢)- إمناده صحيح، وقد امتوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٧٦-١٧٥ برقم (٢٢١٤).

وقال المندري في «الترغيب والترهيب» ٢٣٣/٤ بعد ذكر هـذا الحديث: «رواه أبو يعلى، والطبراني ياسناد جيد».

<sup>(</sup>٣)- إستحباب تقديم الظهر في المساجد (٣١٩) باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.

وقد استوفينا تخريجه، وعلقنا عليه في ﴿ صحيح ابن حبان ﴾ برقم (١٤٨٠).

وقال القاضي في «مشارق الأنوار » ٢٥٢/٢: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرمضاء فلم يشكنا: أي حَرَّها في أقدامهم لبعدهم عن المسجد ليعدرهم بدلك عن التخلف عن صلاة جماعة أو يؤخروها إلى أخر النهار فلم يشكهم: أي فلم يجبهم إلى ذلك.

وقيل: لم يحوجنا إلى الشكوى بعد رفعه الحرج عنا» وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة (٦٧٥) باب: وقت صلاة الظهر، والطبراني في الكبير (3) برقم (٣٦٧٦)، والمطحاوي في «شرح معاني الآثار » (3) باب: الوقت المذي يجب أن يصلى صلاة الظهر فيه، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

١٥٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بس أبي خالد، قال: حدثنا قيس، قال:

عُدْنَا حِبَّابًا وَقَدِ اكْتُوَىٰ فِي بَطْنِهِ سَبْعًا، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْ أَنَّ نَدْعُـوَ بِالْمَوتِ لَدَعْوتُ بِهِ، ثُمَّ قالَ: فَإِنَّهُ قَدْ مَضَى قَبْلَنا أَقُوامٌ لَمْ يَنَالُوا مِنَ الدُّنيا شَيْعًا، وَإِنَّا بَقينَا بَعْدَهُمْ حَتَّى نِلْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَـالاً يَـدْري أَحَدُنَا فِي أَيِّ شَـيْءٍ يَضَعُـهُ إِلاَّ فِي التّراب، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ (ع:٤٦) في كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ، إِلاَّ فيما أَنْفَقَ فِي التَّرَابِ. (١)

١٥٥ - حدثنا الحميدي ، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمس، قال: سمعت

أَتَيْنَا حَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: إِنَّا هاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نُريدُ وَحْمَ الله، فَوقَعَ أَحْرْنَا عَلَى الله، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيَعًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَـوْمَ أُخَـدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، (٢) فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رِحلَيهِ، بَدَا رَأْسُهُ، وَإِذَا غَطَّيْنًا رَأْسَهُ، بَـدَتْ رِحْلاَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ: أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَحْعَلَ عَلَى رِجْلَيهِ شَيئًا مِنْ إِذْحِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ (٣) لَهُ ثَمرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا. (1)

(١)- إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير ٦١/٤ برقم (٣٦٣٣)، وأبو نعيم في «حليمة الأولياء» ١٤٦/١ من طريق الحميدي هذه.

والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز (١٢٧٦) باب: إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأبسه أو قدميه، غطى رأسه. ومسلم في الذكر والدعاء (٣٦٨١) باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به: وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن جبان» برقم (٣٩٤٣،٢٩٩).

(٢)– نمرة – بفتح النون، وكسر الميم، ثم راء مهملة مفتوحة –:كل شملة مخططة من مآزر الأعسراب

فهي غرة، والجمع: نِمَارٌ كانها أخذت من لون النمر لما فيها من البياض والسواد.

(٣)- يقال: أينع الثمر، يونع، يَفُع، وَيَنَعَ فهو مونع ويانع، إذا أدرك ونضج. والفعل: أينع أكثر استعمالاً من ينع.

وهَدَبَ الشمرة، يَهْدِيهَا، هدباً، إذا اجتناها.

(٤)- إسناده صحيح. واخرجه البخاري في مناقب الأنصار(٣٨٩٧) باب: هجرة النبي ﷺ وأصحاب إلى المدينة، ومسلم في الجنائز( • ٤٤) باب: في كفن الميت، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٧٠١٩).

١٥٦ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبى معمر، قال:

سَأَلْنَا خَبَّاباً: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَلْنَا: بأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذلِكَ ؟. قالَ: باضْطِرَابِ لِحْينِهِ. (١)

١٥٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بيان بن بشر، وإسماعيل ابن أبي خالدٍ، قالا: سمعنا قيساً يقول:

سَمِعْتُ حَبَّاباً يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقَيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً شَدِيدَةً، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله الله الله الله لَنَا ؟ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ فَقَالَ: (( إِنَّ (٢) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ أَحَدُهُمْ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ مَا دُونَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ فَقَالَ: (( إِنَّ (٢) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ أَحَدُهُمْ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دينِه، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِق رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَ لَيُتِمَّنَ الله هَذَا الأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ فَيُشَقُ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَ لَيُتِمَّنَ الله هَذَا الأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ فَيُسَتَقُ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَ لَيُتِمَّنَ الله هَذَا الأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ فَيُسَتَقُ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرُفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَ لَيُتِمَّنَ الله هَذَا الأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى خَصْرَمَوْتَ (ع:٤٧) لاَ يَخَسَافُ إِلاَ الله – زَادَ بَيَانَ – وَالْذَنْتِ عَلَى هَنْ مَا يَصُرْفُهُ وَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَ لَيُعَلِي الله الله – زَادَ بَيَانَ – وَالْذَنْتِ عَلَى هَنْهُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله الله عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ دِينِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٥٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:

 <sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة، وأخرجه البخاري في الأذان (٧٦١) بـاب:
 القراءة في العصر، من طريق محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأصل هذا الحديث عند البخاري في الأذان (٧٤٦) باب: رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، فانظره وأطرافه. ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم (١٨٢٦).

<sup>(</sup>٢)- في (ظ): «إن كان من قبلكم...».

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٥٦) باب: ما لقى النهي ﷺ
 وأصحابه من المشركين بمكة، من طويق الحميدي هذه.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي » برقم(٧٢١٣)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٨٩٧). ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ٢٤٠/٢ برقم (١٦٣٣).

عَادَتْ خَبَّاباً بَقَايَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالُوا: أَبْشِرْ أَبَا عَبْدِ الله تَرِدُ عَلَى إِخْوَانِكَ الْحَوْضَ، إِخْوَانِكَ الْحَوْضَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا رِحَالٌ، إِنَّكُمْ لَا كَرْتُمْ لِي أَقْوَاماً، وَسَمَّيْتُمْ لِي إِخْوَاناً مَضَوْا لَمْ يَنَالُوا مِنْ أَخُورِهِمْ شَيئاً، وَإِنّا بَقينا بَعْدَهُمْ حَتَّى نِلْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا نَحَافُ أَنْ يَكُونَ ثَوَابَنَا لِتِلْكَ الْأَعْمَالِ (١)



وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٧٥/١٣–١٧٦ برقم (٢٢١٤).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخراجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٤٥/١ من طريق الحميدي هذه.

# أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ: في الوضوء

9 ١ ٥ ٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير، قال:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَـدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ<sup>(۱)</sup>، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا<sup>(۱)</sup> وَهُوَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ.<sup>(٣)</sup>

١٦٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن عمرة،

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيَبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَاَّلتْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: (وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ». وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُل صَلاَةٍ وَتَحْلِسُ فِي الْمِرْكَن (أُ) فَيَعْلُو الدَّمُ. (٥)

١٦١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:

تَوَضَّاً عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْدَ عَاثِشَةَ، فَقَالَتْ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، فَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يقولُ: ﴿ وَيْلٌ لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ ﴾. (1)

<sup>(</sup>١)- القَدَحُ: إناء يشرب به الماء، والفَرَقُ: مكيال يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلاً.

<sup>(</sup>٢)- سقطت «أنا» من (ظ).

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الغسل (٥٥٠) باب: غسل الرجل مع امرأته-وأطرافه، ومسلم في الحيض (٣٢١) باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

وأخرجه الموصلي برقم (٤٥٤٦) من طريق محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفيت تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢١٤٤)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١١٠٨).

وانظر أيضاً (٤٨٩٥،٤٧٦٦،٤٥٤٧،٤٤٨٤،٤٤٨٣،٤٤٥٧،٤٤٢٩) في «مسند الموصلي».

<sup>(</sup>٤)– المِرْكُنُ: الإجَّانة التي يغسل فيها الثياب، والإجانة هي الإناء المستعمل لهذا الغرض.

 <sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه: وقد أخرجه البخاري في الحييض ( ٣٢٧) باب: عرق الإستحاضة، ومسلم في الحيض ( ٣٣٤) باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقم (٥٠٤٤).

<sup>(</sup>٦)- إسناده حسن، وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٤٠) باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. =

۱٦٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن أبي عتيق،

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهِ عَنْها- قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: (( السُّوَاكُ مَطْهَرَةً لِلْفُم، مَرْضَاةً لِلرَّبِّ». (١)

١٦٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بسن عروة (ع.٤٨)، عن أبيه،

عَنْ عَاثِثَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهَ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْمَحْنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشْرِبُ شَعْرَهُ المَاءَ، ثُمَّ يَحْثَى عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ. (1)

١٦٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يُؤْتَى بالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأْتِيَ بِصَيِّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَ بَوْلَهُ الْمَاءَ. (٣)

حوقد استوفينا تخريجه في«مسند الموصلي» برقم (٢٦١ ٥٩٨،٤٤٢٩)،وفي«صحيح ابن حيان» برقم (١٠٥٩).

(١) – إسناده صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أكثر من واحد مِثَنْ خرجوا هذا الحديث. وأجو وأجو المدا الحديث وأخرجه الشافعي في «السند» ص(١٤)، وأحد ٢/ ٤١، ٢٣٨، والبيهقي في «السنن» (٤١/ ٣٤/١)، وأجو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٥/ ١٥ من طرق عن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن أبي عيق، عن عائشة...

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» برقم (٢٥٥٩)، و «صحيح ابن حيان» برقم (٦٠٦٧)، و «موارد الظمآن» برقم(٤٤٣).

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الغسل (٢٤٨) باب: الوضوء قبل الفسل- وطرفيه ومسلم في الحيض (٣١٦) باب:صفة غسل الجنابة.

وقد استوفينا تخريجه في«مسند الموصلسي» برقم (٤٤٣٠ ، ٤٤٨٤) وانظر أيضاً (٣٤١٧ ، ٤٤٨٤). ١٩٥٤ ، ٢٧٧٦ ، ٤٧٧١ ). وفي«صحيح ابن حيان» برقم ( ١١٩١ ، ١١٩٥ ، ١١٩٦ )

(٣)- إمناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخساري في الوضوء ( ٢٢٣ ) بـاب: بـولُ الصبيان --وأطرافه--،ومسلم في الطهارة ( ٢٨٦ ) باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.

وقد استوفينا تخريجه في«صحيح ابن حيان» برقم ( ١٣٧٢ ) وفي«مسند الموصلىي » برقم ( ٤٦٣٣ ) حيث ذكرنا ما يدل على الحديث ويُرشد إليه. 970- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عن عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَقَطَتْ قِلادَتُهَا لَيْلَـةَ الأَبْوَاءِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي طَلَبِهَا، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَلَمْ يَدْرِيَا (١) كَيْفَ يَصْنَعَانِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمَّمِ، فَقَالَ: أُسَيْدٌ ابْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ الله خَيْراً، مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَـطٌ تَكْرَهينَهُ إِلاَّ جَعَلَ الله لَكِ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. (٢)

١٦٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر بن كدام، عن المِقْدَامِ بْنِ شريح، عن أبيه،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطِينِي الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَتَعرَّفُهُ، (٣) ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيُدِيرُهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي، (١)

١٦٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور بسن عبـــد الرحمــن الْحَـــن أمي:

يَّ أَنِهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلتِ امْرأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((خُذي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَعَطَّهُرِي بِهَا)).

فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟. قَالَ: (( تَطَهَّرِي بِهَا ») أَ

<sup>(</sup>١)– في (ع، ظ) (يدريان) والوجه ما ألبتنا.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري في التيمـم (٣٣٤) باب: قوله تعالى:

<sup>﴿</sup> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا.... ﴾ - وأطرافه - ومسلم في الحيض ( ٣٦٧) باب: التيمم.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٣٠٠، ١٧٠٩ ). وآية التيمم هي الآية السادسة من سورة الماثلة.

<sup>(</sup>٣)- يِقَال: عَرَفْتَ الْعَظْمَ، وَاغْتَرَفَّتُهُ، وَتَعَرَّفْتُهُ، إِذَا أَخَذْتَ عنه اللحم بأمنانك.

<sup>(</sup>٤) - إسناده صحيح، والحديث عند مسلم في الحيض (٣٠٠) باب: غسل الحائض رأس زوجها، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٧٧١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٢٩٣،

 <sup>(</sup>٥) - الحجي - يفتح الحاء المهملة، وفتح الجيم -: هذه النسبة إلى حجابة بيست الله المحرم! وانظر «الأنساب» ٤/ ٦٤، ٦٥، و« اللباب» ١/ ٣٤٢.

قَالَتْ: قُلْتُ: كُيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟. فَقَالَ، بِيَدِهِ هَكَذَا (( سُبِيْحَانَ الله (ع: ٩٤) تَطَهَّرِي بِهَا!)). وَاسْتَتَرَ بِثُوبِهِ،

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ، فَأَجْتَذَبْتُهَا وَقَلْتُ لَهَا: تَتَبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (١) من الحول، عن ١٦٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن معاذة العدوية،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَرُبَّمَا قَالَ لِي: (( ابْقِ لِي، ابْقِ لِي )). (٢)

179 - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان،قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن، قال: أخبرتني أمي صفية بنت شيبة،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْضَعُ رَأَسَـهُ فِي حِحْرِ إِحْدَانَـا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ (٣)



(١) - إسناده صحيح، وأم منصور هي بنت شيبة، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الحيض (١) باب: الحيض (٣٣٢) باب: الحيض (٣٣٢) باب: استحمال المغتسلة فرصة من مسك.

وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في « مسند الموصلي» برقم (٤٧٣٣) وفي «صحيح ابن حبان»برقـم (٤٧٣٣) وفي «صحيح ابن حبان»برقـم (٦٣٦٠،١٣٦٠).

(٢)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي »برقــم ( ١٥٤٧ )، وفي «صحيـح أبن حبان» برقم ( ١٩٥٥)، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٥٩ ).

(٣) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقله أخوجه البخاري في الحيض (٢٩٧) باب: قراءة الرجل في حجرامرأته -وطرفه - ومسلم في الحيض (٣٠١) باب: جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٧٢٧ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٩٨) 1٣٦٦ ).

### أحاديث عائشة في الصلاة

١٧٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري قال: وأخبرني
 عروة بن الزبير،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيءُ عَلَيْهَا بَعْدُ. (١)

١٧١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عروة،
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصلِّي صَلاَتَـهُ مِنَ اللَّيْـلِ وَأَنَـا مُعْتَرِضَـةٌ بَيْنَـهُ
 وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْحَنَازَةِ. (٢)

(١)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥٢٢ ) باب: مواقيت الصلاة وفضلها -وأطرافه-، ومسلم في المساجد ( ٦١١ ) باب: أوقات الصلوات الخمس.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقـم ( ٤٤٢٠ ) و ( ٤٤٨٠ )، وفي «صحيـح ابن حبان» برقم ( ١٥٢١).

(٢) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في الصلاة ( ٣٨٢ ) باب: الصلاة على الفراش - وأطرافه -، ومسلم في الصلاة ( ٥١٢ ) باب: الإعتراض بين يدي المصلي.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم(٤٤٩٠) وانظر أيضاً (٤٨١٩، ٤٨٢٠).

کما خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ۲۳٤۱، ۲۳۴۲، ۲۳۶۳، ۲۳۴۵، ۲۳۴۵، ۲۳۴۲، ۲۳۴۷، ۲۳۴۷، ۲۳۴۷، ۲۳۴۷، ۲۳۴۷، ۲۳۴۷، ۲۳۴۷،

(٣) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الصلاة ( ٣٧٣) باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها – وطرفيه –، ومسلم في المساجد ( ٥٥٦) باب: كراهية الصلاة في ثوب له أعلام.

وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٤١٤ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٣٣٧ ). ١٧٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بـن أبـي لبيـد وكان من عباد أهل المدينة - قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول:

دَحَلْتُ عَلَى عَامِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهُ المَّخْبِرِينِ عِن صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّلِيْلِ، وَعَنْ صِيامِهِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ع:٥٠) يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَقَدْ صَامَ، وَيَفْطِئُ حَتَّى

فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ (ع: ٥٠) يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُهُ صَائِماً فِي شَهْرٍ قَطَّ أَكثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلِيلاً وَكَانَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهُ ثِلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً،مَنْهِا

١٧٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن عروة عن عَرْوة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءٌ (١) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ (١) يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِي ﷺ الصُّبْحَ وَهُنَّ مَعَ النَّبِي ﷺ الصُّبْحَ وَهُنَّ أَعَلُهُمْ مَعَ النَّبِي الْعَلْسِ. (٥)
 مُتَلَفِّعاتٍ بِمُروطِهِنَّ (٤) ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِيهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. (٥)

١٧٥ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو النضر، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُستَيْقِظَةً، حَدَّثني، وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ. (١)

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٣٨ ) ( ١٢٧ ) باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ، والمطحاوي في « شرح معاني الآلـار » ١/ ٢٨٢، والبيهقي في « السنن » ٣/ ٢، وأبو يعلى في « المسند» برقم ( ٤٨٦٠ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد خرجنا رواياته، وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه، وذلك في«مسند الموصلـي» ١١٠/٨ (١١-١١٥). برقم (٢٥٠٠).

برقم (٣٦٠٠). وكنا قد خرجناه أيضاً في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٤٣٠، ٢٤٣١، ٢٩٦٧، ٢٦٦٣). (٢)- في إعراب نساء ثلاثة أقوال: الأول: أن تكون بدلاً من نون النسوة، والثاني: أن تعرب خبراً

لمبتدأ مُقدر، والثالث: أن تكون منصوبة بفعل محدوف تقديره أعني. وانظر «إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس ٣/ ٨٤، ٨٤. النحاس ٣/ ٢٤، و« مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ٢/ ٨١، ٨٨.

(٣)– في ( ظ) ( المؤمنين ) وهكذا جاء في اللسان. ورواية الهروي «كان نساء المؤمنين». (٤)– أي متجللات بأكسيتهن، والمرطُ: كساء من صوف وربما كان من خز أو غيره.

(ع) - اي منجفارت با تحقيقهن، والمرط: حساء من صوف ورعا كان من خز أو غيره. (٥) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقبم ( ٥٠ ٤٤)،

(ت) - استاده صحيح، واحديث متفق عليه، وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقسم ( ١٥١٥ ). ٤٤١٦ )، وفي «صحيح ابن حبان » برقم ( ١٤٩٨ ، ١٤٩٩ ، ١٥١٠ ، ١٥١٠ ).

(٦) – إسناده صحيح، والحديث منفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الصلاة (٣٧٢)، باب إلى كم =

١٧٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان،قال: حدثنا: زياد بن سعد الخراساني، عن أبي سلمة،

عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ مِثْلَهُ.(١)

١٧٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثيّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عَنْ عَاقِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي صَلاَتَـهُ مِنَ اللَّيْـلِ وَأَنـا مُعْتَرِضَـةٌ بَيْنَـهُ وَبِيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ حَرَّكَني برجْلِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَينِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيقِظَةً، حَدَّثَنِي، وَإِلاَّ اَضْطَجَعَ حَتَّى يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ.(٢)

وكَانَ سُفْيَانُ يَشُكُ فِي حَدَيثِ أَبِي النَّضْرِ وَيَضْطَرِبُ فِيهِ، وَرُبَّمَا شَكَّ فِي حَديثِ زِيَادٍ، وَيَقُولُ: يَخْتَلِطُ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ لَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ: حَديثُ أَبِي النَّضْرِكَذَا، وَحَديثُ زِيَادٍ كَذَا، وَحديثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ كَذَا، عَلَى مَا ذَكَرْتُ كُلُّ ذَلِكَ.

١٧٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا(ع:٥١) سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد مالا أحصى، عن عمرة،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّـاسُ عُمَّـالَ أَنْفُسِـهمْ، (٦) فَكَـانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْثَتِهِـمْ يَـوْمَ الْجُمُعةِ، فَقيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْـتَسَلْتُمْ. (١)

تصلي المرأة في الثياب - وأطرافه - ومسلم في المساجد ( ٩٤٥ ) بــاب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها.

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٤٦٣٠ ).

(١)- إسناده صحيح، وابن أبي عتاب هو زيد. وأخرجه البيهقي في الصلاة ٣/ ٤٦ باب: مــا ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، من طريق الحميدي هذه.

ونضيف هنا: وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢ / ٦٩٧ أيضاً من الطريقين السابقين. ولتمام تخريجه انظر الحديث، السابق.

(٢)- إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٦ / ١٨٢، وأبو يعلى في «المسند» برقم ( ٤٨٨٨ )، من طريق عمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجُه في« مسند الموصلي »فعد إليسه إذا شسئت، وانظر فيسه أيضــاً ( 484 ، 491 ، 491). 4013، 4017 ). وانظر الحديثين السابقين.

(٣)- في الأصل: «كان النماس أي عمال النماس». وفي (ظ): «كان النماس لــس عمال النماس»
 والتصويب من مصادر التخريج: أحمد، وأبي داود، والبيهقي، والرواية الثانية للبخاري.

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٧٦-٦٣٠ من طريق وكيع، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. =

١٧٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عمرة تحدث:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَتْ يَهُودِيَّةٌ فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ الله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقُلْت، أَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَنُعَذَّبُ فِي قُبُورِنَا ؟

فَقَالَ: كَلِمَةً: أَيْ ((عَائِلًا بَا لله(١) مِنْ ذَلِكَ)).

قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً فِي مَرْكَبِهِ سَرِيعاً حَتَّى قَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَكَبَّرَ وَقَامَ وَنِسْوَةٌ بَيْنَ الْحِجْرِ، فَحَاءَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ سَرِيعاً حَتَّى قَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَكَبَّرَ وَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأُوَّل، ثُمَّ رَفَعَ وَيَاماً طَويلاً وَهُو دُونَ الْقِيامِ الأُوَّل، ثُمَّ رَفَعَ ثَمَّ سَجَدَ سُجُوداً طَويلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأُوَّل، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُوداً طَويلاً إِنَّ مُ مُؤَلِّ ذَلِكَ فَكَانَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُوداً طَويلاً إِنَّ وَهُو دُونَ السُّجُودِ الأُوَّل، ثُمَّ وَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَكَانَ صَلاَتُهُ أَرْبُعَ رَكُعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَحْدَاتٍ،

وأخرجه البخاري في « الجمعة » ( ٩٠٣ ) باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس، من طريق عبدان، حدثنا عبد الله بن المبارك.

وأخرجه مسلم في الجمعة ( ١٤٧ ) ما بعده دون رقم، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، من طريق محمد بن رمح، حدثنا الليث.

وأخرجه أبو داود في الطهارة ( ٣٥٢ ) باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، من طريق مسدد، حدثنا حماد بن زيد.

واخرجه البيهقي في الجمعة ٣/ ١٨٩ باب: ما يستدل به على أن غسل الجمعة على الاختيار، من طريق جعفر بن عون،

هیعهم:حدثنا یحیی بن سعید، به.

وأخرجه البخاري في البيوع(٧٠٧)باب: كسب الرجل وعمله بيده، من طريق محمد، حدثنا عبد الله ابن يزيد، حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة قال: قالت عائشة...

(١) وعند البخاري «عائداً با شه. ونقل الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٣٨ عن ابن السيد قوله: «هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل، كقولهم: عوفي عافية، أو على الحال المؤكدة النائبة منساب المصدر، والعامل فيه محذوف، فكأنه قال: أعوذ با الله عسائداً، ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه، وروي بالرفع ؛ أي: أنا عائد».

( ` ) ما بین حاصرتین ساقط من  $( \dot{ } )$ .

<sup>=</sup> ولكن ليس فيه « ما لا أحصىٰ».

قَالَتْ عَاثِشَةُ<sup>(۱)</sup> : فَسمعْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ:((إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورُكُمْ كَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ أَوْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّال<sub>))</sub>. (<sup>۲)</sup>

١٨٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
 عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ<sup>(۱)</sup> في أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَحْدَاتٍ. قَـالَ سُفْيَانُ:
 وَ لُمْ يذكر غير ذلك.

١٨١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن عمرة،

عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهَ ﷺ لَيُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَحْرِ فَأَقُولُ: هلْ قَـرَأَ فيهما بفَاتِحَة الْكِتَابِ؟ مِنَ التَّخْفيفِ. (<sup>ئ)</sup> (ع:٢٥)

<sup>(</sup>١)- سقطت «عاتشة » من ( ظ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في صلاة الحسوف ٣ / ٣٢٣، باب: كيف يصلى في الخسوف، من طريق الحميدي هذه.

والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الكسسوف ( ١٠٤٤ ) بــاب: المصدقــة في الكســوف – وأطرافه –، ومسلم في الكسـوف ( ٩٠٣ ) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الحسوف.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي »برقم ( ٤٨٤١ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٨٤٠ ). وانظر لاحقه.

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الكسوف ( ١٠٤٤ ) باب: الصدقة في الكسوف،
 ومسلم في الكسوف ( ٩٠١ ) باب: صلاة الكسوف.

وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي » برقم ( ٤٨٤١ )، وفي رصحيح ابن حبان ، برقم (٢٨٤٥)، وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٤)- إمناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في التهجد ( ١١٧١ ) باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٢٤ ) باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما.

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي» برقم ( ٢٠٢٤ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٤٦٤، ٢٤٦٥). ( ٢٤٦٦، ٢٤٦٥).

١٨٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاء وَأُقْيِمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَوُوا عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاء وَأُقْيِمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَوُوا عَنْ عَائِشَاء ﴾. (١)

١٨٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا به محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة،

عَنْ عَاثِشَةَ قَـالَتْ: كَـانَ لِرَسُولِ الله ﷺ حَصـيرٌ يَبْسُـطُهُ بِالنَّهَـارِ، وَإِذَا كَـانَ بِـاللَّيْلِ يُحَجِّـرُهُ (٢) رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى فِيهِ، فَتَبِعَ<sup>(٣)</sup> لَهُ ناسٌ يُصَلَّونَ بِصَلاَتِهِ،

قَالَتْ: فَفَطِنَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرَكَ ذَلِكَ وَقَالَ: ﴿ إِنِّي خَشَيْتُ أَنْ يَـنْزِلَ فِيهِـمُ

ثُمَّ قَالَ:﴿ اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ الله لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ﴾. قَالَ: وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَــى رَسُولِ اللهَ ﷺ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَها. (<sup>1)</sup>

(١)– إمناده صحيح، والحديث متضق عليه، فقـد أخرجه البخاري في الأذان ( ٦٧١ ) بـاب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة – وطرفـه –، ومسـلم في المسـاجد (٥٥٨ ) بـاب: كراهـة الصـلاة بحضـره الطعام الذي يريد أكله في الحال.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٤٣١ ).

(٢)- يحجره - بضم الياء المثناة من تحت وفتح الحاء المهملة، وكسر الجيم المشددة - : أي يتخذه
 حجرة. وقال النووي في « شرح مسلم » ٢/ ٤٣٩: « وهكذا ضبطناه ».

وعند البخاري في رواية ﴿ يحتجر ﴾ أي: يجعله لنفسه دون غيره، يقــال: حَجَـرْتُ الأرض،واحتجرتهـا، إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك.

(٣)- هكذا جاءت في المصورتين، واثبت الشيخ حبيب الرحمن - رحمه الله - مكانها « فَسَعَى ».
 وعند البخاري: « فجعل الناس يثوبون إليه ». وعند مسلم « فجعل الناس يصلون بصلاته ».

(٤)- إمناده حسن، والحديث متفق عليه، آخرجه البخاري في اللباس ( ٥٦٨١ ) باب: الجلوس على الحصير ونحوه - وأصلمه برقم ( ٧٢٩ ) -، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٨٧ ) باب: فضيلة العمل الدائم، من طريق سعيد، بهذا الإمناد. =

١٨٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَــالَتْ: كَـانَ رَسُـولُ الله ﷺ مُعْتَكِفـاً في المسْحِدِ، وَأَخْرَجَ إِلَيَّ رَأْسَـهُ فَغَسَلْتُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. (١)

٥٨٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
 عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلَّي، فَلْيَنْفَتِ لُ (٢)،
 فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يذهبْ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ – أَوْ قَالَ: فَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ ﴾. (٣)

١٨٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن همام، قال:

ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَدْعُـوهُ، فَقَـالُوا لَهَـا: إِنَّـهُ أَصَابَتْـهُ جَنَابَـةٌ فَلَاهُـبَ يَغْسِلُ ثُوبَهُ، فَقَـالُو عَائِشَةُ: وَلِـمَ غَسْلُهُ ؟ إِنْ كُنْتُ لأَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَـوْبِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْدُ (٤) (ع:٥٣)

حوقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٧٨٨ ؛ ٤٧٨٨ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٥٤٢، ٢٥٤٢) وفي «صحيح ابن حبان» برقم

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، والحديث مضق عليه، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلسي» برقم (٤٦٣٢)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٣٥٩ ).

<sup>(</sup>٢)- عند ابن حبان ( ٢٥٨٤ ): « فلينصرف ».

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء ( ٢١٢) باب: الوضوء من النوم، ومسلم في
 صلاة المسافرين ( ٧٨٦) باب: أمر من نعس في صلاته بأن يرقد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم(٢٥٨٣، ٢٥٨٤)، وفي «مسند الموصلي» ٥ / ١٨٦ عند تخريجنا للحديث (٢٨٠٠) وهو حديث أنس المشاهد لحديث عائشة هذا، فانظره إذا رغبت.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وهمام هو ابن الحارث، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الوضوء (٢٧٩) باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة - وأطرافه -، ومسلم في المطهارة (٢٨٨) باب: حكم المني.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٥٥٤). وفي «صحيح ابـن حبـان» برقـم ( ١٣٧٩، ٢٣٣٢ ).

١٨٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو يعفور بن عبيـد بـن

نسطاس، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا الَّذِيلَ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، قَالَ: فَقَالَ: غَيْرُهُ: وَحَدَّ. (١)

١٨٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو يعفور بـن عبيـد بـن نسطاس، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق،

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتْرَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَانْتَهَى وَتُرُهُ إِلَّى

١٨٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة،

عَنْ عَائِشُهَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَلْفَى النَّبِيَّ عَلِيٌّ السَّحَرُ الآخِرُ قَطُّ عِنْدِي إِلاَّ نَائِماً. (٣)

والبخاري في فضل ليلة القدر ( ٢٠٧٤ ) باب: العمل في العشير الأواحر مين رمضيان، ومسلم في الإعتكاف ( ١٩٧٤ ) بـاب: الإجتهاد في العشير الأواخير من شـهر رمضـــان، وأبــو داود في الصـــلاة: (١٣٧٦) باب: تفريع أبواب شهر رمضان، والنسائي في ذكـر صـلاة النبي ﷺ بـالليل ٣/ ٢١٧ – ٢١٨

(١)- إسنادة صحيح،وأبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد الله، وأخرجه أحمد ٦ / ﴿ ٤٠ - ٤٠)،

باب: الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه في الصيام ( ١٧٦٨ ) باب: في فضل العشر الأواخر من رمضان، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقوله: « شد منزره » أي: اعتزل النساء. وقال الخطابي: يحتمل: أن يريد به الجد في العبادة، ويحتمل: أن يراد التشمير والاعتزال معاً.

(٢)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البحاري في الوتــر ( ٩٩٦ ) بــاب: ســاعات الوتر، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٤٥ ) باب: صلاة الليل.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٣٧٠)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٤٤٣). (٣) – إسناده صحيح، والحديث منفق عليه، وأخرجه البخاري في التهجد ( ١١٣٣ ) بـاب: من الم عند السحر، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٤٢ ) باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٦٦٢)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٦٣٧).

• ١٩٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة،

عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَـالَ: ﴿هَـلْ هِـنْ طَعَامٍ؟››. فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ قَعْبًا فِيهِ حَيْسٌ خَبَّأْنَاهُ لَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِﷺ يَدَهُ فَأَكَلَ وَقَالَ: ﴿أَمَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ صَائِماً››. (١)

۱۹۱ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة،

عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَــالَتْ: دَخَـلَ عَلَيَّ رَسُـولُ الله ﷺ ذَاتَ يَـوْمٍ فَقَـالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟». فَقُلْتُ: مَا عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ، قَالَ: « فَإِنِّي صَائِمٌ ».(٢)

١٩٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ قَاثِماً، فَلَمَّا أَسَــنَّ، صَلَّـى جَالِسـاً، فَإِذَا بَقَيَتْ عَلَيهِ ثَلاَتُونَ أَوْ ٱرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ. (٢)

١٩٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا (ع:٥٤) سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أَبِي حُبَيْتِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ لَها: (﴿إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ، فِاتْرُكي الصَّلاَةَ، وَإِذَا

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصوم ( ١٥٥٤ ) باب: جواز صوم الناقلة بنية من النهار
 قبل الزوال.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٥٦٣ ، ٤٥٩٦ ، ٤٧٤٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٦٢٨، ٣٦٢٩، ٣٦٣٠ ). وانظر لاحقه.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١١١٨) باب:
 إذا صلى قاعداً ثم صحَّ أو وجد خفة -وأطرافه -، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٣١) باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٧٢٢ )، وفي «صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٥٠٩ ).

أَذْبَرَتْ، فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي - أَوْ قَالَ: اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ). (١)
١٩٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطَّ. (٢)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطَّ. (٢)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّيِّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِحَمْسٍ لاَ يَحْلِسُ إلاَّ فِي آخِرِهِنَّ. <sup>(٣)</sup>

١٩٦–حدَّثنا الحميديّ، قال سفيان: سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَسَمِعْتُ بِذَلِكَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَاذِنَ لِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنتُهُ حَفْصَهُ فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ اسْتَأذَنَتُهُ زَيْنَبُ فَأَذِنَ لَهَا،

قَالَتْ: فَكَانَ (٤) رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الصَّبْحَ، ثُمَّ دَحَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ، فَلَمَّا صَلَّى الصَّبْحَ، رَأَى فِي المَسْجِدِ أَرْبَعَةَ أَبْنِيَةٍ فَقَالَ: ((مَا هسلَا ؟)) . قَالُوُا: لِعائِشَةَ

(١)- إمناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الوضوء ( ٢٢٨) بـاب: غـــل الدم - وأطرافه -، ومسلم في الحيض ( ٣٣٣) باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» يرقم ( ٤٤٨٦ )، وفي «صحيح ابس حيان» يرقم (١٣٤٨، ١٣٥٠).

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥٩٠) باب: ما يصلى بعد العصر من المقواتت وتحوها - وأطرافه -، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٨٣٥) باب: معرفة الركعتين اللتين كان

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٤٨٩ ) وهو طرف لمه، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٥٧١،١٥٧١،١٥٧١) وانظر فيه أيضاً ( ١٥٧٦، ١٥٧٧ ).

(٣)- إسناده صحيح، وهو عند مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٣٧ ) باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي 業 في الليل.

وقد استوفينا تخريجه في«مسبد الموصلي»يوقم ( ٢٥٥،٠٥٦٦ )، وفي«صحيح ابن حبان»يوقم (٢٤٣٧، ٢٤٣٩، ٢٤٣٧ ).

(٤)- لي (ظ): « وكان ».

يصليهما النبي ﷺ.

وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ، فَقَالَ النَّيُّ ﷺ: ﴿ آلْبِرَ يُرِدْنَ بِهِلَا ؟ ﴾. فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ الله ﷺ تِلكَ الْعَشْرَةَ، وَاعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ . (١)

قال أبو بكر: وربما قال سفيان في هذا الحديث: ﴿ ٱلْبِرُّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ﴾.



<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الإعتكاف (٢٠٢٩) باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة - وأطرافه -، ومسلم في الإعتكاف (١١٧٢) باب: متى يدخسل من أراد الإعتكاف في معتكفه.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليمه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٥٠٦ )، وفي «صحيح ابن حبان» (٣٩٦٧ ).

### أحاديث عائشة عن رسول الله ، الله ، الصوم (ع:٥٥)

١٩٧ - حدثنا الحميدي،قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن
 علقمة، قال:

خَرَجْنَا حُمَّاحاً فَتَذَاكَرُ (١) الْقَوْمُ: الصَّائِمُ يُقَبِّلُ ؟. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَعَمْ، وَقَالَ آخَرُ، قَدْ صَامَ سَنَتَيْنِ وَقَامَ لَيْلَهُمَا: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي هذهِ فَأَضْرِبَكَ بِهَا، فَلَتَّ قَدِمْنَا الْمَدينَة، دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَة فَقَالُوا: يَا آبَا شِبْلِ سَلْهَا، فَقُلْتُ: وَا لِلهِ لاَ أَرْفُتُ عِنْلَهَا سَائِمًا الْمَدينَة، دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَة فَقَالُوا: يَا آبَا شِبْلِ سَلْهَا، فَقُلْتُ: وَا لِلهِ لاَ أَرْفُتُ عِنْلَهَا سَائِمَ الْمُومِ، فَسَمِعَتْ مَقَالَتُهُمْ، فَقَالَتُ: مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ ؟ إِنْمَا أَنَا أَمُّكُمْ، فَقَالُوا: يَا أُمَّ سَائِمَ الْمُومِينَ: الصَّائِمُ يُقَبِلُ ؟.

فَقَالَتْ عَاثِشَهُ: أَنَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِلُ، وَيُمَاشِرُ، وَهُوَ صَاثِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِارْبِهِ. (٢)
١٩٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: قلتُ لعبد الرحمين ابن القاسم: أسمعت أباك يحدث

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ كَانَ يُقبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ ال ١٩٩ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ يُقَبِلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: ثُمَّ تَضْحَكُ (ا) عَنْ حَلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱)- في (ظ):« تذاكر ».

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجُه أحمد ٢ / ٤٠ من طريق سقيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحد ٦/ ٢٠١؛ ومسلم في الصيام ( ٢٠١ ) ( ٦٦ ) باب: بيان أن القبلة في الصوم لمست عرمة على من لم تحرك شهوته، والبيهقي في الصيام ٤/ ٢٣٣ باب: إباحة القبلة من طريق سفيان، بهذا الإسناد عصمراً.

وقد أخرجنا رواياته وطرقه في «مسند الموصلي»٤٠٥ – ٤٠٥ برقم (٤٤٧٨ ) فسانظره، وانظر الروايتين التاليتين.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصيام (١١٠٦) ( ٦٣) بناب أن القبلة في الصوم ليست عرمة على من لم تحرك شهوته. من طريقين: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وانظر سابقه ولاحقه:

<sup>(</sup>٤)- إستاده صحيح، والحديث مضق عليه، فقد أخرجه البخاري في الصوم ( ١٩٢٧) بـاب: الماشرة للصائم – وطرقه –، ومسلم في الصيام ( ١١٠٦ ) باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست عرمة –

• ٢٠٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سميّ مولى أبسي بكر بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُدْرِكُهُ الصَّبْحُ وَهُــوَ جُنُبٌ، ثُـمَّ يَغْتَسِـلُ وَيَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ. (١)

٢٠١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو الأَسْلَمِيّ وَكَانَ يَسْرُدُ<sup>(٢)</sup> الصَّوْمَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟. قَالَ:(﴿ إِ**نْ شِئْتَ، فَصُمْمْ، وَإِنْ شِئْتَ، فَأَفْطِنْ**).<sup>(٣)</sup>

٢٠٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري وهشام (ع:٥٦)
 ابن عروة كلاهما عن عروة،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يومُ عَاشُورَاءَ يَوْماً يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَـنْزِلَ شَـهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَمَنْ شَاءَ، صامَهُ، وَمَنْ شاءَ، لَمْ يَصُمْهُ. (<sup>1)</sup>

= على من لم تحرك شهوته.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٤٧٨ ) ، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٥٣٧، ٣٥٣٩، ٣٥٤٨ ).

(١)- إمناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصيام (١١١٠) باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ۲۵۲۷، ۲۰۰۱، ۴۹۳۷ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ۳٤۹۱، ۳٤۹۲، ۳٤۹۳، ۳٤۹۵، ۳٤۹۷، ۳٤۹۷، ۳۵۹۱).

(٢) يسرد الصوم: يتابعه دون انقطاع.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصوم ( ١٩٤٢، ١٩٤٣ ) باب: الصوم في السفر والإفطار، ومسلم في الصيام ( ١٩٢١ ) باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٠٥٤، ٢٦٤٥ )، وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ٣٥٦٠) ، ٢٥٩٠ ).

(٤) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الحيج ( ١٥٩٧) باب: قول الله تعالى: ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس...﴾ - وأطرافه -، ومسلم في الصيام ( ١١٢٥) باب: صوم يوم عاشوراء.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٦٣٨ )، وفي «صحيح ابن حبان»برقم ( ٣٦٢١ ).

### احاديث عائشة عن رسول الله ﷺ، في الحج

٢٠٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: حَاصَتْ صَفيَّةُ بنتُ حُيميٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَذَكَرَتْ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلْتَنْفِنْ)). (١)

٢٠٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه،

عَنْ عَائِشَهَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: (( فَلاَ إِذاً)). (٢)

٢٠٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عروة،
 ٢٠٥ عن عروة،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: ﴿ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِـلُّ مِنْكُمْ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ،

قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَأَهَلَّ رَسُولُ الله ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَـاسٌ مَعَـهُ، وَأَهـلَّ نَـاسٌ بِـالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمرَةِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ.<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في « المغازي » ( ٢٠١٦ ) باب: حجـة الوداع، – وأصله في الحيض ( ٢٩٤ ) فانظره وأطرافه –، ومسلم في الحج (١٢١١ ) باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة وعروة، بهذا الإمناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابس حبـان» برقـم ( ٣٩٠٠، ٣٩٠، ٣٩،٣٩، ٣٩، ٣٩، ٣٩، ٣٩، ٥٠ ٣٩). وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>۲)- إسناده صحيح، وأخرجه مالك في الحج ( ۳۳۴ ) باب: إقاصة الحسائض، ومن طريقه أخرجه الميخاري في الحجج ( ۱۷۵۷ ) باب: إذا حاضت بعد ما أفاضت، والطحاوي في « شـرح معاني الآثار » (۲۳٤/۲ والبيهقي ٥ / ١٦٢، والبغوي في « شــرح السـنة » برقــم ( ۱۹۷۴ ). وابـن حبــان برقــم ( ۲۳٤/۲ ) و ابـن حبــان برقــم ( ۲۰۲۳)، وهناك استوفيت تخريجه. وانظر الحديث السابق أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخــاري في الحيــض ( ٢٩٤ ) بــاب: الأمــر
 بالنفساء إذا نُفِسْنَ –وأطرافه –، ومسلم في الحج ( ١٢١١ ) باب: بيان وجوه الإحرام.

قال سفيان: ثم غلبني الحديث، فهذا الذي حفظت منه.

٢٠٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: أخبرني علقمة، عن أمه (١).

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ:﴿﴿ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ ﴾. وأَفردُ رَسُولُ اللهﷺ الْحَجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرَ. (٢)

٢٠٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، قال: حدثني
 أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم (ع:٧٥) عروة، عن عروة،

عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَفْرَدَ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْرَدَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْرَدَ، أَوْ قَرَنَ، مَنِ اعْتَمَرَ فَأَمَّا مَنْ أَفْرَدَ، أَوْ قَرَنَ، فَلَمْ يَجِلَّ حَتَّى رَمَى الْحَمْرَةَ. (٣)

<sup>(</sup>١) - في أصولنا «عن أبيه » وفوقها (حد) وهذا هو التضبيب، فقد قال ابن الصلاح في « مقدمته » ص ( ٩٥ - ٩٦ ): « وأما التضبيب -ويُسَمى أيضاً: التمريض- فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظاً أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص: مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذاً عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفاً، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كيلا يظن ضرباً، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح... ». وانظر بقية كلامه فإنه مفيد.

وهذا ما لفت نظرنا إلى البحث عن الصواب، فوجدناه بحمد ا لله وأثبتناه. وانظر التعليق التالي.

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٦ / ٦ ؟ من طريق عبد العزيز بن محمد المدراوردي، بهذا الإسناد. إلا أنه قال: علقمة بن أبي علقمة، واسم أبيه بلال، وأمه مرجانة مولاة عائشة.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢ / ١٤٠ من طريق ابن أبي مريم، حدثنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، بالإسناد السابق، وانظر الحديث السابق، و«مسند الموصلي» برقم (٤٣٦١، ٤٣٦٢، ٤٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) - إسناده صحيح، وأخرجه الموصلي مختصراً في «مسنده» برقم (٤٣٦٢)، وابن حبان في «صحيحه» برقم (٣٩٣٦) بتحقيقنا، من طريق مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، بهذا الإسناد. =

۲۰۸ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: أُخبرني أبي:

أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: خُرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجَّتِهِ لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَى إِذَا كُنْتُ بِسَرِفٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا خِضْتُ، فَدَخَلَ عَليَّ رَسُولُ اللهَ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ((مَالَكِ إِذَا كُنْتُ بِسَرِفٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا خِضْتُ، فَدَخَلَ عَليَّ رَسُولُ اللهَ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَايَقْضِي أَنَفِسْتِ ؟)). فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَلَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَايَقْضِي الْعَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)).

قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَّىٰ عَنْ نِسَٰ اِئِهِ بِالْبَقَرِ. (١)

٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عَاثِشَةَ قَالَتْ: خَرَخْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِحَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَنْرَى إلاَّ الله ﷺ لِحَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَنْرَى إلاَّ الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ أَنْ الله الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ أَنْ الله يَسْمِ الله عَمْرَةً، فَلَمَّا كُنّا بِمِنى، أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقْرٍ، فَقُلْتُ: مَا هذَا ؟ قَـالُوا: ذَبَعَ رَسُولُ الله عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ،
 عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ،

قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْقَاسِمَ، فَقَالَ: جَاءَتْكَ وَالله بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ('')

• ٢١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْنِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ الله ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لاَ يَحْتَنِبُ شَيْئًا مِمَا يَحْتَنْبُهُ الْمُحْرِمُ. (")

=وهو حديث متفق عليه، فقد أخرجه البحاري في الحج (١٥٦٧) بـاب: التمتع والقران والإفراد بالحج، ومسلم في الحج (١٣٣٣) باب: نقض الكعبة وبنائها.

وقد استوفينا تخريجه هناك في المكانين المذكورين. وانظر سابقه ولاحقه.

(١) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٩٧٩)،

وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٨٣٤)، فقد أخرجاه من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر سابقه. (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (١٧٠٩) باب: ذبح الرجـل البقـر عن نسائه من

(۱) " رحمده حديق، و حرب البحاري في الحج (۱۲۰۱) باب. دبع الرجس البقر عن تسانه مر غير أمرهن -وأصله عنده برقم (۲۹۶)-، ومسلم في الحج (۱۲۱۱) باب: بيان وجوه الحج. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ۳۹۲۹ )، وانظر سابقه.

(٣)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري في الحج ( ١٦٩٦ ) بــاب: من أشعر وقلد بذي الحليفة -وأطرافه -، ومسلم في الحج ( ١٣٢١ ) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا

٢١١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم يخبر به عن أبيه، (ع.٥٨)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ الله ﷺ بِيَديَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لاَ يَعْــتَزِلُ شَيْئًا مِمَّا يَعْتَزِلُهُ الْمُحرِمُ وَلاَ يَتْرُكُهُ،

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا نَعْلَمُ الْحَاجُ يُحْلَّهُ شَيْءٌ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. (١)

٢١٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: أخبرني أبي قال:

سَمِعْتُ عَاثِشَةَ، وَبَسَـطَتْ يَدَهَا فَقَـالَتْ: أَنَـا طَيَّبُتُ رَسُولَ الله ﷺ بِيَـديَّ هَـاتَيْنِ لَحُرْمِهِ(٢) حِينَ أَحْرَمَ، وَلَجِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.(٣)

وقيد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقسم ( ٤٣٩٤، ٥٠٥، ٤٦٥٨، ٤٦٥٩، ٤٨٥٢، ٤٨٥٢). ٤٨٨٩ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٠٠٩، ٤٠١٠، ٤٠١١، ٤٠١٢).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣ / ٨٥، وابن طهمان في «مشيخته » برقم ( ١٥١)، ومسلم في «مشيخته » برقم ( ١٥١)، ومسلم في الحج ( ١٣٢١) ( ٣٦١) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، والنسائي في «المناسك » ١٧١/٥، ١٧٣، ١٧٥، والترمذي في الحج ( ٩٠٨) باب: ما جاء في تقليد الهدي للمقيم من طرق، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه الظر «مسند الموصلي» برقم(٤٣٩٤)، والحديث السابق، و«صحيح ابن حبان» برقم (٤٠٠٩) حيث استوفينا تخريجه أيضاً.

(٢) - الحرم- بضم الحاء، وسكون الراء المهملتين -: الإحرام بالحج. وبكسر الحاء: الرجل المحرم.
 (٣) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وأخرجه مالك في الحج (١٧) باب: ما جاء في الطيسب في الحج، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإسناد.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «المسنك» ص (١٢٠)، والبخاري في الحج (١٥٣٩) باب: الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويتزجل ويدهن، ومسلم في الحج ( ١١٨٩) (٣٣) باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، وأبو داود في المناسك (١٧٤٥) باب:الطيب عند الإحرام، والنسائي في المناسك (١٣٧٨) باب: إباحة الطيب عند الإحرام، والطحاوي في «شرح معاني الآثان» ١٣٠/٢ باب: الطيب للمحرم، والميهقي في الحج 8/٤٣ باب الطيب لإحرام وابن حبان برقم (٣٧٦٦) بتحقيقنا.

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» برقم ( ٤٣٩١ )، و«صحيح ابن حبان» في المكان المذكور.

<sup>=</sup> يريد الذهاب بنفسه...

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هذَا الَّذِي نَأْحُذُ بِهِ.

٣١٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سغيان، قال: سمعت الزهريّ يحدث عن عروة،

عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: طَيَبْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لَحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. (١)

قَالَ أَبِوُ بَكْرٍ: وَهِذَا مِمَّا لَمْ يُكُنْ يُحِدِّثُ بِهِ سُفْيَانُ قَدِيمًا عَنِ الزَّهْرِيِّ، فَوَقَفْنَاهُ عَلَيْـهِ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ.

٢١٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم ابن عبد الله، عن أبيه، قال:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْحَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ، وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شيء حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ،

قَالَ: سَالُمُ بْنُ عَبْدِ الله: وَقَالَتْ: عَاثِشَةُ: طَيَّبُتُ رَسُولَ الله ﷺ لَحُرْمِهِ أَنْ يُخْرِمَ، وَلِحِلَّهِ بَعْدَ مَا رَمَى الْحَمْرَةَ، وَقَبْلُ أَنْ يَزُورَ،

قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبِعُ. (٢)

(١) - إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي، في الحج ٣٤/٥ باب: الطيب للإحرام، من طريق الحميدي هذه وأخرجه الشافعي في «المسند» ص (١٢٠)، ومسلم في الحج (١١٨٩) (٣١) باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائي في «المناسك» و١٣٧/٥ باب: إباحة الطيب عند الإحرام، من طريق سفيان، به.

ولتمام تخريجه انظر «مسئد الموصلي» برقم (٤٣٩١)، و«صحيح ابن حسان» برقم (٣٧٦٦)، والحديث السابق أيضاً.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة ٣٠٣/٤ برقم (٢٩٣٩)، والبيهقي في الحج ١٣٥/٥
 باب: ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإجرام، من طريق عبد الرزاق، أنبأنا معمسر، عن الزهري، عن سالم، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح.

وكان ابن عمر –رضي الله عنه – يتبع أباه في ذلك، وفي حديشه الآلي برقم ( ٢١٨ ) يقول: «ما أحب أن أصبح محرماً ينضخ مني ريح المسك، ولأن أتمسح بالقطران أحب إليَّ منه».

وكانت عائشة -رضي الله عنها - تنكر عليه ذلك، وقد أخرج سعيد بن منصور من طويـق عبـد الله ابن عبد الله الله عند الله بن عمر أن عائشة كانت تقول: الإباس بأن يمس الطيب عند الإحرام. =

ه ۲۱- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عثمان بن عروة بن الزبير، قال: أخبرني أبي:

أَنَّهُ سَمِعَ عَاثِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ لِحُرْمِهِ وَلِحِلَّهِ، قُلْتُ: أَيُّ الطّيب ؟. قَالَتْ: بأَطْيَبِ الطّيبِ. (١) (ع:٩٥).

٢١٦ حدثنا الحميدي، قال: قال سفيان: فقال لي عثمان بن عروة: مَا يَرْوِي
 هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هذَا الْحَديثَ إِلاَّ عَنِّي. (٢)

٧١٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد،

= وكان ابن عمر -رضي الله عنه - يتبع أباه في ذلك، وفي حديثه الآتي برقم ( ٢١٨ ) يقول: «ما احب أن أصبح محرماً ينضخ مني ربح المسك، ولأن أتمسح بالقطران أحب إليّ منه».

وكانت عائشة –رضي الله عنها – تنكر عليه ذلك، وقد أخرج سعيد بن منصور من طريـق عبـد الله ابن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول: لاباس بأن يمس الطيب عند الإحرام.

قال: فدعوت رجلاً وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها - وقد علمت قوضًا، ولكن أحببت أن يسمعه أبي - فجاءني فقال: إن عائشة تقول: لابأس بالطيب عند الإحرام فأصب منه ما بدا لك.

قال: فسكت ابن عمر »- وسيأتي بإسناد صحيح برقم ( ٢١٨ )، وقول سائم في نهاية الحديث يـدل على أنه يخالف أباه وجده وفي قوله -رحمه الله -: أن المفـزع في النـوازل يجـب أن يكـون إلى السـنن، فهـي الملاذ وفيها الحفاظ على العباد والبلاد، وفيها الأمان والإطمئنان، وفيها المستغنى عن آراء الرجال.

وانظر «تلخيص الحبير» ٢٦٠/٢، والحديث السابق، والحديث الملاحق، وحديث عائشة عند الموصلي برقم ( ٢١٨ ).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢/ ١٣٠، ١٦٢، والبخاري في اللباس ( ٥٩٢٨ ) باب: ما يستحب من الطيب، ومسلم في الحمج ( ١١٨٩ ) ( ٣٦ - ٣٧ ) باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائي في المناسك ١٣٧/، والدارمي في المناسك ٣٣/٧ باب: الطيب عند الإحرام، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » ١٣٠/، والبيهقي في الحج ٥/٤٣، وابن حزم في « المُحلَّى » ٨٦/٧ مس طريق عثمان بن عروة، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» ( ٤٣٩١ ).

(٢)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ وَبِيضَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَهُوَ مُحْ مِّ (١)

٢١٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، فَقَالَ: مَا أَحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً يَنْضَخُ مِنِّي رِيحُ الطِّيبِ وَلأَنْ أَتَمسَّحَ بِالْقَطِرِانِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ،

قَالَ أَبِي: فَأَرْسَلَ بَعْضُ بِنِي عَبْدِ اللهِ إِلَى عائِشَةَ لِيُسْمِعَ أَبَاهُ مَا قَالَتْ، فَجَاءَ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ. (٢)

(١) - إسناده ضعيف سفيان بن عيينة متأخر السماع من عطاء. وأخرجه النسائي في المناسك 14 / ٤ باب: موضع الطيب، من طريق عمران بن يزيد، حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سفيان، بهذا الإمناد. وهو في الصحيح عدا قوله: « بعد ثالثة ».

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حسان» برقسم ( ١٣٧٦، ١٣٧٧، ٣٧٦٧ )، وفي «مستد الموصلي» برقم ( ٤٣٩١، ٤٧١٢ ).

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الغسل ( ٢٦٧ ) باب: إذا جامع ثم عاد، و( ٢٧٠ ) باب: إذا جامع ثم عاد، و( ٢٧٠ ) باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، ومسلم في الحج ( ١١٩٢ ) باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائي في الغسل والتيمم ١ / ٢٠٣ باب: إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب، و في المناسك

٤ / ١٤١ باب: موضع الطيب، من طرق: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر، بهذا الإسناد.

وقوله: نَصَخَ قريب من: نَصَح واختلف أيهما أكثر: النضخ أو النضح،والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل أنه سبالمعجمة—:وهو الأثر يبقى في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل نفسه... وانظر «النهاية».

(٣) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (١٧٠٢،١٧٠١) باب: تقليد الغنم، ومسلم في الحج (١٣٢١)(١٣٢١) باب: تقليد الغنم، ومسلم في الحج (١٣٢١)(١٣٢١) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، والنسائي في المنامك (١٧٥،١٧١)، وابن ماجه في المنامك (٣٠٩٦، ٣٠٩) =

قَالَ الْحُميّدِيّ: زَادَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ (١)فِيهِ: فَقَلَّدَهَا.

٢٢٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضيي، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،

عَنْ عَاثِشَة قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ اللهَ ﷺ مِنَ الْغَنَـمِ، ثُـمَّ لا يَجْتَنِـبُ شَيْعًا مِمًّا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ.(٢)

۲۲۱ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يحدث عن
 عروة، قال:

قَرَأْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا...﴾ [الترة:٨٥١]. فَقُلْتُ: مَا أَبَالِي أَلاَّ أَطُّوَّفَ بِهِمَا.

قَالَتْ: بِئُسَ مَا قُلْتَ: يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَناة الطَّاغِيةِ الَّتِي بِالْمُنتَلَل لاَ يَطُونُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَانِرِ الله فَمَنْ حَجَّ لِطُونُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَانِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا... ﴾ [القرة: ١٥٨] (ع: ٦٠)، فَطَافَ رَسُولُ الله ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ،

قَالَ: سُفْيَانُ: وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وَكَانَتْ سُنَّةً،

قَالَ الزَّهْرِيِّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَىا بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هـذَا الْعِلْـمُ، وَلَقَـدْ سَمِعْتُ رِحَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَ يَطُوفُ بَيْـنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوافَنَا بَيْنَ هذَينِ الْحَجَرِيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ،

<sup>=</sup>باب: تقليد البدن، والطحاوي في « شـرح معاني الآثار » ٢٦٥/٢، والبيهقي في اخـج ٥/٣٣، ٢٣٣، وابن حزم في « المحلي» ١١١/٧ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وقد خرجناه وجمعنا طرقه ورواياته في «مسند الموصلي» برقم (٤٣٩٤، ٤٨٨٩). وانظر الحديث التالي. (١)– أبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير، وقد أخرج له المستة.

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد استوفينا تخريجه، وجمعنا طرقه في «مسند الموصلي»
 برقم ( ٤٨٩٤) ٤٨٥٢ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٠١١، ٤٠١١ ).

وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَ بِالطَّوافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُوَمَر بِالطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِرِ الله...﴾ [البقرة:١٩٨]. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَعَلَّها نَزَلَتْ فِي هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءٍ. (١)



(١)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الحج ( ١٦٤٣) باب: وجنوب الصفا والمروة - وأطرافه -، ومسلم في الحج ( ١٢٧٧) باب: بيان أن الصفا والمروة ركن لا يصبح الحبج

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٧٣٠)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٧٣٩)

.( TY £ +

#### أحاديث عائشة في الجنائز

۲۲۲ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن أبي مليكة يقول: حَضَرْتُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانَ بنْتِ عُثْمَانَ، وَفِي الْجَنَازَةِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَعَبْد الله بْنُ عَبَاسٍ، فَحَلَسْتُ بَيْنَهُمَا فَبَكَى النَّسَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ بُكَاءَ الْحَيِّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَفَيْل بُلْمَيِّتِ،

قَالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَرْنَا مَعَ عُمَرَ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (الْ الْمُوفِينِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (الْمُحُوفِي إِلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى الرَّكُبُ ثُمَّ الْحَقَّنِي )). فَلَا يَوْدُ فَلَاتُ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ ا

فَلَمَّا قَدِمَا (٣) الْمَدينَةَ، لَمْ يَلْبَثْ عُمَرُ أَنْ طُعِنَ، فَجَاءَ صُهَيْبٌ وَهُوَ يَقُولُ: وَا أُحيَّاهُ ـ واصَاحِبَاهُ – فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ يَا صُهَيْبُ، إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بُبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ ؟.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلَتُهَا فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهَ عُمَرَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿ وَلاَ اللهُ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِى (ع: ٦١) وَقَدْ قَضَى الله : ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (\*) [الانعام: ١٦٤] [والإسراء: ١٧] [وناطر: ١٨].

٢٢٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان،قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن
 محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة،

 <sup>(</sup>١) - البيـداء: هي الأرض الـــــي تخرج منهـا مـن ذي الحليفــة جنوبــاً، وفيهـا مبنـــى التلفــاز، والكليـــة المتوسطة.

<sup>(</sup>٢)- في ( ظ ):« مُرْهُ ».

<sup>(</sup>٣)- في ( ظ ): « قدمنا ».

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجنائز ( ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨ ) بـاب: قول النبي علن المبيات المبيات على المبيائي في الجنائز ٤ / ١٨ – ١٩ بـاب: النياصة على المبت. وانظر الحديث المتالي.

أَنَّهَا سَمْعَتْ عَاِئَشَةَ تَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِيَهوديَّةٍ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا: (﴿نَّ أَهْلَهَا الآنَ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا». (١)

٢٢٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السحتيائي، عن
 أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد رضيعاً لعائشة،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ مَا مِنْ مَيتٍ يَمُونَ ۖ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَبْلُغُونَ (٢) أَنْ يَكُونُوا مِئَةً ،فَيَشْفَعُوا لَهُ، إِلاَّ شُفْعُوا فِيهِ ﴾. (٣)

ه ٢٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان،قال:حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا هُحَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدينَة، حُمَّ أَصْحَابُهُ، فَدَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ

عَنْ عَانِشَهُ قَالَتَ. لَمَا فَحَلَ رَسُونَ اللهُ يَهِمُ الْمُعَانِيَّةِ، عَالَمُ اللهُ عَالَمَهُ عَالَمُ اللّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: ﴿ كَيْفَ تُجِدُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ ». فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ:

كُلُّ الْمَرِي مُصَبَّحٌ '' فِي أَهْ لِهِ مَا اللهِ أَلْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ! (٥) وَدَعَلَ عَلَى عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةً فَقَالَ: ((كَيْفَ تَجِدُكَ ؟)) فَقَالَ:

وَجَدْتُ طَعْمَ الْمَوْتِ قَبْلَ ذَوْقِهِ ﴿ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه مالك في الجنائز (٣٧) باب: النهي عن البكاء على المست، من طريق عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٥٥، ١٠٥٥، والبخاري في الجنائز (١٢٨٩) باب: قبول النبي على: يعذب الميت ببعض بكاء أهله، يعذب الميت ببعض بكاء أهله، ومسلم في الجنائز (٢٧١) باب: الميت يعذب ببعض بكاء أهله، والنسائي في الجنائز ١٧/٤، والبيهقي في الجنائز ٧٧/٤ باب: سياق أخبار تدل على أن الميت يعذب بالنياحة عليه، والبغوي في « شرح السنة » ٤٤٤/٥ برقم (١٥٣٨)، وابن حبان برقم (٣١٧٣) بتحقيقنا، وهناك استوفينا تخريجه.

وسبق أن جمعنا طرقه ورواياته في «مسند الموصلي» برقم (٩٩ ٤٤) فعد إليه إذا رغبت. (٢)- في (ع): «يبلغوا»

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجنائز ( ٩٤٧ ) باب: من صلّى عليه مئة شفعوا فيه. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٣٩٨ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٠٨١ ). (٤)- أي: مصاب بالموت صباحاً.

(٥) - أي: إن الموت أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، وشراك النعل: السير يكون في وجه النعل.

كَالنَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ<sup>(۱)</sup> قَالَتْ: وَدَخِل عَلَى بِلاَلٍ فَقَالَ: ﴿كَيْفَ تُجِدُكُ ؟﴾ فَقَالَ:

ألاً لَيْتَ شِعْرِي هَـلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

بِفَخُ - (٢) وربما قال سفيان: بِوَادٍ - وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَليلُ (٣) وَ هَـلُ أَرِدَنْ يَوْمِساً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ (١)

وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِي شَسَامَةٌ وَطَفِيل<sup>اه)</sup>

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿اللَّهُــمُ ا إِنَّ اِبْرَاهِيــمَ عَبْـدُكَ وَخَليلُـكَ، دَعَـاكَ لأهــلِ مَكَّةَ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأهلِ الْمدينَةِ مِثْلَ مَا دَعَاكَ لأهلِ مَكَّةَ،

اللَّهُمَ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُّنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدينَتِنا ».

قال (ع:٦٢) سُفْيَانُ: وَأَرَى فِيهِ ((وَفِي فَرَقِنَا، اللَّهُمَّ حَبَّبُهَا إِلَيْنَا مِثْلَ مَا حَبَّبْتَ الَيْنَا مَكَّةَ، أَوْ أَشَـدُ وصَحُحْهَا، وانْقُلْ وَبَاءَهَا وَحُمَّاهَا إِلَى خُمُّ أَوْ إِلَى الْجُحْفَةِ ».(١)

<sup>(</sup>١)- هذا عجز بيت صدرة عند ابن هشام: « كُلُّ امْرِى مُجَاهِدٌ بطَوْقِهِ ».

<sup>(</sup>٢) – فخِّ: وادٍ بمكة. ويعرف اليوم ياسم الشهداء، وفيَّه مَدفن عبدُ ا لله بن عمر –رضي ا لله عنهما –.

<sup>(</sup>٣)- الإذخر: نبات ذكي الرائحة، وإذا جف ابيضً.

والجليل: الثمام إذا عظم وجل، واحده: جليلة، والثمام، عشب ضعيف من الفصيلة النجيلية، ويسمى في السودان: الدُّخن.

<sup>(</sup>٤) - مجنة: اسم مكان، من الجنة، وهو السنر والإخفاء، والمجنة: اسم سوق للعرب كان في الجاهلية، يين عكاظ وسوق ذي المجاز: فترة عكاظ عشرون يوماً من ذي القعدة، والعشرة الأخيرة منه فترة مجنة، وذو المجاز ثمانية أيام من ذي الحجة، ثم يعرفون في اليوم التاسع إلى عرفة.

<sup>(</sup>٥)- شامة: جيل قرب مكة، وقال البلاذري: جبل جنوب شرقي جُدة، مشرف على الساحل وتجاوره حرة تسمى طفيلاً، فيقال شامة وطفيل، وليس بينهما وبين البحر إلا السهل الساحلي.

وقال ابن الأثير: «هما جبلان بنواحي مكة، وقيل:عينان»، فانظر معجم البلدان ٣١٥/٤،٣١.

<sup>(</sup>٦)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الدعوات ( ٦٣٧٢ ) باب: الدعاء برفع الوباء والوجع، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٦ / ٥٦، ٦٥، ٦٥، ٢٢١ – ٢٢٦، ٢٣٩ – ٢٤، ٢٦٠، والبخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، وفي « مناقب الأنصار» (٣٩٢٦) باب: مقدم النبي السيادية، وفي المرضى (١٥٤٥)=

٢٢٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله لِنَبيِّهِ: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ )(()
 كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَقِّ، وَقَدْ قَالَ الله لِنَبيِّهِ: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ )(()
 النمل: ٨٠].

٣٢٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن شريح ابن هانيء،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَلِقَاؤُهُ الله بَعْدَ الْمَوْتِ ﴾. (٢)



جااب: عيادة النساء والرجال،وفي المرضى أيضاً ( ٩٦٧٥ ) باب: من دعا برفع الوباء والحمى، ومسلم في الحج ( ١٣٧٦ ) باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على الأوانها.

كما أخرجه مالك في كتاب « الجامع » ( ١٤ ) باب: ما جاء في وباء المدينة. وابن هشام في «السيرة» ٥٨٨/ - ٥٨٨ - ٥٨٩.

وقد استوفينا تخريجه في «صحبِّح ابن حبان» برقم ( ٣٧٧٤ ).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجنائز ( ١٣٧١ ) بـاب: مـا جـاء في عــــــاب القــــــر، مــن طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٥١٨ ). وانظر تعليقنا على حديث عمر برقم ( ١٤٠) في «مسند الموصلي» أيضاً.

(٢) - إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٤٤/٦، ٥٥، ٢٠٧، ٢٣٦، ومسلم في الذكر والدعاء (٢) - إسناده صحيح، وأخرجه أحمد الله لقاءه، من طريق زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري تعليقاً ﴿ ٧ ، ٦٥ ﴾، ووصله مسلم،

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٠١٠ ).

#### أحاديث عائشة في الطلاق

٢٢٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال أحبرني عروة، عن عائِشة: أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُـولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رَفَاعَـةَ الْقُرَظِيِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَائِشة: يَا رَسُولَ الله اللهِ عَنْدَ رَفَاعَـةَ القُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَ (١) طَلاَقِـي، فَتَزَوَّحْتُ عَبْدُ الرَّحْمن بْنَ الزَّبَيْر (٢)، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هذهِ الْهُدْبَةِ. (٣)

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَقَالَ ( أَنُريدينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَلُوقِي عُسْيلَتَهُ، وَيَلُوقَ عُسْيلَتَكُ ».

قَالَتْ: وَأَبُوبَكُو عِنْـٰدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ، يَنْتَظِـرُ أَنْ يُـؤْذَنَ لَهُ، فَنـَادَى، (° فَقَالَ:يَا أَبَا بَكُو ۚ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى مَا تَحْهَرُ بِهِ هذهِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ؟(١) . قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكاً لا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رفَاعَةَ. (٧)

<sup>(</sup>١)- في (ظ): « وبَتُ ».

<sup>(</sup>٢)– الرَّبير والد عبد الرحمن بفتح الزاي، والزبير والد عبد ا لله بضم الزاي.

<sup>(</sup>٣)- في (ظ): « مثل هدبة الثوب ».

<sup>(</sup>٤)- في (ظ): « فقال ».

<sup>(</sup>٥)- في (ظ): « فناداه ».

<sup>(</sup>٣) - إسناده صحيح، وأخرجه المسافعي في «المسند» ص ( ١٩٢)، وأحمد ٣٧/٦، والمحساري في الشهادات ( ٢٦٣٩) باب: شهادة المختبىء وإجازة عمرو بسن حريث...، ومسلم في النكاح (١٤٣٣) (١٤٣١) باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتقضي عدتها، والمؤمذي في النكاح ( ١١١٨) باب: ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، والدارمي في الطلاق ٢٩١١ باب: ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها، وابن ماجه في النكاح يدخل بها، والدارمي في الطلاق ٢٩٦١ باب: ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها، وابن ماجه في النكاح طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» برقم ( ٤٤٢٣ ) و ( ٤٩٦٤ ).

<sup>(</sup>٧)-أخرجه مالك في النكاح (١٧) باب: نكاح المحلل وما أشبه. ومن طريقه أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم (٢١١٤) بتحقيقنا.

فَقَالَ سُفْيَانُ: لَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيّ كَمَا قَصَصْنَاهُ عَلَيْكُمْ. (ع:٦٣).

٩ ٢ ٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قــال:حدثنـا الزهـري، قــال: أخــرني عروة بن الزبير،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّنَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لا يَعِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَئةٍ أَيَّامٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ». (1)

فَقِيلَ لَسُفْيَانَ: فَإِنهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَأْشُهُرٍ وَعَشْرًا ؟. فَقَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَقُلْ لَنَا هِذَا الزَّهْرِيُّ فِي حَدِيثهِ، إِنَّمَا قَالَهُ لَنَا أَيُّوبُ بْـنُ مُوسَى فِي

حَديثهِ.

٧٣٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وعبد الله بن رجاء المزني، قالا:

حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة بن الزبير،

عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ﴾. (٢)

٢٣١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىيَّ بَعْدَ مَاضُرِبَ الْحِجَابُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّيُّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: (رِإِنَّهُ عَمَّكِ، فَأَذَنِي لَهُ)). (٣)

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٢٤ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٣٠٣ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد، فانظرهما لتمام التحريج،

وخرجناه أيضاً من طوق في «صُحيح ابن حبان» برقم ( ٤٣٠١، ٤٣٠٣ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٥٠٨ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٠٧٤، ٤٠٧٥ )، وفي « موارد الظمآن» برقم ( ١٢٤٨ ).

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ٦/٦، ٣٧، ٢٧١، ومسلم في الرضاع ( ١٤٤٥) ( ٤ ) باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، والنسائي في النكاح ٦/ ١٠٣ باب: لبن الفحل، وابن عاجه في النكاح ( ١٩٤٨) باب: لبن الفحل، وابن حزم في « المحلّى» ١٠/ ٥ من طريق سفيان، بهذا الإسناد، =

٧٣٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَاثِشَة، عَنِ النَّمِيُّ عَلِيَّةً مِثْلَةُ، وَزَادَ فيه أَنْهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله: إنَّمَا أَرْضَعَتْنِي، الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْني الرَّحُلُ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ تَرِبَتْ يَمينُكِ، هُوَ عَمُّكِ، فَأَذَني لَهُ ﴾. (١)

٣٣٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة-وكان من جيد ما يروي- عن أبيه،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتٌ سِنِينَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَبَنَى بِ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ.(٢)

٢٣٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (ع: ٦٤)، قال: حدثنا سعيد بن المرزبان، عن عبد الرحمن بن الاسود، عن أبيه،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّحَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَعَلَيَّ حَوْفٌ (٢) فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ تَزَوَّحَنِسي، فَٱلْقَى عَلَيَّ الْحَيَاءُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْحَوْفُ: ثِيَابٌ مِنْ سُيُورٍ تُلْبِسُهُ الأَعْرَابُ أَبْنَاعَهُمْ. <sup>(1)</sup>

<sup>-</sup>وانظر الحديث التالي، و«مسند الموصلي» برقم ( 2001 )، و«صحيح ابن حيان» برقم ( 2009 )، و«صحيح ابن حيان» برقم ( 2009 ) 2019 ) و 2019 التحريج.

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه عبد الوزاق برقم ( ١٣٩٤١ )، وأبو داود في النكاح (٧٥،٥) باب: في لمن الفحل، والنسائي في النكاح ١٠٣/٦ باب: لمن الفحل، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ولتمام التخريج انظر «مسند الموصلي» برقم ( ١ ٥ ٥٠ )، والتعليق السابق، و«معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي» برقم ( ٣٥ ).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في « مناقب الأنصار »
 (٣٨٩٤) باب: تزويج النبي ﷺ عائشة وقدومها إلى المدينة – وأطرافه –، ومسلم في النكاح ( ١٤٢٢)
 باب: تزويج الأب المبكر الصغيرة.

وقد أستوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» بوقم(٢٧٣ع)، وانظر أيضاً «صحيح ابن حبان» بوقم(٧٠٩٧). (٣)- وقال ابن الأثير: الحوف: البقيرة تلبسها الصبية، وهي ثوب لاكمين له. وقيل: هي سيورً تشدها الصبيان عليهم.

<sup>(</sup>٤)- إسناده ضعيف، وقد خرجناه في «مسند الموصلي» بوقم (٤٨٢٢) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

٧٣٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري-و حفظته منه، وكان طويلاً فحفظت منه هذا- قال(١): أحيرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال:

سَأَلْتُ عَاثِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ ! اخْبريني عَنْ مَرَض رَسُول اللهِ ﷺ الَّـذِي مَـاتَ فِيـهِ، فَقَالَتْ: <sup>(٢)</sup> عَلِقَ<sup>(٣)</sup> رَسُولُ ا اللَّهَ ﷺ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيهِ يَنْفُتُ كَمَا يَنْفُتُ آكِلُ الزَّبيبِ،

وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا ثَقُلَ وَإِشْتَدَّ وَحَعُهُ، اسْتَأْذَنَهُنَّ فِي أَنْ يَكُونَ عِنْدِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَكِّئُ<sup>(1)</sup> عَلَى رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ.

قَالَ عُبَيْدُ الله: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: لَمْ تُخْبِرْكَ بِالآخَرِ؟. فَقُلْبَتُ:لاً. قَـالَ الآخُرُ: عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (\*)

٢٣٦ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي حالد، قال: سمعت الشعبي يحدث عن مسروق، قال:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَدْ حَيْرَ رَسُولُ ا لله ﷺ نِسَاءَهُ فَاحْتَرِنَهُ، أَفَكَانَ ذلِكَ طَلاَقَا؟. (١) ٧٣٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، عن عطاء،

(١)- سقطت من (ظ).

(٢)− في (ظ): «قالت ».

(٣) - عَلِقُ: طفق، وانظر النهاية. (٤)- تُؤكا: الكا، أي: استند، والمتوكي على الرجلين: المستند على الرجلين اللذين يتهادى بينهما.

(٥)– أخرجه المبخاري في الوضوء ( ١٩٨ ) باب: الغسل والوضوء في المخضب والقباح – وانظر

أطرافه الكثيرة - ومسلم في الصلاة ( ٤١٨ ) ( ٩٦، ٩٢، ٩٣ ) من طريق الزهري، بهذا الإسناد.

ولعمام التخريج انظر «مسند الموصلي» برقم ( £٤٧٨ ) مع التعليق عليه، و«صحيح ابن حبان» برقم 

(٦)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الطلاق ( ١٤٧٧ ) ( ٢٧ ) باب: بينان أن تخيير امراتـه لا

يكون طلاقًا إلا بالنية، والتومذي في الطلاق ( ١٩٧٩ ) باب: ما جناء في الخيار، من طريق سفيان، بهنا، الإسناد.

وقد جمعنا طرقه واستوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٣٧١ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( 4777). عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النَّسَاءُ.(١)

٢٣٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثونا عن منصور بن عبد الرحمن، عَنْ أُمِّهِ، (٢)

عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِشَعِيرٍ. قَالَ (ع:٦٥) الْحُمَيْدِيّ: فَوَقَفْنَا سُفْيَانَ فَقَالَ: لَمُ أَسْمَعْهُ. (")

۲۳۹ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي، قال،
 حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ أَهْلَكُتْهُ، قَالَ: قَدْ \* كُونُ قَدْ وَجَـبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةً، فَلاَ تُخْرِجُهُا فَيُهْلِكَ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ ﴾. (\*)

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن « برقم ( ٢١٢٦ )، وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ٦٣٦٦ ).

 <sup>(</sup>۲) في (ع): «أبيه» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣)- إسناده ضعيف، وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٦٨٦ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ونضيف هنا: وأخرجه النسائي في «الكبرى» ٤ / ١٤٠، ١٤٠ برقم ( ٦٦٠٦ ) من طريق يحيى بسن يمان، عن سفيان، عن منصور بن صفية، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً بوقم (٢٦٠٧) من طريق محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، بالإسناد السابق ولم يذكر عائشة، وقال: «مرسل ».

<sup>(</sup>٤)- سقطت «قد» من (ظ).

وقال اللهبي في «الميزان» ٦٤١/٣: « قال أبو حاتم: منكر الحديث ». =

آخر الجزء الثاني، ويتلوه في أول الثالث في الأقضية عن عائشة.

والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.(١)

كتبه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الخالق بن محمد بن هبة الله أبي هشام المقدسي - عفا الله عنه-.



=قلت - القاتل الذهبي-: حديثه عن هشام، عن أبيه... رواه عنه مسريح بن يونس، والوليند بن مسرح، وأحمد بن يعقوب بن كاسب». ونضيف إلى هؤلاء أيضاً الشافعي، والحميدي.

وقال ابن عدي في « الكامل » ٦ / ٢٢١٤: « يعرف بهذا الحديث، ولا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره ».

وقد استوفينا تخريجه في « مجمع الزوائد » برقم ( ٣٩٩٩ ).

(١) - يلي هذه الصفحة صفحة بيضاء برقم (٦٧)، ثـم صفحة برقـم ( ٦٨ ) عليها: « وقـف ابن الحاجب، مستقره بالصالحية بسفح جبل قاسيون.

حفصة – أم سلمة – أم حبيبة – زينسب – ميمونة – جويرية – أسماء – أم كلثوم – أم هانيء – خولة – أم مخلد – أم الفضل – أم أيوب – أميمة – الرُّبيع – أم قيس – أم كرز ».

وهذا فهرس لأسماء الصحابة الذين وردوا في هذا الجزء.

## الجزء الثالث

# من مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي

# بسم ا لله الرحمن الرحيم في الأقضية عن عائشة رضي ا لله عنها

أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع في عشر ذي الحجة من سنة سبع وعشرين وأربع مئة، فأقرّ به، قال: أحبرنا أبو علي محمد ابن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه وأنا أسمع، فأقرّ به، قال: حدثنا أبو علي بشر ابن موسى قال:

٢٤٠ حدثنا الحميدي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزبير:

أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: احْتَصَمَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْـدُ بْــنُ زَمْعَةَ، فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله اللهِ إِنَّ أَخِي عُتْبَةَ أَوْصَانِي فَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ، فَانْظُر ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبضه (٢)، فإنَّهُ ابْنِي،

وَقَالَ عَبْدُ الله بْنَ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ الله! أَخِي، وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ الله ﷺ شَبَهاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ وَقَالَ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنِنَ زَمْعَةَ، الْوَلَـدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً».(٣)

<sup>(</sup>١) – منذ بداية الجزء الثالث إلى هنا غير موجـود في (ظ). وهنـا كتـب علـى هامشـها: «آخـر الجـزء الثاني...».

<sup>(</sup>٢)- قبض الشيء، وقبض عليه: أخده بقبضة يده.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في البيسوع (٢٠٥٣) باب: تفسير المشبّهات - وأطرافه -، ومسلم في الرضاع (١٤٥٧) باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات. =

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ (١٠): وَلَلْعَاهِرِ الْحَجَرُ،

فَقَالَ سُفْيَانُ: لَكِنَّا لَمْ نَحْفَظ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحديثِ.

٧٤١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنــا الزهـريّ، قـال: أحـبرني عروة بن الزبير،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ (ع: ٦٩) مَسْرُوراً فَقَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً الْـمُدْلِجِيّ دَخَـلَ عَلَيَّ فَرَأَى زَيْداً وَأَسَامَةَ، وَعَلَيْهِمَا قَطيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾. (٢)

٧٤٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن جريج يحدث به عن الزهريّ، فَقَالَ فيهِ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُحْرِزًا الْمُدلِحِي فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَليدِ! إِنَّمَا هُوَ مُحِّ الْمُدَّلِجيّ، فَانْكَسَرَ وَرَجَعَ. (٦)

= وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٩٤٤)، وفي «صحيح ابن حسان» برقم (١٠٥)، وانظر التعليق التالي.

(١) – رواية مالك عنده في الأقضية (٢٠) باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه، ومن طريق مـالك أخرجـه البخاري في البيوع (٢٠٥٣) باب: تفسير المشبهات. وابن حبان برقم (٢١٠٥). وانظر التعليق السابق. (٢) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في «المناقب» (٥٥٥) باب: صفة

المنبي ﷺ – وأطرافه –، ومسلم في الرضاع (١٤٥٩) باب: العمل يالحاق الفائف الولد.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقم (٢٢ ٤٤٢)، وفي «صحيح ابن حيان» برقم (٢٠١٤، ٣٠٤٤). وانظر المؤتلف والمختلف للدار قطني ٢٠٦٤٢٠٦٥،١٩٣٣/٤، ٢، وتصفيحات المحدثين

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه الدار قطني في «المؤتلف والمختلف» ٢٠٦٥-٢٠٦، والعسكري في «تصفيحات المحدثين» ١٠٢٨/٢/٢ - ١٠٢٩ من طريق علي بن المديني، وأحمد بن روح، كلاهما: عن سفيان، بهذا الاسناد.

وقد تحرف في «تصحيحات المحدثين» «ابن جريج» إلى «جرير» ولفظه سفيان مفتوح الزاي بوزن اسم المفعول. وفيه أن المخطىء لا يتمسك بخطنه ولا يدافع عنه، وإنما يسارع إلى اعتناق الحق فور ظهوره له ٣٤٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن،

عَنْ عَائِنْنَةَ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةً، فَأَعْتِقَهَا() ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أَعْتِقَهَا وَيَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقَيهَا فَإِيْمَا الْوَلاَءُ لَمَنْ أَعْتَقَى)، ثُمَّ حَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِنَةً فِي كِتَابِ الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِنَةً مَوَّةٍ، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَى)() .

٢٤٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
 عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بنْتَ عُتْبَةَ أَتَتِ النَّيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَــا رَسُولَ الله! إِنَّ أَبَـا سُفْيَانَ
 رَجُلٌ شَحيحٌ وَلَيْسَ لِي مِنْهُ إِلاَّ مَا أَدْخِلُ عَلَى بَيْتِي،

فَقَالَ: رَسُولُ اللهَ اللهُ اللهُ

٧٤٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

<sup>(</sup>١)- في (ظ): «وأعظها».

<sup>(</sup>٢)- عند البخاري «اشترط» وشرط، واشترط بمعنى، يقال: شرط له أمراً: التزمه، وشرط عليه أمراً: الزمه إياه.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الصلاة (٥٦) باب: ذكر البيع والشراء على المنبر –وأطرافه –، ومسلم في العتق (٤٠٥) باب: إنما الولاء لمن أعتق.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٤٣٥)، وفي «صحيــح ابـن حبـان» برقـم (٤٢٦٩)، وفي «صحيــح ابـن حبـان» برقـم (٤٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع (٢٢١١) باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم -وأطرافه-، ومسلم في الأقضية (١٧١٤) باب: قضية هند.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٦٣٦)، وفي «صحيــح ابن حبان» برقم (٤٢٥٥، ٢٥٥). وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي»

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رِجُلاً قَالَ: لِلنَّيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَأَظْنُهَا لَوْ تَكُلَّمَتْ، لَتَصَدَّقت، فَهَلْ لَهَا مِنْ أَحْرٍ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾ (١).

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَفِظَ النَّاسُ عَنْ هِشَامٍ كَلِمَةً لَمْ أَحْفَظُهَا أَنَّهُ قَـالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتُ (٢) (ع:٧) نَفْسُهَا فَمَاتَتْ،

وَلَمْ أَحْفَظْ مِنْ هِشَامٍ، إِنَّمَا هذهِ الْكَلِمَةُ، أَخْبَرَنيهَا أَيُّوبُ السَّعْتِيَاني، عَنْ هِشَام ١٠



(١) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الجنائز (١٣٨٨) باب: موت الفجاءة: البغتة -وطرفه -، ومسلم في الوصية(١٠٠٤) باب: وصول ثواب الصدقات عن الميت إليه. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٤٣٤)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٣٥٣).

(٢)- افتلتت نفسها: أحدت نفسها فلتة، أي: ماتت فجأة. ونفس - بالضم - بانب فاعل. ورويلت منصوبة على أنه مفعول به ثان، وقيل على التمييز.

(٣)- بل وهي ثابتة أيضاً في رواية مالك، عن هشام، وانظر مصادر التخريج.

#### جامع أحاديث عائشة

٢٤٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة،

عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ (٢).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

٧٤٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمة له،

عَنْ عَاثِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِكُمْ ﴾ (٣).

٢٤٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عروة، قال:

حَلَسَ أَبُو هُرِيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيقُولُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرةِ .

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الأذان (٨٣٢) باب: الدعاء قبل السلام - وأطرافه -، ومسلم في المساجد (٥٨٩) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة وفي اللاكر (٥٨٩) (٩٤) باب: التعوذ من شر الفتن وغيرها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٥٤٥٤)،و (٤٧٤٤)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٩٦٨).

ونضيف هنا: وأخرجه عبد بن هميد برقم(١٤٧٢) من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهـري، عن عروة بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) - إسناده منقطع، وانظر تعليق الحميدي في نهاية الحديث وهذا يعني: أن سفيان بن عيينة قد صرح للحميدي بأنه لم يسمع هذا الحديث عينه من الزهري، وإن كان سمع من غيره. غير أن الحديث صحيح، وانظر التعليق المسابق.

<sup>(</sup>٣) – إسناده ضعيف فيه جهالة، ولكن الحديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم (٢٥٩) ٤٢٦١،٤٢٦٠).

فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا، قَالَتْ لِي: يَاابْنَ أُخْتِي أَلاَ تَعْجَبُ إِلَى هـٰذَا وَإِلَى حَدَيْدِهِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ خَدِيثاً لَوْعَدَّهُ الْعَادُّ أَحْصَاهُ(١).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

. ٢٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عروة،

عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ رَهُطاً مِنَ الْيَهُودِ دَخَلُـوا عَلَى رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَـالُوا: السَّـامُ عَلَيْـكَ

بَا الْقَاسِمِ .

فَقَالَ النَّيْ ﷺ: ﴿عَلَيْكُمْ﴾. فَقَالَتْ: عَاثِنْنَةُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّغْنَةُ،

نَقَالَ النِّي ﷺ: ﴿إِيَّا عَائِشَةُ ۚ إِنَّ اللهِ حَزَّ وَ جَلَّ – يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلُّهِ».

قَالَتْ: قُلْتُ: (٢) أَوَلَمْ تَسْمَعْ يَا رَسُولَ الله! مَا قَالُوا ؟ (ع: ٧١)، قَالُوا: السَّامُ

عَلَيْكُمْ ؟ فَقَالَ: ﴿فَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ﴾ (").

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ فِي هذَا الْحَديثِ: ((وَعَلَيْكُمْ)) فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ تَرَكَ الوَاوَ. (1)

(١)- إسناده، منقطع، وانظر تعليقنا على الإسناد الأسبق، وتعليق الحميدي في نهاية الحديث. والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في المناقب (٣٥٦٧، ٣٥٦٨) باب: صفية النبي ﷺ ومسلم في فضائل الصحابة (٤٤٩٣) باب: من فضائل أبي هزيرة الدوسي.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» يرقم(٣٩٣عـ٣٤٤)،وفي «صحيح ابن حبان» يرقم(٣٩٥٧). دريد في دعه در قال: فقال الم

(٢)- في (ع): «قال: فقلت». (٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٣٥) بـاب: الدعـاء على المشركين بالهزيمـة

والزلزلة - وأطرافه -، ومسلم في السلام (٢١٦٥) بأب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم. يرد عليهم. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢١٤١)، وانظر «صحيح ابن حبان» برقم (٥٤٧).

ونضيف هنا: وأحرجه عبد بن حميد برقم (٢٤٧١) من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد.

(٤) - انظر هذه الرواية عند الموصلي برقم (٢١٤).

۲۰۱- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنكدر أنه سميع عروة بن الزبير يحدث

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُـولُ: اسْتَأَذَنَ عَلَى ارَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُـلٌ، فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اثْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ قَالَ: أَخُو الْعَشَيرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله! قُلْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟. أَلْانَ لَهُ الْقَوْلَ؟.

فَقَالَ: (( يَا عَاثِشَةُ ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ -أَوْ قَالَ وَدَعَهُ النَّاسُ- اتَّقَاءَ فُحْشِهِ»(١).

قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: رَأَيْتُكَ أَنْتَ أَبَداً تَشُكُّ فِي هذَا الْحَدِيث (٢) ٢٥٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عروة،

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ مَا نَفَعَنَا مَالٌ قَطَّ مَانَفَعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرِ ﴾ (٣) قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن معمراً يقوله عن سعيد، فقيال: ماسمعنياً (٤) من الزهري إلا عن عروة، عن عائشة.

٣٥٣ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا الزهري، أنه سمع القاسم بن محمد يحدث:

أَنَّهُ سَمِعَ عَالِشَهَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَقَلِهِ اسْتَتَوْتُ بِقِرَامٍ (٥)

<sup>(</sup>١) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري في الأدب (٢٠٣١) باب: لم يكن النبي الله فاحشاً ولا متفاحشاً -وطرفه -، ومسلم في البر والصلة (٢٥٩١) باب: مداراة من يتقى فحشه.

وقد امتوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٦١٨)، و (٤٨٣٢،٤٨٢٣)، وفي «صحيح ابن حيان» برقم (٤٥٣٨).

<sup>(</sup>٢)– طريق سفيان هذه اتفق عليها الشيخان، وانظر مصادر التخريج في التعليق المسابق.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» برقم (٤١٨ ٤ ، ٥،٤٤) من طريق منفيان، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.

ويشهد له حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم (٢١٦٦).

<sup>(</sup>٤)- في (ظ): «سمعناه».

<sup>(</sup>٥)- القِرامُ: السرر الرقيق - وقيل: الصفيق - من صوف ذي ألوان.

وقال الحافظ في «الفتح» ٣٨٧/١٠: «هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون يفوش في الهودج أو يغطى به».

فِيْهِ تَمَاثِيلُ (') ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ لَلَّ تَلُوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ هَتَكَهُ ('')، وَقَالَ: (( إِنَّ أَشَدَّ النَّـاسِ عَذَابَاً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّٰ يِن يُشَبِّهُونَ ('') بِحَلْقِ الله عَزَّ وَجَلّ).

قال سفيان: فلما جاءنا عبد الرحمين بن القاسم حدثنا بأحسن منه وأرحص (٤) وقال: أخبرني أبي:

أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى سَهُوَةٍ (°) لِي بِقِرَامٍ لِي، فِيْهِ (ع:۷۲) تَمَاثِيْلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله ﷺ نَزَعَهُ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَشَـــدُّ النَّاسِ عَلَابِاً عِنْدَ اللهِ عَلَيْ وَجَلَّ ﴿ وَكَالَ: ﴿ وَانَّ أَشَـــدُّ النَّاسِ عَلَابِاً عَائِشَــةُ: فَقَطَعْنَا عَنْدُ اللهِ عَلَيْ وَجَلَّ ﴾ قَالَتْ عَائِشَــةُ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ. (٧)

عمرة بنت عبد الرحمن،

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَــانُ الشَّـيْءَ مِنْـهُ أَوْ كَـانَـتْ بِـهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بأُصْبُعهِ هكذَا-وَوَضَعَ آبُو بَكْرٍ (^) سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَــا: (ربِسْمِ اللهُ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا يَشْفَى (٩) سَقيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا))(١٠).

(١) – تماثيل -واحده تمثال- وهو الشيء المصور، وأعم من أن يكون شاخصاً، أو يكون نقشاً، أو دهاناً، أو دهاناً، أو نسجاً في ثوب. وانظر «فتح الباري» ٣٨٧/١٠.

(٢) - هَتَكَ السر، هتكاً: جابه فأزاله من موضعه، أو شق منه جزءاً فبدا ما وراءه، وبابه: ضرب.
 (٣) - أي: يشبهون ما يصنعون بما يصنعه الله تعالى.

(٤) - أي: يفيد الرخصة والينسر في اتخاذ ذلك القرام وسادة.

(٥)- السهوة: الكوة، وقيل: الرف. وفيها أقوال، انظر «فتح الباري » ١٠/٧٨٠.

(٦)- المضاهاة، والمضاهأة: المشابهة.

(٧)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في المظالم(٢٤٧٦)باب: هل تكسر الدنان التي فيها شمر اوتخزق الزقاق؟-وأطرافه-،ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٧) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم (٤٤٠٣)،

(٨)- هو الحميدي، رحمه اللهِ.

(٩) - ضبط الوجيهن: بضم أوله على البناء للمجهول، وسقيمنا بالرفع، وبفتح أوله، على أنَّ الفاعل مقدّر، وسقيمنا بالنصب على المفعولية. وانظر «فتح الباري» ٢٠٨/١٠.

(١٠)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الطب(٥٧٤٦،٥٧٤٥) باب: رقية النبي ﷺ، ومسلم في السلام (٢١٩٤) باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. ٢٥٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان، أنه سمع
 سعد بن إبراهيم يحدث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُ ونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴾. (١)

٣٥٦ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائشَةً......

قَالَ سفيان: حدثنا يعقوب بن زيد التيمي،

=وقد خرجناه وعلقنا عليه في، «مسند الموصلي» برقم (٢٧٥٤)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٩٧٣).

(١) – إسناده حسن، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٣٩٨) باب: من فضائل عمر –رضي الله عنه –، وابن حبان في «صحيحه» برقم (٦٨٩٤) من طريق سفيان، بهـذا الإسناد. ولتمام التخريج انظر «صحيح ابن حبان».

وأخرجه البخاري في «فضائل الصحابة» (٣٦٨٩) باب: مناقب عمر بن الخطاب، من طريق يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة... بمثله.

وقال الحافظ في «الفتح» ٥٠ /٧ ٥: «كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: عن أبي سلمة.

وخالفهم ابن وهب فقال: عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، عن أبي سلمة، عن عائشة.

قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً تابع ابن وهب على هذا، والمعروف: عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هويرة، لا عن عائشة.

وتابعه زكريا بن أبي زائدة، عن إبراهيم بن سعد - يعنى: كما ذكره المصنف معلقاً هنا.

وقال ابن عجلان: عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة. أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي. قال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابن عجلان، فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة، ومن أبي هريرة جميعاً. قلت - القائل ابن حجر-: وله أصل من حديث عائشة أخرجه ابن سعد من طريق ابن أبي عتيق، عنها...».

وقوله: «مُحدَّثون» جمع، واحده: مُحَدَّث، قيل: هو الملهم، وقيل: هو الرجل الصادق الظن، وهـو مـن القي في روعه شيء من قبل الملاً الأعلى فيكون كالذي حدثه به غيره.

وقيل: من يجري الصواب على لسانه. وانظر «فتح الباري»٧ / ٥٠.

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ : كَانَ حَبَشٌ يَلْعَبُونَ بِحِرَابٍ لَهُمْ، فَكُنْتُ ٱنْظُرُ مِنْ بَيْنِ أُذُنَيْ رَسُول الله عَلَيْ وَعَاتِقِهِ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي صَدَدْتُ. (١)

زَادَ يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ فِي حَديثِهِ: فَقَالَ رَسُـولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال آخِذُ بِنُوْبِهِ يَقُولُ: انْظُرْ، فَلَمَّا جَاءَ عُمَرُ تَفَرَّقَتْ الشَّيَاطِينُ ».

قَالَتْ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (الْعَبُوا، يَا بَنِي أَرْفِدَةَ تَعْلَمِ الْيَهُودُ والنَّصَارَى أَنَّ فِي

قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَلَمْ أَحْفَظْ مِنْ قَوْلِهِمْ غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ: أَبُو الْقَاسِمِ طَيبٌ، (ع:٧٣) أَبُو الْقَاسِم طَيبٌ، (ع:٧٣)

٧٥٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ اللهِ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الْبِطِّيخِ وَالرُّطَبِ فَيَأْكُلُهُ. (٣)

٨٥٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِنتَةَ قَالَتْ: سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللهَ ﷺ: كَيْسَفَ يَـ أُتِيكُ الْوَحْلَيُ ؟. فَقَالَ: ﴿ رَيَا تِينِي أَحْيَانَا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَيُفْصَمُ ( ) عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ ( ) عَنْـهُ وَهُـوَ أَشَدُ مَا يَأْتِينِي، وَيَأْتِينِي أَحْيَاناً فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى، فَيَنْبِذُهُ إِلَيَّ فَأَعِيَهُ، وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيُّ ﴾. (٦)

(٢)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم(٤٨٢٩)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢٠١١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٥٨٦٨).

(٣)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٦٤٤، ٥٢٤٥)، وفي «موارد الظمآن» برقم (١٣٥٧، ١٣٥٨).

ويشهد له حديث أنس خرجناه في «مسند الموصلي» برقم (٣٨٦٧)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٨٦٧)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٤٨).

(٤)- فَيُفْصَمُ: يقلع ويتجلى ما يغشاني.

(٥)- وَعَيتُ: أَعَي، وعياً، فأنا واع، إذا حفظته وقهمته.

(٦)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخساري في بـدء الوحي (٢) -وطرفه-، ومسلم في الفضائل (٢٣٣٣) باب: عرق النبي ﷺ.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح أبن حيان» برقم (٣٨).

<sup>(</sup>١) - صَدَّ: أعرض. والصد: الجانب.

٩ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٦٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الفضيل بن عياض، عـن منصور بـن المعتمـر،
 عن ابن شهاب، عن عروة،

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ مُنتَصِراً مِـنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطَّ، مَا لَـمْ تُنتَهَكُ مَحَارِمُ الله، فَإِذَا انتَهِكَ مِنْ مَحَارِمِ الله شَيْءٌ، كَانَ أَشَدَّهُمْ فِـي ذلِـكَ غَضَبَـاً، وَمَـا خُـيِّرَ بَيْنَ أَمْرِيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتُماً. (٢)

٣٦١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: مَكَثَ رَسُولُ الله ﷺ كَذَا وَكَذَا يُحيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلاَ يَأْتِيهِمْ. قَالَتْ: فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: (رَيَا عَائِشَةُ ! أَعَلِمْتِ أَنَّ الله —عَزَّ وَجَلَّ – أَفْتَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ: أَتَانِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَلُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيٌّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ اللهِي عِنْدَ رَجْليٌ وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ اللهِي عِنْدَ رَجْليٌ لِلّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟.

ُ قَالَ: مَطبوُبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ ؟. قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ أَعْصَم. قَالَ: وَفَيْمَ ؟. قَالَ: فِي (ع:٤) جُفَّ طَلْعَةِ ذَكرِ<sup>(٣)</sup>، فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ<sup>(٤)</sup> تَحْتَ وَاعُوفَةٍ<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٢)-إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الفضائل(٢٣٢٧) باب: مباعدت ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقسم (٤٣٧٥ ، ٤٣٨٢ ، ٤٤٥٢)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم(٤٨٨).

<sup>(</sup>٣)- الْجُفُّ: وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون فوقه..

والطلعة: القطعة من طلع النخلة، والطلع: غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود، فيه مادة إخصاب النخلة.

<sup>(</sup>٤)- المُشَاقة: المشاطة، وهي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط.

وقال الحافظ في «الفتح» ١٠ / ٢٣٢: «ووقع في رواية غير أبي ذر (والمشاقة)، وهو أشبه. وقيل: المشاقة هي المشاطة بعينها، والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج، والله أعلم».

<sup>(</sup>٥)- في (ع، ظ): «رَعُوفَة»، وكذلك جاءت في رواية البخاري (٥٧٦٥) في الطب.

وقال الحافظ في «الفتح» ٩ ٢٣٤/١: «وفي رواية الكشميهني (راعوفة) بزيادة ألف بعد الراء، وهمو =

فِي بِئْرِ ذَرْوَان<sub>ٌ))</sub>(¹) .

قَالَتْ: فَحَاءَها رَسُولُ اللّهَ فَقَالَ: ((هلهِ الْبِثْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رُؤُوسَ نَحْلِهَا رَؤُوسُ الشَّيَاطِين، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء).

قَالَتْ: فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَهَلَّدْ..؟ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: تَنَشَّرْتَ (٢٠٠٠؟. فَقَالَ: ﴿أَمَا وَالله فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَ أَكْرَهُ أَنْ أثيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَراً».

قَالَتْ: وَلَبْيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بِنِي زُرَيْقِ حَليفٌ لِيَهُودَ.<sup>(٣)</sup>

=كذلك الأكثر الرواة، وعكس ابن التين، وزعم أن (راعوفة) للأصيلي فقط، وهو المشهور في اللغة. وفي لغة أخرى (أرعوفة)...» وأنظر بقية كلامه هناك.

والراعوفة: حجر يوضع على رأس البتر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي، وقد يكون في أسفل البئر يجلس عليه الذي يقوم بتنظيف البئر.

(١) - ذُرُوان - وفي رواية ابن نمير عند مسلم «في بنر ذي أروان»، وفي رواية عند البخاري مثله. وذروان: بنر في بني زريق، ويجمع بين الروايتين بان الأصل: (بنر ذي أروان)، ثم لكثرة الإستعمال سهلت الهمزة فصارت (ذروان)... وانظر «فتح الباري» ١٠ / ٢٩٢ - ٢٣٠.

(۲)- تَنَشَّرُت: من النَّشْرَة، وهي: ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحراً أو مساً من الجسن،
 وانظر «فتح الباري» ۲۳۳/۱ + ۲۳۵/۲۳٤.

(٣)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الجزية والموادعة (٣١٧٥) باب: هل يعفى اللمي إذا سحر ؟ -وأطرافه-، ومسلم في السلام (٢١٨٩) باب: السحر.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقم (٨٨٢ كي تعليقاً يحسن الرجوع إليه: كما خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٥٨٣) و (٢٥٨٤).

وقد أنكر قوم هذا الحديث لأنهم رأوا أنه يحط من مقام النبوة ويشكك فيها. وقد رد عليهم المسازري، انظر «فتح الباري»، ١ / ٢٢٦ – ٢٢٧.

ورحم الله ابن القيم فقد رَدِّ في «زاد المعاد» ١٢٤/٣ على من أنكروا هـذا الحديث وأكد أن رسول الله الله الله السحر، ولكنه - غفر الله لنا وله - قال: «ولهـذا فإن غالب ما يؤثر - يعني: السحر- في النساء، والصبيان، والجهال، وأهل البوادي، ومن ضعف حظه من الديسن والتوكيل والتوحيد، ومن لا تصيب له من الأوراد الإلهية، والمدعوات، والعوذات النبوية.

وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات...» وانظر بقية كلامه هناك. قَالَ سفيان: فَكَان<sup>(۱)</sup> عَبْدُ الملك بْنُ جُريج حَدَّثناه أُولاً قَبْل أَنْ نلقى هِشَـاماً، فقـال: حدثني بعض آل عروة، فلما قدم هشام، حدثناه.

٢٦٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِهِذِهِ الْبَنَاتِ فَكُنَّ جَوَارِي<sup>(٢)</sup> يَأْتِينَنِي يَلْعَبْنَ مَعِي بِهَا، فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ يُسَرِّبُهُنَ (٢) إِلَيَّ تَقَمَّعْن (٣) فَكَانَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ يُسَرِّبُهُنَ (١) إِلَى (٥).

٢٦٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
 عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: سَابَقْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَـ بَقْتُهُ، فَلَمَّا حَمَلْتُ مِنَ اللَّحْمِ،
 سَابَقَني فَسَبَقَني، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ ! هذِهِ بِتِلْك))(١).

٢٦٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي خَبِيثُ النَّفْس، وَلكِنْ

<sup>(</sup>١)- في (ظ): «وكان».

<sup>(</sup>٢) - في إعرابها وجوه، فصلناها في «مسند الموصلي» عند الحديث (٦٩٠٩). وقـد تقـدم مثلـه عنـد الحديث السابق برقم (١٧٤) فعد إليه إذا رغبت.

<sup>(</sup>٣)– نقمعن، أي: تغيبن حياء منه ﷺ وهيبة. وقيل: دخلن في بيت أو نحوه.

 <sup>(</sup>٤) - يُسَرِبُهُنَّ: يرسلهن واحدة، واحدة.

 <sup>(</sup>٥)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخساري في الأدب (٦١٣٠) بساب:
 الانبساط إلى الناس، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٠) باب: فضل عائشة - رضي ا لله عنها -.

وقد استوفینا تخریجه فی «مسند الموصلي» برقم (۲۹۰۸)، وفی «صحیح ابن حبان» برقم (۵۸۹۳). ٥٨٦٦). وانظر «الكبرى» للنسائي ٥/٥، ٣٠٥٨).

<sup>(</sup>٦) - إسناده صحيح، وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٩١)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢٣١).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٠٨ برقم (١٥٤٣٥) باب: السباق على الأقدام، والنسائي في «الكبرى» ٣٠٣/٥ برقم (٣٩٤٨، ٨٩٤٤، ٥٩٤٥)، وفي عشرة النساء برقم (٢٥، ٧٥، ٥٥)، والمبيهقي في السبق والرمي ١٠/ ١٧، ١٨ باب: ما جاء في المسابقة بالعَدْوِ. وفي «معرفة السنن والآثان، ١٥٠/١٤.

لِيَقُلْ: إِنَّي لَقِسُ<sup>(١)</sup> النَّفْس<sub>))</sub>(٢).

٧٦٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قــال: حدثنا هشــام بـن عــروة، عــن يه، قال:

قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُحْتِي! إِنْ كَانَ (ع:٥٧) أَبُوَاكَ لَمِنَ﴿الَّذِيْنَ اسْـَتَجَابُوا اللهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاأَصَابَهُمُ الْقَرْحُ...﴾ وآل عمران:١٧٧]، أَبُو بَكْرِ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ<sup>(٣)</sup>.

٢٦٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا جامع بن أبي راشد، عــن

منذر الثوري، عن الحسن بن محمد، عن امرأة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ﴿ إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الأَرْضِ، أَنْزَلَ اللهِ عَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَإِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الأَرْضِ، أَنْزَلَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ – بَأَهْلِ الأَرْضِ بَأْسَهُ ﴾.

(١)– أي: غَثَتُ، واللَّقْسُ: الغثيان.

(٢)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الأدب (٦١٧٩) بـاب: لايقـل: خبثت نفسي، ومسلم في الأدب (٢٢٥٠) باب: كراهة قول الإنسان: خبثـت نفسي، من طريق سفيان،

بهذا الإسناد. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٧٧٢٤). ونضيف هنا أنه عند النسائي في «الكبرى» (١٠٨٨٨، ١٠٨٨٩)، وفي الباب عن أبي هريرة خرجناه

وتصيف هنا الد حد النساني في «العبرى» (۱۷۱۱۸۰ ) ، وي البب عن ابي لويود عور الدين في «مسند الموصلي» برقم (۱۵۸۵).

(٣) اسناده صحيح، وأخرجه سعيد بن منصور برقم (٩٩١٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في المغازي (٤٠٧٧) باب: الذين استجابوا الله والرســول مـن طريــق أبــي معاويــة-ومن طريق البخاري هذه أورده ابن كثير في التفسير ١٤٤/٢، والبيهقي في «الدلائل» ٣١٧/٣.

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤١٨) باب: من فضائل طلحة والزبير -رضي الله عنهما-من طويق ابن غير، وعبدة، وأبي أسامة.

وأخرجه الطبري في التفسير ١٧٧/٤ – ١٧٨، والحاكم ٢٩٨/٢ من طريق هاشم بن القاسم، حدثناً أبو سعيد المؤدب.

جيمعهم: عن هشام، به.

واخرجه مسلم (٢٤١٨) (٥٦)، والحاكم ٣٦٣/٣ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن البهي، عن عروة، به،

وزاد السيوطي نسبته في «الله المنثور» ٢/٢ • ١ إلى: ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن ماجــه، وابـن المنــــد، وابن ابي حاتم. قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَنَهْلِكُ وَفَينا أَهْلُ طَاعَةِ اللهٰ؟.

قَالَ: ((نَعَمْ، ثُمَّ تَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ))(١).

٣٦٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة،

(١)- إسناده فيه جهالة، وأخرجه أحمد ٢/٦٤- ومن طريق أحمد هده أورده ابن كثير في التفسير ٣/٠٥٠ والبيهقي في «شعب الإيمان» ٩٨/٦ برقم (٧٥٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن منذر الثوري، عن حسن بن محمد بن علي، عن امرأته -لعلها تحرفت عن امرأة- عن عائشة.... تنبيه: لقد تحرف «حسن» عند البيهقي إلى «حسين». وسقط من إسناده «عن امرأته».

ويشهد له حديث أم سلمة عند الطبراني في «الكبير» 700/700 برقم (100/700)، وفي الأوسط 100/700 برقم (100/700) — وهو في «مجمع البحرين» 100/7000 برقم (100/7000) — ومن طريق الطبراني هذه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 100/7000 من طريق هاشم بن القاسم، حدثنا محمد بـن طلحة، عن زبيد — ليس في إسناد الطبراني «الكبير» — حدثني جامع بن أبي راشد — ودموعه تنحدر — عن أم مبشر، عن أم سلمة ..... والطريقان صحيحان.

وقال الطبراني: «لم يـروه عـن جـامع إلا زبيـد، ولا عـن زبيـد إلا محمـد بـن طلحـة، تفـرد بـه هاشـم ابن القاسم».

تقول: لقد رواه عن جامع بن أبي راشد زبيد اليامي، ومحمد بن طلحة كما تقدم، وأما تفرد هاشم بن القاسم فليس بضار لأنه ثقة. وا لله أعلم.

وأخرجه أحمد ٣٠٤/٦، والطبراني في «الكبير» ٣٣ / ٣٣٦ برقم (٧٤٧) من طريق خلف بن خليفة، عن ليث، عن علقمة بن مرثد، عن المعرور بن سويد قال: سمعت أم سلمة.... وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه أحمد ٢٩٤/٦، ٢٩٨ عن طريق يزيد بن هارون، أنبأنا شريك بن عبد الله، عن جامع بن أبي راشد، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد بن علي قال: حدثتني امرأة من الأنصار، وهي حية اليوم إن شنت أدخلتك عليها؟ -قلت: لا- قالت: دخلت على أم سلمة... وهذا إسناد ضعيف، أيضاً ولا يضعف به الإسناد الأول، والله أعلم.

وأخرجه الحاكم ٥٣٣/٤ من طريق عبد الله بن المبارك، أنبأنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي يعلى منذر الثوري، عن الحسن بن محمد بن علي، عن مولاة لرسول الله الله السلامية غير ضارة بالحديث.

وانظر «فتح الباري» ٢٠/١٣ لتمام الفائدة، و«مسند الموصلي» برقم(٢٦٩٣) مع التعليق عليه، و«موارد الظمآن» برقم(١٨٤٦)، «وصحيح ابن حبان» برقم(٢٣١٤)، و«الترغيب والترهيب» ٢٢٧/٣.

عَلَيْهِ فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْحَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلْ سُوءاً قَطُّ وَلَمْ يُدْرِكُهُ ذَنْبٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (رَأُو ْغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ! إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، وَخَلَقَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، وَخَلَقَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، وَخَلَقَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، وَخَلَقَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ )(1).

عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بصَبيٌّ مِنْ صِبْيَانِ الأَنْصَارِ ليُصَلِّي

٢٦٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عباس ابن ذريح، عن الشعبي، قال:

كَتَبَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى عَائِشَةَ: أَنِ اكْتَبِي إِلَيَّ بِشَيْءِ سَمِعْتِهِ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ يَعُدْ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامَّاً ﴾. (٢)

وأخرجه أحمد ٢٠٨/٦، ٢٤١، ومسلم في القدر (٢٢٦٢) باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، وأبو داود في السنة (٤٧١٣) بـاب: في ذراري المشركين،

(١)- إسناده جيد، طلحة بن يحلِّي فصلنا القول فيه عند الحديث (٦٩٣٢) في «مسند الموصلي».

والنسائي في الجنائز ٣ / ٥٧ باب: الصلاة على الصبيبان، وابن ماجُه في المقدمة (٨٧) بباب؛ في القدر، والخطيب في «ذكر أخبار أصبهان»٢ /٥٣، والخطيب في «ذكر أخبار أصبهان»٢ /٥٣، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١٠/١١ من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وقد اختلف العلماء في مصير من مات من أولاد المسلمين وأولاد المشركين على أقوال جمعها الحافظ في «المفتح» ٢٤٦ – ٢٤٧ بعشرة أقوال فانظرها وأكثرها متكلف.

وأما النووي فقد قال في «شرح مسلم» ٥١٣/٥ : «وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مداهب: قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم. وتوقفت طائفة فيهم.

والثالث: هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدل له بأشياء:.....». وانظر تتمة كلامه هناك. وهذا ما جعله الحافظ ثامن الأقوال المتقدمة.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» برقم (٨٨٦) من طريق الحميدي، بهذا السناد.

ولكن أخرجه أحمد في الزهد ص (٦٦٥) من طريق وكيع، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر قـال: كتبت عائشة.. موقوفاً عليها، ولكن الحكم للرفع لأن من رفعه ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. = =وأخرجه ابس أبي شيبة ١٢٣/١١ برقم (١٠٦٨٦)، ووكيع في «أخبار القضاة» ١/ ٣٨ من طريقين: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، ياسناد الحميدي، موقوفاً أيضاً.

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٠٠) من طريق عنبسة بن سعيد، عن عباس بن ذريح قال: كتبت عائشة... موقوفاً، وفي إسناده انقطاع.

وأخرجه البزار ٢١٨/٤ برقم (٣٥٦٨)، وابن الأعرابي في «المعجم» برقم (٨٣٧) – ومن طريق ابن الأعرابي هذه أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» ١/ ٢٠٠٠ برقم (٤٩٨) –والمبيهقي في «الزهد الكبير» برقم (٨٨٨)، وابن عدي في «الكامل» ٢٠٧٦/٦، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣٤٣/٣، ووكيع في «أخبار القضاة» ١/ ٣٨ من طريق قطبة بن المعلاء، حدثني أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رمول الله على «هذا الناس بمعاصي الله، عاد حامده من الناس ذاماً». وإسناده ضعف.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٨٨/٨ من طريق ابن المبارك، بالإسناد السابق، ولفظه: «من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الناس برضاء الله كفاه الله». غريب من حديث هشام، بهذا اللفظ.

وقال البزار: «لا نعلم أحداً أسنده إلا قطبة، ورواه غيره عن هشام، عن أبيه، موقوفاً.».

وأخرجه الترمذي في الزهد بعد الحديث (٢٤١٦) باب: من التمس رضا الله بسخط الناس، من طريق محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، بالإسناد السابق موقوفاً.

وأخرجه وكيع في «أخبار القضاة» 1/ ٣٨، والميهقي في «الزهد الكبير» برقم (٩٩٠)، وعبد بن هيد في «المنتخب» برقم (٩٩٠)، والجوزجاتي في «أحوال الرجال» ص(٣١ – ٣٢) – ومن طريت الجوزجاني أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» برقم (٩٠١)، وابن حبان في «موارد الظمآن». برقم (١٩٤١)، والمبيهقي في الزهد برقم (٩٩١) – من طريق عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد تحرفت عند وكيع إلى: داود – عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، مرفوعاً بلفظ: «من أرضى الله بسخط الناس، كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس، وكله الله إلى الناس». وهذا إسناد صحيح، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله.

وأخرجه أحمد في الزهد ص (١٦٤) من طريق أبي داود، عن شعبة، بالإسناد السابق.

وأخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» برقم (٢ ٤ ١٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (٩٩ ٤ ، • ٥)، والبيهقي في «الزهد الكبير» برقم (٨٩٢) من طريق المحاربي، عن عشمان بن واقد المعمري، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة، مرفوعاً، بلفظ «من التمس...» بمثل اللفظ السابق،

وإسناده رجاله ثقات غير أن المحاربي عبد الرحمن بن محمد وصف بالتدليس وقدعنعن؟. =

٢٦٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن الشعبي،
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً قَطَّ فِيهِمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً إِلاَّ أَمَّرَهُ

عَنَ عَائِشَةً قَالَتَ: مَا بَعَثُ رَسُولَ الله ﷺ سَرِيَّة قَطَ فِيهِمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً إِلا أَسُرَ

• ٢٧٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن أبي سهلة،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (ع:٧٦) قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: ﴿ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي ﴾. فَقُلْتُ: أَلاَ نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ ؟.

قَالَ: ((لاً)). ثُمَّ قَالَ: ((وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي)). فَقُلْتُ: أَلا نَدْعُو عُمَرَ ؟.

قَالَ: ((لأ)). ثُمَّ قَالَ: (( وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي )). فَقَلْتُ: أَلاَ نَدْعُو لَكَ ابْنُ عَمَكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ؟. قَالَ: (لأ)، ثُمَّ قَالَ: ( وَدِدْتُ أَنَّ عَنْدِي رَجُلاً مِنْ أَمِّ حَالِي بَا نَا مُنَا اللهِ عَنْدِي رَجُلاً مِنْ أَمْ حَالِي بِي خَالَيْ مِنْ أَمْ عَنْدِي رَجُلاً مِنْ أَمْ حَالِي بِي خَالَيْ مَنْ أَنْ مُنْ أَنِي مُلْلِبُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُ

قَالَ: ﴿﴿لاَّ﴾ِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿﴿ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي ﴾. فَقُلْتُ: أَلاَ نَدْغُو لَكَ عُثْمَانَ ؟. فَسَكتَ،

لَكَ عَنْمَانَ ؟. فَسَكَتَ، قَالَتْ: فَأَمَرْتُ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَهُ خَلا بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَهُ، وَوَحْهُ عُثْمَانَ بَتَلوَّنُ.

= وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ٢ / ١٠٣ برقم (١٨٠٠): «سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه المحاربي، عن عثمان... فقالا: هذا خطأ، رواه شعبة، عن واقد بن محمد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشية، موقوفاً، وهو الصحيح.

قلت الأبي: الخطأ عمن هو ؟. قال: إما من المحاربي، وإما من عثمان». وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (١٩٩) – ومن طريقه أخرجه المؤمذي في الزهد (٢٤١٦)

باب: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس – من طريق عبد الوهاب بن الورد، عن رجل من أهل المدينة، قال: كتب معاوية إلى عائشة.... وهذا إستاد ضعيف فيه جهالة.

(١)- إسناده منقطع، عامر الشعبي لم يسمع عائشة، ولكن أخرجه الحاكم ٢١٨/٣ من طريق سفيان ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة.....

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وهو كما قال.

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثُونِّي عَنِ ابْن أَبِي خَالدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَهْلَة،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي هذَا الْحَديثِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مِنْ قَولِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَـالَ: ((وَإِنْ سَـالُوكَ أَنْ تَنْخَلِعَ مِنْ قَميصٍ قَمَّصَكَ الله حَزَّ وَجَلًّ – فَلاَ تَفْعَلْ )). (١)

۲۷۱ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان،عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم،

ُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: إِنَّ الله –عَزَّ وَجَلَّ –لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّـةِ، فَإِذَا الْمَعَاصِي ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ، أُخِذَتِ الْعَامَّةُ والْخَاصَّةَ. (٢)

ومن طريق مالك السابقة أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (١٣٥١).

وأخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (١٣٥٢) من طريق سيف بن أبي سليمان، بالإسناد السابق.

ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد ٤ / ١٩٢ - ومن طريق أحمد هذه أورده ابسن كشير في «التفسير» ١٣٩ / ١٣٩ -، والمبغوي في «شرح السنة »١٤ / ٣٤٦ برقم (١٥٥ ٤)، والطبراني في «الكبير» ١٧ / ١٣٩ برقم (١٥٥ ٤). برقم (٤٤٤).

وأخرجه أبو داود في «الملاحم »(٤٣٤٥) باب: الأمر والنهي، والطبراني في «الكبير» ١٧ / ١٣٩ برقم (٣٤٥) من طريق أبي بكر بن عياش، حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي، عن عدي بن عدي، عن العرس ابن عميرة الكندي، عن النبي الله عند الحديث ابن عميرة الكندي، عن النبي الله عند الحديث (٢٩٩٢) في «مجمع الزوائد». =

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد خرجناه في «مسند الموصلي»، برقم (٤٨٠٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦٩١٥، ٢٩٨٦)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢١٩٧، ٢١٩٧).

ونضيف هنا: أخرجه أحمد ٦ / ٢٦٦ - ٢٢٧، ٢٥٤، ٢٨١، والحاكم ٣ / ٢١٥، ٢١٨، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح إلى عمر، وأخرجه مائك في الكلام (٢٣) باب: ما جناء في عذاب العامة بعمل الخاصة، من طريق إسجاعيل بن أبي حكيم: أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: إن الله تبارك وتعالى...

٣٧٧ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن القدام بن شريح، عن أبيه،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا مُطِرْنَا، قَالَ: ((اللَّهُمَّ سَيْباً نَافِعاً))(١) قَالَ سُفْيَانُ: هكذَا حَفِظْتُهُ: سَيْباً، وَالَّذِي حَفِظُوا أَحْوَدُ: صَيِبًاً.(١)

٣٧٧ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا مسعر، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال:

= وأخرجه المطبراني في «الكبير» أيضاً بوقم (٣٤٣) من طريق محمد بن صالح بن الوليد النوسي حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر بن عسامر السلمي، حدثنا جابر – تحرفت فيه إلى: خالد – بن يزيد، عن عدي بن عدي، بالإسناد السابق، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر ابن يزيد الجعفي، وشيخ المطبراني محمد، والحسين بن سلمة.

وانظر «فتح الباري » ٤/١٣ حيث ذكر الحافظ هاتين المروايتين، ونَسَبَ رواية عدي بن عميرة إلى أحمد، وحسن إسنادها، وأشار إلى شواهد أخرى، فانظرها هناك.

وانظر أيضاً «اللر المنثور»، ٢ /٢ ، ٣ ، و «كنز العمال » (٥١٥٥)، و «مجمع الزوائد» ٧ / ٢٦٧. - (١) - إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٤١/٦ من طريق عبدة ،حدثنا مسعر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٩٠/٦، وأبو داود في الأدب (٩٩،٥) باب: مايقول إذا هبت الربح، من طريق عبد الرحمن. وأخرجه أحمد ١٣٧/٦-١٣٧ من طريق وكيع .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ٢٤٣/٢ برقم (٦٨٦) من طريق خلاد بن يحيى . وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ص ٥١٣ برقم (٩١٥) من طريق يحيى . جميعهم: حدثنا سفيان، عن المقدام بن شريح، به .

وأخرجه أحمد ٢ ، ٩٩٠ / ١٦٦،١٢٩، والبخاري في «الاستسقاء» (١٠٣٢) باب: مايقال إذا أمطرت، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٩٠) باب: مايدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر، من طرق عن القاسم بن محمد، عن عائشة....

وسَيْباً أي :عطاء، ويجوز أن يريد مطراً سائباً ، أي: جارياً. وصيباً : منهمراً متذفقاً، وأصله الواو من صاب، يصوب، إذا نزل. وبناؤه: صَيْوِب، فمأبدلت الواو يباءً وأدغمت. وهو منصوب بفعل مقدر .

(٢)- انظر رواية البخاري في الاستسقاء (٣٢)، ومصادر التخريج السابقة.

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ مِيْراثِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: أَعَنْ مِيَراثِ رَسُولِ اللهﷺ تَسْأَلُ ؟ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ (ع:٧٧) صَفْراءَ وَلاَ بَيْضَاءَ، وَلاَشَاةً، وَلاَ بَعِيرًا، وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ أَمَةً، وَلاَ ذَهَبًا، وَلاَ فِضَّةً. (')

٢٧٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال:

ذُكِرَ لِعَاثِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلَةَ النِّسَاءِ. (٢)

۲۷۰ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وعبد الله بن رجاء، قالا: حدثنا ابن
 جريج، عن ابن أبي مليكة،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱَبْغَضَ الرَّجَـالِ إِلَى الله—عَزَّ وَجَـلَّ– الأَلَدُّ الْخَصِيمُ ﴾.(٣)

٣٧٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق،

<sup>(</sup>١)- إمناده حسن، وأخرجه البيهقي في «دلائل النسوة» ٢٧٤/٧ من طريق جعفر بن عون، عن مسعر، بهذا الإمناد. وهو في صحيح مسلم في الوصية (٦٦٣٥) باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٦٣٦٨، ٢٠٦٠).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٧، ٢٠٧، ٢٠٧ برقم (١٠٩٨٧).

<sup>(</sup>٢)-إسناده ضعيف، فيه عنعنة ابن جريج، وقمد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٨٨٠).

ويشهد له حديث ابن عباس الذي خرجناه في «مسند الموصلي» أيضاً برقم (٣٣ ٢٤). وحديث أبي هريرة الذي خرجناه برقم (٥٥٥) في «موارد الظمآن».

ورَجُلَةَ النساء: المتشبهة بالرجال..

 <sup>(</sup>٣) إمناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند ابن حبان وغيره. وأخرجه البخاري في التفسير (٤٥٢٣) باب: وهو الألد الخصم، من طريق قبيصة، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٩٧٥) فعد إليه إذا رغبت.

ونضيف هنا: وأخرجه المبيهقي في «الأسماء والصفَّات» ص(١٠٥).

والألد الخصم: أشد المخاصمين عناصمة.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ﴿ يَـوْمَ تُبَــدًّلُ الأَرْضُ غَــيْرَ الأَرْضِ ﴾ [الراميم: ٤٨] فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَتِذٍ ؟

قَالَ: ﴿ عَلَى الصِّرَاطِ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ ﴾. (١)

عن مسروق،

٧٧٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: أنبأنا مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ قَوْلِهِ -عَزَّ وَحلَّ-: ﴿ وَالَّذِينَ يَوْنُونَ وَيسْرِقُونَ وَيَسْرِبُونَ الْخَمْرِ؟ يُونُ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ [الموسون: ٦٠] أَهُمُ الَّذِينَ يَوْنُونَ وَيسْرِقُونَ وَيَسْرِبُونَ الخَمْر؟ قَالَ: (﴿لاَ، يَا ابْنَةَ الصَّدُّيْقِ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيصُومُونَ وَيَصَدَّقُونَنَ). (١) قَالَ: (لاَ، يَا ابْنَةَ الصَّدِّينِ قَالَ: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي واثبل، واثبل،

عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ النَّيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَكَانَ لَهَا، بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْحَازِن مِثْلُ ذَلِكَ}. (٣)

۲۷۹ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه المؤملي في التفسير (٣١٢٠) باب: ومن سورة إبراهيم، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، والحديث أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والمنار (٢٧٩١) باب: في المعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة

وقد استوفينا تخريجه في (رصحيح ابن حبان)، برقم (٧٣٨٠).

ونضيف هنا: وأخرجه الدارمي في الرقائق ٢ / ٣٢٨، ٣٢٩ بـاب: في قول النبي ﷺ يدخـل الجنـة بشـفاعة رجـل من أمـتي سبعون ألفاً، والخطيب في «تاريخ بغــداد» ٢٧/١٠، وانظـر أيضـاً «شـرح السنة» ١٠٨/١٠٧/

(٢)- إسناده ضعيف، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٩ ٩١٧). وقد سبقنا الوهم هناك إلى أن ابن حميد هو شيخ الطبراني وهو ضعيف، فتعالى ربي الذي لا يضل ولا ينسى.

(٣) إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٣٥٩)
 وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه.

عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُكَ يَا رَسُولَ الله: وَاضِعاً يَدَكَ عَلَى مَعْرَفَةِ <sup>(١)</sup> فَرَسٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ تُكَلِّمُ دِحْيَةَ الْكَلْمِي، فَقَالَ: ((**وَقَدْ رَأَيْتِيهِ** ))؟

قَالَتْ: نَعَمْ (ع:٧٨)، قَالَ: فَإِنَّهُ (رجِبْرِيلُ وَهُوَ يُقْرِثُكِ السَّلامَ ».

قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله، وَحَسزَاهُ الله خَيْراً مِنْ زَائِـرٍ وَمِنْ دَخِيـلٍ، فَنِعْـمَ الصَّاحِبُ، وَنِعْمَ الدَّخِيلُ. (٢)

٢٨٠ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا عبد الرحمن بن القاسم،عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّى أَرَى فِي وَحْـهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِم عَلَيَّ كَرَاهِيَةً، فَقَالَ: ((أَرْضِعيهِ )).

فَقَالَتْ: كَيفَ ٱرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟. فتبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿قَلْمُ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ﴾.

قَالَتْ: فَأَرْضَعْتُهُ، ثُمَّ حَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِــي وَجْـهِ أَبِـي حُذَيْفَـةَ شَــيْئًا أَكْرَهُهُ مُنْذُ أَرْضَعْتُهُ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ شَهدَ بَدْراً (٣)

٢٨١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرتني عمرة بنت (1) عبد الرحمن:

أَنَّهَا سَمِعَتْ عَاثِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دينَارِ فَصَاعِداً» (٥٠ .

<sup>(</sup>١)- المعرفة: موضع العرف من الطير والخيل.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، ولكن الحديث متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٢٩١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٧٠٩٨). وانظر أيضاً تخريج الحديث (٤٤٩٨).
 في «مسند الموصلي».

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الرضاع (١٤٥٣) باب: رضاعة «الكبير»، من طريقين: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. والحديث متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢١٣)، ٢١٣).

<sup>(</sup>٤)- في (ظ): «ابنة».

<sup>(</sup>٥)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان برقم (٤٤٥٩) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. والحديث=

٢٨٢ - حَدَثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثناه أربعة، عن عمرة،

عَنْ عَاثِيْنَةَ لَمْ يَرْفَعُوهُ: عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ورُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ الأَيْلَـيّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ رَبِهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَالزُّهْرِيِّ أَحْفَظُهُمْ كُلُّهُمْ إِلاَّ أَنَّ فِي حَدَيْثِ يَحْيَى مَا دَلَّ عَلَـى

الرَّفْعُ-مَا نَسيتُ وَلاَ طَالَ عَلَيَّ- ((الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)). (١)

٣٨٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهــري، قــال: أحــرني أبــو

سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿كُلُّ شَرابٍ أَسْكُرَ، فَهُوَ حَرَامٌ ﴾.(٢)

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ الْبِتْعُ<sup>٣)</sup>، فَقَـالَ: مَـا قَـالَ لَنَـا ابْنُ شِـهالبِ الْبِتْعَ، مَا قَالَ لَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ع:٧٩) إِلاَّ كَمَا قُلْتُ لَكَ.

٢٨٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدَّننا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَــالَ: ((لَقَــدُ أُوتِي هــذَا مِنْ

مَوْاهِيرِ آلِ دَاودَ ﴾. وَكَانَ<sup>(٤)</sup> سُفْيَانُ رُبَّمَا شَكَّ فِيْهِ فَقَالَ: عَنْ عَمْرَةَ أَوْ عُرْوَةَ لاَ يَذْكُرُ فِيْهِ الْخَبَرَ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى عُرْوَةَ وَذَكَرَ الْحَبَرَ فيهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَتَرَكَ السَّكَّ. (°)

= متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الحدود (٦٧٨٩) باب: قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَتَصَابِهَا. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ – وطرفيه –، ومسلم في الحدود (٦٦٨٤) باب: حد السرقة وتصابها.

وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في «مسند الموصلي» برقم (٢١١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢١١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٤٤٦)، ٤٤٦٠، ٤٤٥٩).

(١)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق. (٢)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الأشربة (٥٨٥) بـــاب: الحمــر

من العسل وهو البتع، ومسلم في الأشربة (٢٠٠١) باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٣٦٠)، وفي «صحيــح ابن حبـان» برقـم (٥٣٤٥،

۵۳۹۷ ، ۵۳۹۳). (۳)– البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن.

(٣) البتع: ببيد العسل، وهو عمر اهل اليمن.
 (٤) في (ظ): «فكان».

(٥) – إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم (٢٢٦٣)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٧١٩٥).

۲۸۵ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن
 أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ذَهَبًا كَانَتْ أَنَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَتَعَارً مِنَ اللَّيـلِ، وهِي أَكْثَرُ مِنَ السَّبْعَةِ وَأَقَلُّ مِنَ التِّسْعَةِ، فَلَمْ يُصْبِحْ حَتَّى قَسَمَها، ثُمَّ قَالَ: ((هَا ظُنُّ مُحَمَّدِ بِرَبِّهِ لَـوْ هَـاتَ وَهـذَهِ عِنْدَهُ). (١)

قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهَا صَدَقَةً كَانَتْ أَتَنَّهُ، أَوْ حَقًّا لِإِنْسَانٍ خَشِيَ أَنْ يَتْوَى.(٢)

۲۸٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن وائل بن داود، عن ابنـه بكـر بـن وائل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَـهَا:﴿﴿يَا عَائِشَةُ ! إِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِلَنْبِ، فَاسْتَغْفِري الله، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ٱلْمَّ بِلَنْبِ ثُمَّ تَابَ واسْتَغْفَرَ اللهِ حَزَّ وَجَلَّ – غَفَرَ الله لَهُۥ﴾(٣)

قَالَ آَبُو بَكُو: وَرُبَّمَا قَالَ سفيان: ﴿إِنْ كُنْتِ بِذَنْبِ ٱلْمَمْتِ، فَاسْتَغْفِرِي الله فَإِنَّ اللهُ فَإِنَّ اللهُ فَإِنَّ اللهُ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ النَّدُمُ، وَالإِسْتِغْفَارُ.... ». وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَقُولُ عَلَى الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١) – إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٦ / ٤٩، ١٨٢، وابن سعد في «الطبقات» ٢ / ٢ / ٣٦، ٣٣، وابن أبي شيبة برقم (١٦٢ ١٨)، وابن حبان برقم (٣٢١٦) بتحقيقنا، والبغوي في «شرح السنة» برقم (١٦٥٨)، من طرق: حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أهد ٦ / ٤ ، ١ ، وابن حبان برقم (٣٢١٣)، والبيهقسي في قسم الفيء ٦ / ٣٥٦، ٣٥٧، باب: الاختيار في التعجيل بقسمة الفيء، من طريق بكر بن مضر، عن موسى بن جبير، عن أبي أمامة: سهل ابن حنيف قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة.... وهذا إسناد جيد.

وأخرجه ابن سعد ٢ / ٢ / ٣٣ من طريق يحيى بن إسحاق المجلي، أخبرنا يحيى بسن أيـوب، عـن أبـي حازم، عن أبي حازم، عن أبي ملمة، عن عائشة.... وهذا إسناد جيد قوي.

<sup>(</sup>٢)- يقال: توي المالُ، يَعْوَى، تَوَى إذا ذهب فلم يُرْجَ. ويقال: توي الإنسان إذا هلك، فهو تَوٍ.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في «المغازي» (١٤١٤) باب: حديث الإفك، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠) باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

وقد استوفينا تخريجه ضمن حديث الإفك الطويل في «مسند الموصلي» برقسم (٤٩٣١). وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦٢٤).

٢٨٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عمرة، عن عارة، عن عارة، عن عارفة عن عارفة عن عارفة الله عن عارفة الله عن عارفة الله عن عارفة بن النّعمان، كذالكم البرا كذالكم البرام البرام البرام البرام البرام البرام البرام البرام البرام المرام عن عمرة عن عمرة عن عمرة عن عمرة عن عمرة عن المائة المناب المرام المرا



<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد إستوفيناً تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٤٢٥).

## أحاديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها

٣٨٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، (ع: ٨٠) قال: حدثنا أمية بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان في إمارة ابن الله بن صفوان في إمارة ابن الزبير في الحجر يقول:

سَمِعْتُ حَفْصَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَيَوُمَّنَ هَـٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بَبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوْسَطِهمْ، فَيُنادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهمْ فَلَارُا) يَفْلِتُ (١) يَفْلِتُ (١) مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ الشَّرِيدَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهِمْ )».

فَقَالَ رَجُلٌ لِجَدِّي: فَأَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبُ عَلَى حَفْصَةَ، وأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكَذِبُ عَلَى رَسُول الله ﷺ وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكَذِبُ عَلَى رَسُول الله ﷺ

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عُمَيرُ بْنُ قَيْسٍ يُحَدِّنُهُ عَنْ أُمَيَّةَ وَكُنْتُ لاَ أَجْتَرِىءُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْــهُ، كَانَ يُجَالِسُ خَالِدَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ الله بْنَ شَيْبَةَ، وَكَانُوا مِنْ أَكْبَرِ قُرَيْــشٍ يَوْمَئِــذٍ، وَكَـانُوا

<sup>(</sup>١)- في (ظ): «ولا».

<sup>(</sup>٢)- فَلَتَ - بابه: ضرب - الرجلُ: تَخَلُّصَ.

<sup>(</sup>٣) – إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٦ / ٢٨٦، و مسلم في الفتن (٢٨٨٣) باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، والنسائي في المناسك ٥ / ٣٠٧ باب: حرمة الحرم، وابن ماجه في الفتن (٦٣ • ٤) بـاب: حيش البيداء، من طريق سفيان، يهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٨٧ من طريق إسحاق بن إبراهيم الرازي —وهو حتن سلمة الأبرشي — قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن موسى، عن عبد الله بن صفوان، به. وهذا إسناد فيه عنعنة ابن إسحاق، وعبد الرحمن بن موسى فات الحسيني ذكره في إكماله، كما فات الحافظين أبا زرعة العراقي، وابن حجر استدراكه عليه، وقد ترجمه البخاري في «الكبير» هم ٣٥٤/٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٨٨ فهو على شرط ابن حبان.

وفي المباب عن عائشة خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٦٧٥٥) وهو حديث متفق عليه.

وعن أبي هريرة وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقسم (٦٣٨٧). وانظر تخريجاتنا لـه حيث أوردنا له عدداً من الشواهد.

يَحْلِسُونَ فِي سُوقِ اللَّيْلِ، وَهُمْ يَوْمَتِذِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَاسْتَعَانَنِي أُمَّيَّةُ أَنظُو لَهُ خَالدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَمَا أَدْرِي وَجَدْتُهُ لَهُ أَمْ لاَ، فَلَمَّا اسْتَعَانَنِي، أَحْتَرَأْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بهِ

٢٨٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن مسلم بن صبيح، عن شُتَير بْن شكل

أَحْبَرِتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ كِانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَحْرُ، صَلَّى رَكْعَتَينَ. (٢)



(١)— إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصيام (١١٠٧) بـاب: بيـان أن القبلـة في الصـوم ليسـت محرمة على من لم تحرك شهوته.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧٠٥١)، وفي «صحيح ابن حبان» أيضاً برقم (٣٥٤٢).

(٢)- الحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الأذان (٦١٨) باب: الأذان بعد الفجر، ومسلم

في المسافرين (٧٢٣) باب: استحباب ركعتي سنة الفجر.

وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم(٧٠٣٢)، وفي «صحيح ابن حبان» أيضاً برقم (٢٤٦٣)

# أحاديث أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي أمية المخزوميّ رضي الله عَنْهَا(١)

٢٩١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:حدثنا الزهري، قال: أحبرني نبهان مولى أم سلمة:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ (ع: ٨١) رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِّي، فَلْتَحْتَجِبَ مِنْهُ».

قَالَ سُفْيَانُ: انْتَهَى حِفْظِي مِنَ الزُّهْرِيِّ إِلَى هذَا، فأخبرني بعد معمر، عن الزهري عن نبهان قال: كُنْتُ أَقُودُ بِأُمِّ سَلَمَةَ بَغْلَتَها فَقَالَتْ لِي: يَا نَبْهَانُ ! كَمْ بَقَي عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ ؟ فَقُلْتُ: أَلْفُ دِرْهَم،

قَالَ: فَقَالَتْ: أَفَعِنْدَكَ مَّا تُوَدِّي ؟. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْفَعْهَا إِلَى فُلاَن: أَخِ لَهَا أُو ابْنِ أَخِ، وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ وَقَالَتْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبْهَانُ! هِذَا آخِرُ مَا تُرانِي، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَعَنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْسَتَجِبٌ مِنْهُ)›. فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُودِي وَلاَ أَنَا بِمُؤدِّي. (٢)

٢٩٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمار الدهني [ لم نحده عند غيره: أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث ] (٢)

<sup>(</sup>١) - على هامش (ظ) ما نصه: «سمعت من هنا -أول مسئد أم سلمة - إلى آخر الكتاب على العز الشارعي، وابن الشمعة بقراءة خير الأصحاب، مفيد الطلاب: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن... بدر الدين محمد بن الإمام شيخ الإسلام بقية الأعلام: جمال الدين أبي العجاتب أحمد ابن محمد الطاهر.. في مجالس آخرهم يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وست مشة بالشارع. كتبه محمد بن سنجر...».

<sup>(</sup>٢)- إسناده جيد وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (١٩٥٦)، وفي «موارد الظمآن» برقم (١٢١٤)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٢٢٤).

وقوله «بمؤدي» له وجه في العربية، ولكن الأوجه أن يكون: بمــؤدٍ بحــذف ياتــه، وا لله أعـلـم. وجــاء في (ظ): «مؤدي».

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

عَنْ أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿ مَا لَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضِ الْجَنَّةِ، وَقُوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ». (١)

٢٩٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن أبيه،

عن عبيد بن عمير،

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ غَرِيبٌ وَبِـأَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبْكِيْنَـهُ بُكَاءً يُتَحدَّثُ عَنْهُ،

قَالَتْ: فَتَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ وَجَاءَتِ امْرَأَةُ مِنَ الصَّعيدِ تُريدُ أَنْ تُسْعِدنِي (٢) فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ تَلَقَّاهَا وَقَالَ: (رَتُريدينَ أَن تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللهِ مِنْهُ ؟). قَالَتْ: أَمُّ سَلَمَةَ: فَتَرَكْتُ الْبُكَاءَ فَلَمْ أَنْك. (٢) فَلَمْ أَنْك. (٢)

٢٩٤ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بسن دينــار، ويحيــى ابن سعيد، عن الزهري، عَنْ أُم سَلَمَةَ،

وحدثناه معمر، عن الزهريّ، عن هند بنت الحارث،

عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ ذَاتَ لَيْلَةٍ: ﴿﴿سُبْحَانَ اللهُ اللهُ الْمَادَا وَقَعَ مِنَ الْفِشِنِ، وَمَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، فَأَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحِجْرِ، فَرُبَّ(ع:٨٧)كَاسِيَةٍ فِي اللَّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾﴿''

(١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقسم (٦٩٧٤)، و في «صحيح ابن حبان» برقم (٤٤٤)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٣٤٤)؛ (٢)- تسعدني: أي تقوم معي فتساعدني على النياحة والندب، يقال: أسعد، يسعد إسعاداً. وإنظر

«مسندُ الموصلي» ١٢ / ٣٨١. والإسعاد خاص بما تقدم، وأما المساعدة فهي عامة في كل معونة، والله أعلم.

را إستاد عمل به مسلم في الجنائز (٩٢٢) باب: البكاء على الميت. (٣)- إستاده صحيح، وأخرجه مسلم في الجنائز (٩٢٢) باب: البكاء على الميت.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم(٢٩٤٨،٥٥٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣١٤٤).

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم (١١٥) بـاب: العلـم واليقظـة بـالليل -وأطرافـه الكثيرة-. = ٢٩٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميـد بن
 عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث،

عَنْ أُم سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًاً».

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ لاَيَرْفَعُهُ، قَالَ: لِكُنِّي أَنَا أَرْفَعُهُ (١).

٣٩٦ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد الله بن رافع مولى أم سَلَمَة:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّنِي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ<sup>(٢)</sup> رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْحَنَابَةِ ؟.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لاَ ،إِنَّمَا يَكُفيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِي (٣) عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهُري-أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرتِ ﴾(١).

۲۹۷ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بــن أبــي لبيــد وكان من عباد أهل المدينة وكان يرى القدر - أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: قدم

-وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٦٩٨٨) وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه. كما خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٦٩١).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٧٧) باب: نهي من دخــل عشـر ذي الحجـة وهو مريد التضحية أن يأخد من شعره وأظفاره شيئاً.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٦٩١٠) وعلقنا عليه تعليقاً طويالاً نرجو أن يكون مفيداً، كما خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٥٨٩٧).

(٢)- الضَّفرُ: نسج الشعر ضفائر، وإدخال بعضه في بعض.

(٣)- عند مسلم «ثم تفيضين...فتطهرين». والوجه ما عندنا.

(٤) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في السهو (١٢٣٣) باب: الإشارة في الصلاة – وطرفه -،
 ومسلم في صلاة المسافرين (٨٣٤) باب: معرفة الركعتين الملتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه، تعليقاً يحسن الرجوع إليه في «مسند الموصلي» برقم (٢٩٤٦)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٩٤٨).

معاوية بن أبي سفيان المدينة فبينا هو على المنبر إذ قبال لكثير بن الصلت: اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله ﷺ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ،

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، وَبَعَثَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ مَغَنَا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاسْمَعْ مَا تَقُولُ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ،

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَجَاءَهَا، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: لاَ عِلْمَ لِي وَلِكِنِ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً، فَسَأَلَهَا،

فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ (ع: ٨٣) ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ العَصْــرِ فَصَلَّـى عِنْدِي رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهما، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ صَلَّيْتَ صَــلاَةً لَـمْ أَكُـنْ أَكَاكَ تُصَالُّهَا

قَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفُـدُ بَنِي تَمِيْسم – أَوْ صَدَقَةٌ – فَشَغَلُوني عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَان<sub>ِ ﴾</sub>(١).

٢٩٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

عَنْ أُمِّهَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِلَّمَا أَنَىا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَاتَّكُمْ قَضَيْتُ لَـ لَهُ مِنْ حَق أَخِيهِ بِشَيْءٍ، فَلاَ يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ﴾

٣٩٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه، وعلقنا عليه تعليقاً طويلاً في «مسند الموصلي» برقم (٢٩٤٦)، كما خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٧)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المظالم (٢٤٥٨) باب: إلم من خاصم في ياطل وهو يعلمه -وأطرافه-، ومسلم في الأقضية (١٧١٣) باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.

وقد خرجناه وعلقنا عليه تعليقاً تحسن العودة إليه في «مسند الموصلي» برقم (٦٨٨٠، ٦٨٨٠، ٢٨٨٠، ٢٨٨٠، ٢٨٨٠، ٢٨٨٠، ٢٨٨٧، ٢٨٨٧، ٢٨٨٧، ٢٨٨٧، ٢٨٩٧، ٢٨٩٧، ٢٨٩٧، ٢٨٩٧، ٢٨٩٧،

عَنْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثُ (') فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمِيَّةَ: يَا عَبْدَ الله ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَـداً، فَعَلَيْكُمْ بِابْنَةِ غَيْلاَنَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ، وَتُدْبِرُ بِنَمَانِ.

مَّالَ: فَقَالَ النَّنِيُّ ﷺ: ﴿لَا يَدْخُلُنَّ هَوُلاَءِ عَلَيْكُمْ ﴾(٢).

قَالَ سفيان: وقال ابن حريج: اسمه هِيت<sup>(٣)</sup> .

٣٠٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن
 أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة،

عَنْ أُمُّهَا أُمٌّ سَــَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَـَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَــَالَتْ: يَــا رَسُولَ الله! إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقِّ: هَلْ عَلَى الْمِرَّأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ الله عِلى: ﴿إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ (ع: ٨٤) فَلْتَغَسِلْ).

فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ: وَهَلَ تَحْتَلِمُ الْمَرَّأَةُ ؟. فَقَالَ النَّيُّ ﷺ: ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يَكُونُ الثَّيِّةُ ؟))(1) .

٣٠١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن سعيد الشوري،
 عن موسى بن أبي عائشة، عن مولى لأم سلمة:

<sup>(</sup>١)- المخنث: من يشبه خلقه النساء في حركاته وسكناته وكلامه وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المفازي (٤٣٢٤) باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان

<sup>-</sup> وطرفيه -، ومسلم في السلام (٢١٨٠) باب: منع المختث من الدخول على النساء الأجانب.

وقد خرجناه وشرحنا غريبه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقم (٢٩٦٠).

وفي الباب عن عائشة خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٤٤٨٨).

 <sup>(</sup>٣)- هيت: بكسر الهاء وسكون التحتانية بالنتين، بعدها تاء. وضبطه بعضهم بفتح الهاء. وقيل: غير ذلك. وانظر «فتح الباري» ٨ / ٤٤.

 <sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الفسل (٢٨٢) باب: إذا احتلمت المرأة -وأطرافه-،
 ومسلم في الحيض (٣١٣) باب: وجوب الفسل على المرأة يخرج المني منها.

وأخرجه الموصلي برقم (٧٠٠٤،٦٨٩٥). وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه، كما خرجناه في رصحيح ابن حيان» برقم (١١٦٥، ١١٦٧).

عَنْ أُم سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلِيُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ الصَّبْحِ: ((اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَاً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ))(١).

٣٠٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني سلمة رجل من ولد أم سلمة:

أَنَّ الزَّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حَاصَمَ رَجُلاً إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَضَى النَّبِيُ ﷺ للزَّبَيْرِ فَقَالَ اللهُ عَلَّ وَمَلَّ النَّهِ عَلَّ اللهِ عَلَّ وَمَلَّ اللهِ عَلَّ وَمَلَّ اللهِ عَلَّ اللهِ عَلَّ وَمَلَّ اللهِ عَلَّ وَرَبَّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ لاَّ يُوْمِنُونَ حَتَّى الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تَسْلِيماً ﴾ (٢) [النساء: ٦٥]. عند الحميدي، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: عمرو بن دينار، قال:

أخبرني سلمة رجل من ولد أم سلمة،

عَنْ أُم سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! لاَ أَسْمَعُ الله حَوَّ وَجَلَّ- ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهَجْرَةِ بشَيء ؟

فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَحَلَّ -: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَى ﴾ (٢) . الآية [آل عمران:١٢٥].

٣٠٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيـوب السـختياني، عـن سليمان بن يسار،

(٣)- إسناده جيد، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٦٩٥٨).

<sup>(</sup>١) - إسناده ضعيف فيه جهالة ولكن الحديث صحيح، وقد استوفينا الحديث عنه في «مسند الموصلي» برقم (٦٩٣٠) و (٦٩٩٧، ٦٩٩٧).

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المساقاة (٢٣٥٩) باب: سكر الأنهار -وأطرافه-،
 ومسلم في الفضائل(٢٣٥٧) باب: وجوب اتباعه ﷺ.

وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في «مسند الموصلي» برقم (٦٨١٤)، كما خرجناه في «صحيح ابن حيان» برقم (٢٤).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فَاطِمَةُ () بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: (( إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحِيْضَةِ وَلِكُنَّهُ عِرْقٌ )). (ع:٥٨) وَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حِيضَتِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ، اسْتَنْفَرَتْ (٢) بِشَوْبٍ وَصَلَّتُ (٣).

٣٠٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن الشعبيّ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: (( اللَّهُمَّ ! إِنَّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ))(1).

وما رأيت أحداً تابعه على ذلك، بل قال الحاكم في «المستدرك» ١٩/١ ٥: «وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً، ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً». ووافقه الذهبي.

وأخرجه أهمل 7 / ٣٠٦، ٣٠٦، والنسائي في «الكبرى» ٤٥٦/٤ برقم (٧٩٢٣) -و ٢٦/٦ برقم (٩٩١٥) أيضاً - وهو في الإستعادة ٨٥٨/٨ باب: الإستعادة من دعاء لا يسمع - وابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم (١٧٦)، والترمذي في المدعوات (٣٤٢٣) باب: التعوذ من أن نجهل أو يجهل علينا، والطبراني في «الكبير» ٢٢٠/٢٣ برقم (٧٢٧) والحاكم ١٩/١ من طريق سفيان، بهاذا الإسناد، وصححه الترمذي، والحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٣٢١/٦، ٣٢٢، وأبو داود في الأدب (٩٠٩٥) بـاب: ما يقـول إذا خـرج مـن بيتـه، والنسائي في «الكبرى» ٢٦/٦ برقم (٩١٤)، والطبراني في «الكبير» أيضــاً برقـم (٧٢٦)، والقضـاعي في «مسند الشهاب» برقم (١٤٦٩)، من طريق شعبة، عن منصور، به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» أيضاً برقم (٩٩١٣)، والطبراني في «الكبير» برقم (٧٣٠) من طريق مؤمل، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، به. وعند الطبراني «شعبة، عن منصور، وعاصم». وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل، فهو كثير الخطأ، وقد خالفه بهز، فقال: حدثنا شعبة، بالإسناد السابق. =

<sup>(</sup>١)- سقطت من (ظ).

 <sup>(</sup>٢) استثفرت وعلى هامش (ظ): «استدفرت» وفوقها مد. والاسْتِثْفَارُ: هـو أن تشـد المـرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل المدم.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسندالموصلي» يرقم (٦٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) — إسناده صحيح، إن كان الشعبي سمعه من أم سلمة، فقد قال ابن المديسي في «العلل: ولم يلق أبنا سعيد ولا أم سلمة».

٣٠٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميــد ابن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة،

عَنْ أُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَـالَتْ: يَـا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَتِي مَـاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَها أَفَتَكْتَحِلُ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : ((إِنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ لَتَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى (١) رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنْمَا هِيَ الْآنَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ ))(١).

قَالَ يحيى: فقلت لحميد بن نافع: مَا قَوْلُهُ إِنْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ لَتَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى

غَقَالَ: كَانَتِ الْمَرَّأَةُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ تَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِهَا أَطْمَارَهَا مِنْ أَدْنَى ثِيَابِهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ أَدْنَى بُيُوتِهَا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا عَلَى ظَهْرِ غَيْرِهَا، كَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَلْفٍ، وَقَالَتْ: قَدْ حَلَلْتُ.



=وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، ٢١١/١٠ من طريق عبيدة بن حيد، عن منصور، به.

ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه ابن ماجه في «الدعاء» (٣٨٨٤) بساب: مـا يدعـو بـه الرجـل إذا خرج من بيته، والطبراني في «الكبير» ٣٢١/٢٣ برقم (٧٣٧).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (٧٩٢١، ٧٩٢١)، والطبراني أيضاً برقم (٧٣٨، ٧٣٨) من

طريق جرير، والقاسم بن معن، وإدريس الأودي، ومعمر، عن منصور، به. وأخرجه الطيراني برقم (٧٢٩)، والنسائي في «الكبرى» برقم (٩٩١٦) من طريق سفيان، عـن زبيـد،

و جرب السيراني برهم (۱۱)، والتساني ي «العبرى» برهم (۱۱۱۱) من طريق مقيان، طن ربيك، عن الشعبي، به، نحوه.

(۱)- ي (ظ): «عن».

(٢)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الطلاق(٣٣٦ه) باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً-وطرفيه-، ومسلم في الطلاق(٤٨٨) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة.
 وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٦٩٦١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٤٣٠٤).

## أحاديث أمّ حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم

٣٠٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينـــار (ع:٨٦) قال: أخبرني سالم بن شَوَّال،

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجَـةِ النَّـبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَـالَتْ: كُنَّـا نَفْعُلُـهُ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولِ الله ﷺ نُغَلِّسُ<sup>(۱)</sup> مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنىً<sup>(۲)</sup>.

قَالَ سُفْيَانُ: وَسَالِمُ بْنُ شَوَّالِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَمْ نَسْمَعْ أَحَداً يُحَدِّتُ عَنْـهُ إِلاَّ عَمْرِوَ بْنَ دِينَارِ، بِهِذَا الْحَديثِ<sup>(٣)</sup>.

٣٠٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، قال: أخبرني حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة قالت:

لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ التَّالِثِ فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضِيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنْ كُنْتُ عَنْ هذَا لغَنَّـةٌ لَوْلاَ أَنَّـي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (رَلاَ يَحِلُ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقِ ثَلاَثِ إِلاَّ عَلَـى يَقُولُ: (رَلاَ يَحِلُّ كَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )». (أَنْ

فَقِيلَ لَسُفْيَانَ: فان مالكاً يقول فيه: عن حميد بن نافع، عن زينب بنت جحش، وعن صفية، وأم حبيبة ؟

<sup>(</sup>١) - من الغلس، وهو: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

<sup>(</sup>٢)- إمناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج ( ١٢٩٢ ) باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧١٢٢ ).

<sup>(</sup>٣)- بل روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضاً، انظر التهذيب، وثقات ابن حبان.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الطلاق ( ٥٣٣٤ ) بـاب: تحــد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم في الطلاق ( ١٤٨٦ ) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٦٩٦١ ) و ( ٧١٢٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٣٠٤ ).

فقال سفيان: ما قال لنا أيوب بن موسى، إلاَّ أمَّ حَبيبَةً.

٣٠٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النِّيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ! هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ (') بِنْتِ أَبِي

قَالَ: ﴿ وَفَاقَعَلُ مَاذَا ؟ ﴾ . قَالَتْ: قُلْتُ: تَنْكِحُهَا.

قَالَ: ﴿ أَوَ تُحبَّينَ ذَلِكَ؟ ﴾ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ (٢) وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي فِيكَ أَخْتِي قَالَ: ﴿ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ﴾ . (ع: ٨٧) قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ﴾ فَلْتُ: نَعَمْ،

قَالَ: ﴿ وَفَوَا اللهِ ! لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، مَا حَلَّتْ لِــي لَقَــدْ أَرْضَعَتْنِـي وَأَبَاهَــا وُوَيْبَةُ (٣) فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ)،(١).



<sup>(</sup>١)– ومنهم سماها: حَمَّنَة، ومنهم من سماها: عَـزَّة. وانظر الإصابـة ١٢ / ٢٠٣، ٢٤٥، و ٢٠١١، و ٢٠٢، و و ٢٠٢، و و المركة، وقد فصل الحافظ ذلك في «فتح الباري» ٩ / ١٤٢ – ١٤٣ وبينه بياناً شافياً.

<sup>(</sup>٢)– بمُخْلِيَّة: أي: لم أجدك حالياً من الزوجات غيري فلم تكن لي دون غيري.

<sup>(</sup>٣) - هي مولاة لأبي لهب، أعتقها أبو لهب، وأرضعت النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٠٦) باب: ﴿ وَرَبَانِبِكُمُ الَّلَائِي فِينَ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّلَائِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ ﴾ من طريق الحميدي هذه، والحديث متفق عليه وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٠٠١)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢١١٠، ٢١١١).

#### أحاديث (ينب بنت جحش الأسدية رضى الله عنها

٣١٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري لا نحتاج فيه إلى أحد قال! أخبرني عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عَنْ حَبيبَةَ بِنْتِ أُمَّ حَبيبَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَبيبَةً،
 أُمِّهَا أُمِّ حَبيبَةً.

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ نَـوْمٍ وَهُـوَ مُحْمَرٌ وَجْهُـهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْــتَرَبَ، فَتِـحَ الْيَـوْمَ مِنْ رَدْم (٢) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ﴾ وَعَقَدَ سُفْيَانُ عَشْرَةً . (٣)

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ! أَنَهْلِكَ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كُثُورَ الْخَبَثُ<sup>٣</sup>)».

قَالَ سُفْيَانُ: أحفظ في هذا الحديث أربع نسوة من الزهري، وقَدْ رَأَيْن النّبيّ ﷺ: ثنتين من أزواجه: أمّ حبيبة، وزينب بنت ححش، وثنتين ربيبتاه زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة، أبوها عُبَيْد الله بن ححش، مات بأرض الحبشة. (٥)



<sup>(</sup>١)- هكذا في أصولنا، غير أنه لم يورد لها سوى حديث واحد.

<sup>(</sup>٢) - المراد بالردم: السُّد الذي بناه ذو القرنين.

 <sup>(</sup>٣) - وفي رواية سفيان عند البخاري: وعقد صفيان تسعين أو مئة، وفي رواية سليمان بسن كثير، عن
الزهري، عند أبي عوانة، وابن مردويه، مثل هذه: وعقد تسعين، وعند مسلم: وعقد سفيان عشرة، وعند
ابن حبان: وحلق بيده عشرة، كما أخرجه البعض بدون العقد.

وانظر (راتح الباري) ۱۳ / ۱۰۷ - ۱۰۸.

 <sup>(3)-</sup> إسناده صحيح، والحديث متفق عليمه، وأخرجه البخاري في الأنبياء ( ٣٣٤٦ ) باب: قصة يأجوج ومأجوج -وأطرافه-، ومسلم في الفتن ( ٢٨٨٠ ) باب: اقتراب الفتن.

وقد امتوفیناً تخریجه فی «مسند الموصلي» برقم ( ۷۱۵۵، ۲۰۱۹ )، وفی «صحیح ابسن حبان» برقم ( ۳۲۷، ۲۸۳۱ )، وفی «موارد الظمآن» برقم ( ۱۹۰۳ ).

<sup>(</sup>٥)- أورد هذا المؤملي في «جَامعه» بعد الحديث ( ٢١٨٨ ) بناب: منا جناء في خروج يناجوج، ومأجوج، وانظر أيضاً «فتح المباري» ٢١/ ١٠٨ – ١٠٨.

# أحاديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم

٣١١ – حدثنا (ع:٨٨) الحميـدي، قبال: حدثنيا سيفيان، قبال: حدثنيا عمـرو بـن دينار، قال: اخبرني أبو الشعثاء حابر بن زيد: أنه سمع ابن عباس يقول:

أَحْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنْهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (١)

ثُمَّ قَسَالَ سُفْيَانُ: هَـذا الإسْنَادُ كَـان يُعْجِبُ شُعْبَةً: سَـمِعْتُ، أَخْبَرَنِي سَـمِعْتُ، أَخْبَرَنِي سَـمِعْتُ، أَخْبَرَنِي سَـمِعْتُ، أَخْبَرَنِي سَـمِعْتُ، أَخْبَرَنِي، كَأَنَّه الشَّهَى تُوصيلَهُ.

٣١٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منبوذ المكي، عن أمه قالت: كُنَّا عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَدَحَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيْ، مَالِي أَرَاكَ شَعِثاً رُأْسُك؟.

قَالَ: إِنَّ مُرَجِّلَتِي أُمَّ عَمَّارٍ حَائِضٌ. فَقَالَتْ: أَيْ بُنِيّ، وَأَيْنَ الْحِيضَةُ مِنَ الْيَدَيْنِ ؟.–

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ يَتْلُو الْقُرْآنَ، وَإِنْ كَانَتُ إِحْدَانَا لَتَقُومُ إِلَيْهِ بِمُحْمَرَتِهِ فَتَبْسُطُهَا لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، أَيْ بُنَيّ، فَأَيْنَ الجيضةُ مِنَ اليَد ؟ (١)

٣١٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد – أو يزيد بن الأصم، سفيان الذي يشك–

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» بوقم ( ٧٠٨٠ )، وانظر أيضاً الحديث ( ٧٠٩٨ ) في المسند المذكور.

(٢) أم منبوذ مارأيت فيها جرحاً والاتعديبالاً، ولم تبرو منكراً، فهني على شبرط ابن حبان، وابنها منبوذ، وثقة ابن معين، وابن حبان ٧٤٤٠، وقال اللهني في «كاشفه»: «ثقة». وباقي رجاله ثقات.

وقد استوفينا تخريجه في رمسندالموصلي ، برقم (٨١ ، ٧) ، وذكرنا مايشهدله.

<sup>(</sup>١) - إسناده صحيح، والحديث منفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الغسل ( ٢٥٣) باب: الغسل بالصاع ولحوه، ومسلم في الحيض ( ٣٢٢) باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وقد أستوفينا تحريجه في «مسيند الموصل»، وقد أستوفينا تحريجه في «مسيند الموصل»، وقد ( ٧٠٨٠)، وإنظ أبضاً الحدد، ٥٨٠ و ٧٠٨٤.

عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الخُمْرَة. (١)

٣١٤ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا الزهري، قال: أخْبَرني عبيد الله: أنه سمع ابن عباس يحدث،

عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَــَارَةً وَقَعَـتْ فِي سَـمْنٍ فَمَـاتَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ (ع: ٨٩) عَنْهَا، فَقَالَ: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ آبُو بَكْرٍ: فقيل لِسُفيانَ (٢) ، فإن معمراً يحدثه عَنِ الزُّهْريّ، عَنْ سعيد، عن أبي هريرة،

قَالَ سُفْيَانُ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْ رِيِّ يُحَدِّثُهُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْه مِرَاراً. (٣)

٣١٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن
 عبد الله بن شداد بن الهاد،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، ولا تأثير للشك في أحد الراويين عن ميمونة، لأن كـلاً منهما ثقة، والحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في الحيض ( ٣٣٣ ) -وأطرافه-، ومسلم في الصلاة ( ٥١٣ ) بـاب: الاعتراض بين يدي المصلي، وفي المساجد ( ٥١٣ ) ( ٢٧٠ )، باب: جواز الجماعة في النافلة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧٠٩٠).

والخمرة: قال ابن الأثير: « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في مسجوده من حصير، أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها». وقد تطلق على الكبيرة إذا كانت من نوعها.

<sup>(</sup>٢)- قال الحافظ في الفتح ٩ / ٦٦٨: « القاتل لسفيان ذلك هو علي بن المديني، شيخ البخاري، كذلك ذكره في علله».

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللبائح والصيد (٥٣٨ه) باب: إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو اللائب، من طريق الحميدي هذه.

والحديث متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧٠٧٨)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٣٩٢)، وانظر تعليقنا عليهما.

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي ثَوْب مِرْطٍ (١) كَانَ بَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهُ عَلَىَّ وَأَنَا حَاثِضُ. (٢)

٣١٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو سليمان عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله المن عبد الله المن المن الأصم الأكبر منهما عن عمه يزيد بن الأصم،

عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّهَا قَالَتَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَحَدَ، لَوْ أُرادَتْ بَهْمَةٌ (١) أَنْ تَمُسَو مِنْ تَحْتِهِ، لَمَرَّتْ مِمَّا يُحَافِي (١)

٣١٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال أحبرني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس،

عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاَةٍ مَيْمُونَةَ () قَدْ أَعْطِيَتُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، مَيِّسَتَةٍ فَقَالَ: (رَمَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانتَفْعُوا بِهِ؟). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ ا إِنَّهَا مَيِّتَةً ؟. فَقَالَ: ((إِنَّمَا حُرَّمَ أَكُلُهَا))()

(١)— المِرْطُ: كساء للنساء يكون من صوف، وربما كان من خَزّ أو غيره. وقيل: المرط كل ثوب غــير مخيط تتلفع به المرأة.

(٢)- إسناده صحيح، وقد امتوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٠٩٥ )، وفي «صحيــج ابـن حبان» برقم ( ٢٣٢٩ )، وفي «موارد الظمآن» برقم ( ٣٥٠ ).

وأخرجه البخاري في الحييض ( ٣٣٣ )، وفي الصلاة ( ٣٧٩)، و ( ٣٨١ ) بـاب: إذا أصـاب ثـوب المصلي امرأته إذا سجد، وباب الصلاة على الخمرة، وفي الصـلاة أيضاً ( ٣٨١ ه )، بـاب: إذا صلى على فراش فيه حائض، من طرق عن الشيباني، بهذا الإسناد. ولفظ الرواية الأخيرة: « كان المنبي على يصلي وأنا جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض ».

(٣)- البهمة: ولد الضَّان للذِّكر والأنثى، وقيل: أنها تطلق على الأنثى، والله أعلم.

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصلاة ( ٤٩٦ ) باب: ما يجمع صفة الصلاة،

وقاد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٠٩٧ ). وعند ابي يعلى، والبيهقي: «بهيمة » بدل «بهمة». والبهيمة: كل حيوان عشى على أزيع ما عدا السباع.

(٥) - سقطت من (ع) وفوق « لمولاة » إشارة تدل على أن في هذا المكان سقطاً.

(٦)- إسناده صحيح، وأخرجُهُ مسلم في الحيض ( ٣٦٤ ) باب: طهارة جلود الميتة. =

فَقِيلَ لِسُنْمِيانَ: فَإِنَّ مَعْمَراً لاَ يَقُولُ فِيهِ: فَدَبَغُوهُ، ويقولُ: كان الزهـري ينكـر الدباغ؟.

فقال سفيان: لكني قد حفظته وإنما أردنا منه هذه (ع: ٩٠) الكلمة الـتي لم يقلهـا غيره: إنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا.

وكان سفيان ربما لم يذكر فيه ميمونة، فإذا وقف عليه، قال: فيه ميمونة (١).

٣١٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن الجعد، عن كريب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النِّيِّ ﷺ اغْتَسَلَّ مِنَ الْحَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْحَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَاثِطِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءُهُ لِلصَّلاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، غَسَلَ رِخْلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.



<sup>=</sup> وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في «مسند الموصلسي» برقسم( ٧٠٧، ٧٠٠٠)، وفي «صحيم ابن حبان» برقم ( ١٢٨٣، ١٢٨٩)، وانظر ( ١٢٨٤ ) فيه أيضاً ولكنه عن ابن عباس.

وقال الحافظ في «الفتح»، ٩ / ٩٥٨ تعليقاً على حديث ابن عباس: « وزاد بعض الرواة عن الزهري، عن ابن عباس، عن ميمونة، أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عينة. والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري، ليس فيه ميمونة، نعم أخرج مسلم، والنسائي من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: أن ميمونة أخبرته ».

<sup>(</sup>١)- انظر التعليق السابق.

وقد اُستوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧١٠١ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١١٩٠).

#### أحاديث\* جويوية بنت الحارث رضي الله عنها

٣١٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:حدثنا الزهريّ، قال: أحبرني عبيد بن السبّاق:

أَنَّهُ سَمِعَ جُويْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تَقُولُ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَـوْمٍ فَقَـالَ: ((هَلْ مِنْ طَعَام ؟)). فَقُلْتُ: لاَ، إلاَّ عَظْمٌ قَدْ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاةٌ لَنَا مِنَ الصَّلَقَةِ.

وَ مِن صَحَامِ ؟)). فَعَلَىنَ ؟ ﴿ وَ مُرْبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ﴾ (" .

قال أبو بكر: يَعْني: لَيْسَ هِيَ الآنَ صَلَقَةً.



<sup>\* -</sup> هكذا جاءت في أصولناً، ولم يورد لها إلا حديثاً واحداً.

<sup>(</sup>۱) – إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۷۳) باب: إباحة الهدي للنبي ﷺ وبني هاشم . وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (۲۰ ۳۷)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (۲۱ ۵ ۱۸، ۵ ۱۸).

## أحاديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رحمة الله عليه ورضوانه

• ٣٢٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة: أنه سمع أباه يقول:

أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصديقِ قَـالَتْ: أَتَتْنِي أُمـي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَصِلُهَا ؟. قَالَ: ((نَعَمْ)).

قَالَ سُفْيَانُ: وَفِيْهَا نَزَلَتْ: ﴿لاَ يِنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ...﴾ الآية [المتحنة:٨] (ع:٨) (١) .

٣٢١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة: أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر ،

تُحَدَّثُ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ الْمَتَشَبِّعُ ( ' بِمَا لَمْ يَنَلْ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورِ ﴾ (" .

وأخرجه أحمد ٦ / ٣٤٧، والبخاري في الهبة ( ٢٦٢٠) باب: الهدية للمشركين، وفي الجزية (٣١٨٣)، ومسلم في الزكاة ( ١٠٠٣) باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، وأبو داود في الزكاة ( ١٦٦٨) باب: الصدقة على أهل اللمة، من طرق: حدثنا هشام بن عروة، به.

وأخرجه أحمد ٦ / ٣٤٤ من طويق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن أسماء.... وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه أحمد 7 / ٣٥٥ من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن هشسام بـن عـروة، عـن أسمـاء..... وهذا إسناد سقط منه الواسطة بين هشام وبين أسماء، وا لله أعلم.

(٣) أي: المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك، ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة،
 فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها، وكذلك هذا في الرجال.

وقال الزمخشري في الفائق: «المتشبع: أي المتشبه بالشبعان وليس به. واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها. وينجم عن التشبع حالتان مدمومتان: فقدان ما يتشبع به، وإظهار الباطل ولعل المراد من التثنية هذا، والله أعلم.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في النكاح (٥٢١٩) باب: المتشبع بما لم ينل، وما ينهي من=

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب ( ٩٧٨ ه ) باب: صلة الوالمد المشرك، من طويـق لحميدي هذه.

وأخرجه أحمد ٣ / ٣٤٤ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

٣٢٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة: أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تحدث:

أَنَّهَا سَمِعَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ النَّوْبَ،

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (رحُتَّهِ، ثُمَّ اقرُصِيه بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشَّيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيْهِ) (۱). ٣٢٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة أنه سمع فاطمة بنت المنذر، تقول:

سَمِعْتُ أَسْمَاءَ تَقُولُ: سَأَلتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله ﷺ فَقَــالَتْ: يَارَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابِتُها الْحَصْبَةُ فامَّرَقَ<sup>(٢)</sup> شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأصِلُ فِيهِ ؟.

غَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَعَنَ اللهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ» (أ).

= المتخار الضرة، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٣٠) باب: النهي عن التزوير في اللباس. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٧٣٨، ٥٧٣٩ ).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء ( ٢٢٧ ) باب: غسل الدم، وفي الحيض (٢٠٧)

باب: غسل دم المحيض، ومسلم في الطهارة ( ٢٩١ ) باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٣٩٦ ).

(٢)– يقال: مَرَقَ شعره، وتَمَزُّقَ، وامَّرَق، إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللباس (٩٤١ه) باب: الموصلة، من طريق الحميدي هذه.

واخرجه احمد ٣٤٥/٦، ومسلم في اللباس والزينة ( ٢١٢٢ ) باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، من طريق أبي معاوية.

واخرجه البخاري في اللباس ( ٢٩٣٦ ) باب: وصل الشمعر، والنسائي في اللباس ٨ / ١٤٥ باب: الواصلة، والطحاوي في « مشكل الآثار» ٢ / ٤١، من طريق شعبة.

وأخرجه ابن ماجه في النكاح ( ١٩٨٨ ) باب: الواصلة والواشمة، من طريق عبدة بن سليمان. وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار» ٢ / ٤٦ من طريق عبد الله بن سالم،

وأخرجه النسائي في اللباس، ٨ / ١٨٧ – ١٨٨ باب: لعن الواصلة والمستوصلة، من طريق يحيى، جميعهم: حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد.

واخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢ / ٢ من طريق ابن أبسي داود، حدثنا الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، عن فاطمة..... وهذا إمناد ضعيف. =

٣٢٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر،

عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسَاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَكُلْنَاهُ (١).

٣٢٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير، عن تدرس (٢) ،

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبٍ وَلَهَا وَلُولَةٌ، وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ (٣) وَهِيَ تَقُولُ (ع: ٩٢): مُذَمَّماً أَبَيْنَا، وَدينَه قَلَينَا، وَدينَه قَلَينَا، وَدينَه قَلَينَا،

وَرَسُولَ الله ﷺ حَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَرَأً قُرْآناً وَمَعَــهُ أَبُــو بَكْــرٍ، فَلَمَّــا رَآهَــا أَبُــو بَكْرِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَنَا أَحَافُ أَنْ تَرَاكَ،

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَنْ تَوَانِسِي﴾ وَقَرَأَ قُرْآناً اعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ، وَقرَأَ: ﴿وَإِذَا قَرَأُتَ الْقُوْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّلِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابَاً مَسْتُوراً ﴾ ﴿وَإِذَا قَرَأُتَ الْقُوْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّلِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابَاً مَسْتُوراً ﴾ [الإسراء: ١٤]. فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ تَرَ رَسُولَ الله ﷺ فقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ُ فَقَالَ: لاَ، وَرَبِّ هـذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ، قَالَ: فوَلَّتْ وَهِي تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بنْتُ سَيِّدُهَا.

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري في الملباس ( ٥٩٣٥ ) باب: وصل الشعر، ومسلم في الملباس والزينة ( ٢١٢٢ ) (١١٦) من طريقين: عن منصور بن عبد الرحمن، حدثتني أمي، عن أسماء.....

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللّبائح ( ١٩٥٥ ) باب: لحوم الحيل، والبيهقي في الوصايا ٩ / ٣٢٧ باب: أكل لحوم الحيل، من طريق الحميدي هذه.

وقد استوفينا تخريجه وجمعنا طرقه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٣٧١ ).

<sup>(</sup>٣)- الولولة: العويل، والفِهرُ: الحجر يملأ الكف.

قَالَ: فَقَالَ الْوَلِيدُ فِي حَدَيْنِهِ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ: فَعَثَرتْ أُمُّ جَمِيلٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مُذَمَّمٌ، فَقَالَتْ: أَمُّ حَكِيمٍ ابْنَـةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنِّي لَحَصَانٌ (١) فَمَا أَكلم، وَنَقَافٌ (١) فَمَا أُعلَمُ، كُلْتَانَا (٣) مِنْ بَنِي الْعَم، قُرَيْشٌ بَعْدُ أَعلَمُ (٤).

٣٢٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير، عن رس (٥)،

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنْهُمْ قَالُوا لَهَا: مَا أَشَدُّ مَا رَأَيْتِ الْمُشْرِكِينَ بَلَغُوا مِنْ رَسُول الله ﷺ؟.

فَقَالَتْ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ قَعَدُوا فِي الْمَسْجِدِ يَتَذَاكُرُونَ رَسُولَ اللّهَ ﴿ وَمَا يَقُولُ ۖ (١) فِي آلِهِتِهِمْ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَامُوا إِلَيْهِ وَكَانُوا إِذَا سَأَلُوا عَنْ

(٢)- ثَقَافٌ: ذات فطنة وذكاء، والمعنى: إنني عفيفة فلا يجترئ أحد أن يكلمني، وفطنة فلا أحتساج إلى ريعلمني.

(٣)- في ( ظ ): « فكلتانا ».

من طريق الحميدي هذه.

(١)- الحصان: المرأة العفيفة.

(٤)– تدرس جد أبي الزبير. ما رأيت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير – ذكره ابسن كشير في التفسير ٨/ ٥٣٧ – ٥٣٧ – والبيهقي في « دلائــل النبـوة » ٢ / ١٩٥ – ١٩٦٠، وابن بشكوال في « غوامض الأسماء المبهمة » ١٩١/٣، برقم ( ٤٧ )، والحاكم في «المســـتدرك» ٢ / ٣٦١

وقال الحاكم: « هذا حديث صُحيح الإسناد ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي.

وأخرجه الموصلي برقم ( ٥٣ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث ابن عباس الذي استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٥، ٢٣٥٨ )، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢١٠٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٥١١ )، فيتقوى به، والله أعلم.

وانظر أيضـاً «المطالب العالمية » ٣ / ٣٩٩ – ٤٠٠ برقــم ( ٣٨١٣ )، وابــن كثــير ٨ / ٣٣٥. و «فتح الباري» ٧ / ١٦٩.

(٥)- تدرس هو جد أبي الزبير، وقد جاء في الأصول « ابن تدرس » وهو خطأ، وانظر التعليق السابق.

(٦) – ما بين حاصرتين سقط من أصولنا، واستدركناه من مصادر التخريج.

شَيءٍ صَلَقَهمْ، فَقَالُوا أَلسْتَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ؟. فَقَــالَ: «لِلَمَى!» فَتَشَبَّنُوا بِـهِ بِأَحْمَعِهمْ، فَأَنَى الصَّريخُ (ع:٩٣) إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقيلَ لَهُ: أَدْرِكْ صَاحِبَكَ.

فَجَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا وَإِنَّ لَهُ غَدَاتِرُ<sup>(۱)</sup> فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُـوَ يَقُـولُ: وَيْلَكُـمْ ﴿ أَتَقْتُلُـونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُلَ رَبِّيَ ا لللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبُّكُمْ ؟﴾ [ خانر: ٢٨ ] ·

قَالَ: فَلَهُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَقْبَلُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَرَحَعَ إِلَيْنَا آَبُو بَكْبِرٍ، فَحَعَلَ لاَ يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ غَدَاثِرِهِ إِلاَّ حَاءَ مَعَهُ وَهُوَ يَقُولُ: تَبَارَكْتَ يَاذَا الْحَلالِ وَالإِكْرَامِ ! (٢٠).

٣٢٧- حدثنا الحميـدي، قـال: حدثنـا سفيان، عـن أيـوب السَّـختياني، عـن أبـن أبي مليكة،

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: ﴿ يَا أَسْمَاءُ الْا تُوكِي (٢) فَيُوكِي فَيُوكَا عَلَيْكِي (٤).

٣٢٨- حدثنا الحميدي، قـال: حدثنا سفيان، قـال: حدثنا أبـو المحيـاة، عـن أبيـه أنه قال:(٥)

<sup>(</sup>١)- الغدائر: اللوائب، والواحلة: غديرة.

 <sup>(</sup>٢) تدرس ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وأخرجـــه الموصلـــي في «المسند» برقــم ( ٥٢ )
 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه، ونقلنا تحسين الحافظ ابن حجر له.

<sup>(</sup>٣) يقال: أوكى، يوكي، إيكاء، والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء – وهو الرباط الذي يربط به. والمعنى: النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء، لا يحسب عليه عند العطاء، ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، فحقه أن يعطي ولا يحسب. وانظر «الفتح» ٣ / ٣٠٠٠.

<sup>- (</sup>٤) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الزكاة ( ١٤٣٣ ) باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، من طريق صدقة بن الفضل، أخبرنا عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء...

وهو متفق عليه، بلفظ آخر، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٣٢٠٩) و (٣٣٥٧). (٥)- في أصولنا: «عن أمه أنها قالت» وهو خطأ، فقد قال البخاري في «الكبير» ٨ / ٢١٤: « يعلى ابن حرملة التيمي، عن أسماء بنت أبي بكر، عن النبي ﷺ قال: « يخرج من تقيف كذاب ومبير »، قالم الحميدي: عن ابن عيينة، عن أبي الحياة واسمه يحيى بن يعلى، عن أبيه ». =

لَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُّفَ، عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ، ذَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى أَسَمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّةً ! إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤمِنْينَ أَوْصَانِي بِكِ، فَهَلْ لَكِ مِنْ حَاجَةٍ ؟.

قَالَتْ: مَا لِي مِنْ حَاجَةٍ، وَلَسْتُ لَـكَ بِـأُمِّ، وَلَكنِّي أُمُّ الْمَصْلُوبِ عَلَى رَأْسِ الثَّنيَّةِ. وَلَكِنِ انْتَظِرْ أُحَدِّثُكُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ: ((يَخُوُجُ مِن ثَقيفٍ كَذَّابٌ وَمُبينٌ). فَأَمَا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ جَيَعْنِ: الْمُحْتَّارَ – وَأَمَّا الْمُبيرُ، فَأَنْتَ.

فَقَالَ الْحَجَّاجُ: مُبيرٌ لِلْمُنَافِقِينَ (١).

٣٢٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أحو الزُّهْرِيّ<sup>(٢)</sup>، قال: أُخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ يَهَا هَعْشُمُورَ

الحبريي من سمِع اسماء بنت ابي بكر تقول: قال رسول الله على: (( يُهَا مَعْشُنُورَ الله عَلَيْنَ وَرَبُهُ مَعْشُنُو اللهُ عَلَيْنَ وَمُنْ ضِيقٍ ثِيبًابِ اللهُ عَلَيْمَامُ رَأْسَهُ مِنْ ضِيقٍ ثِيبًابِ اللهُ جَالِينَ مُ وَاسَمُهُ مِنْ ضِيقٍ ثِيبًابِ الرُّجَالِ» (ع:٤٤).

=وقال نحوه ابن أبي حاتم في « الجرح والمتعديل » ٩ / ٣٠٢، وابن حبان في «الثقات» ٥ / ٥٥. وقال الطبراني في «الكبير» ٢ / ١ / ١ : « يعلى بن حرملة أبو أبي المحياة، عن أسماء ».

(١) - إسناده جيد، يعلى بن حرملة والد أبي المحياة ترجمه البخاري في الكبير ٢١٨ و لم يورد فيه جرحاً، وتبعمه على ذلك ابس أبي حاتم في «الجرح والتعديسل» ٢/٩، وذكره ابس حبان في «المثقات» ٥/٦ ٥٥.

وأخرجه البخاري في «الكبير» ١٦/٨ ٤، والطبراني في «الكبير» ١٠١/٢ ١- ١٠١ برقم (٢٧٣) من طريق الحميدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم في «الفضائل»(٥٥٥) باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها- ومن طريق مسلم هذه أورده ابن كثير في البداية ١/٨٤-والحاكم في «المستدرك» ٥٥٣/٣، والطبراني أيضاً برقم (٢٧٥، ٢٧٥) وابن الجوزي في المتطم ١٣٨/٦- ١٣٩ من طرق: حدثنا أبو الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: رأيت عبد الله بن الزبير... بلفظ آخر.

وعند الطبراني برقم(٢٧٦،٢٧٢)، والبداية ٨/٠٤، والحلية٣٤٠٥-٥٧ روايات أخرى أيضاً. (٢)– هو عبد ا لله بن مسلم بن شهاب، من رجال مسلم، وأخرجه له النسائي والترمذي.

(٣) - إسناده ضعيف فيه جهالة، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢٤١/٢ باب: ظهور العورة من أسفل الإزار عند السجود، من طريق عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن عبد الله بسن مسلم أخي الزهري، عن مولى الأسماء بنت أبي بكر... وهذا إسناد ضعيف. =

## أحاديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط

• ٣٣٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبروني عن الزهريّ، عن حميد ابر عبد الرحمن بن عوف،

عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَـالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَفْضَلُ الصَّلَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ))('' .

قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَسْمَعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْكَاشِحُ: الْعَدُو<sup>(٢)</sup>.

٣٣١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، قال:

حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! -صلى الله عليك- هَــل عَلَيَّ جُنَـاحٌ أَن أَكْذِبَ اللهِ الكَذِبَ اللهِ الكَذِبَ اللهِ الكَذِبَ اللهِ الكَذِبَ اللهِ الكَذِبَ».

قَالَ: يَا رَسُولَ الله ا أَسْتَصْلِحُهُا وَاسْتَطِيبُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ ٣.

حواخرجه احد ٣٤٨/٦-٣٤٩ من طريق سريج بن النعمان، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء...

ويشهد له حديث سهل بن سعد المتفق عليه، وقــد خرجنـاه في «مسـند الموصلـي» برقــم(٢٤٥٧) وفي «صحيح ابن حبان» برقم(٢٦٩)، وفي «موارد الظمآن» برقم(٨٠٥).

وحديث الحدري اللي خرجناه في «مسئلالموصلي» برقسم(١٣٥٥)، وفي «صحيسح ابسن حبسان» برقم(٢٠٤)،وفي «موارد الظمآن» برقم(٣٨٥).

<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف لانقطاعه، وهو حديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مجمع الزوائسد» برقم(٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٢)- الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كَشْحَة، أي: باطنه أو هو الذي يطوي عنك كشحه ولايالفك. (٣)- إسناده صحيح إلى عطاء بن يسار، وهو مرسل.

ولكن أخرجه البخاري في الصلح(٢٦٩٣) باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ومسلم في المبر والصلة (٥ ، ٢٦) باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه. بلفظ «ليس الكذاب المدي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمى خيراً».

وقد استوفينا تخريج هذه الرواية في«صحيح ابن حيان» برقم(٥٧٣٣). وانظر «فتح البساري» ٥/٠٠/٠.

# حديث أسماء بنت عميس\*

٣٣٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قـال: حدثنـا عمـرو بـن دينــار، عـن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة،

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: أَنْهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ الله ! إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ ؟.

فَقَالَ: «(نَعَمْ، لُو كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».



\* – هذا العنوان غير موجود في (ظ).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٦٧/٢ من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه أحمد ٤٣٨/٦ - ومن طريقه أورده ابن كشير في التفسير ٢٣١/٨ -مـن طريـق مسفيان، بهـذا الإمناد.

وأخرجه التومذي في الطب (٣٥٦) باب: ماجاء في الرقي من العين، من طريق ابن أبي عمر، وأخرجه ابن ماجه في الطب (٣٥٦) باب: من استوقى من العين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما: حدثنا سفيان، به.

وأخرجه ابن عدي في الضعفاء ١٥٧٥/٤ من طريق عبيد الله بن عمر، عن أيوب البصري- رجل من أهل الفضل- أخبرني عمرو بن دينار، به.

ملاحظة: تحرف في الكامل «عروة بن عامر » إلى «عمرة بن عامر».

## أحاديث أم هانيء بنت أبي طالب

٣٣٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي مُرَّةً مَوْلَى عقيل،

عَنْ أُمْ هَانِيءٍ قَالَتْ: أَتَانِي يَوْمَ الْفَتْحِ حَمَوَانِ لِي فَأَجَرْتُهُمَا، فَحَاءَ عَلَيٌّ يرُيدُ قَتْلَهُمَا، فَخَاءَ عَلَيٌّ يرُيدُ قَتْلَهُمَا، فَخَاءَ عَلَيٌّ يرُيدُ قَتْلَهُمَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ فِي قُبْتِهِ بِالأَبْطَحِ بِأَعْلا مَكَّةَ، فَلَمْ أَحِدْهُ [وَ] (١) وَحَدْتُ (ع:٩٥) فَاطِمَةَ فَلَهِيَ كَانَتْ أَشَدَّ عَلَيَّ منْ عَلَيًّ، فَقَالَتْ: تُؤْوِينَ الكُفارَ وتُجيرنَهُمْ وَتَفْعَلِينَ وَتَفْعَلَينَ ؟

فَلَمْ البَثْ أَنْ حَاءَ رَسُولُ الله ﷺ وعلى وجهِ وهجةُ الغُبارِ (٢) فَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ! السُّكِي لِي غُسْلاً) فَسَكَبَتْ له غُسْلاً في حَفْنَةٍ لَكَأْنِي انظُرُ إِلَى أَثْرِ العَجينَ فيهَا، ثمَّ سَتَرَتْ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فاغتسلَ، ثمَّ صَلَّى في ثوبٍ واحدٍ مخالفاً بينَ طَرَفَيْهِ ثمَانَ ركعاتٍ، ما رَأَيتهُ صَلَّها قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، فَلمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِني أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي وَإِنَّ البَنْ أُمِّيْ عَلِياً (٣) أَرادَ قَتْلَهُمَا ؟

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَجَرْتِ،

٣٣٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيـد بـن أبـي زيـاد: أنـه سمع عبد الله بن الحارث يحدث،

<sup>(</sup>١)- سقطت من أصولنا، واستدركناها من مسند أحمد ٦ / ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٣) رهجة: اسم مرة من رهج، وأرهج الغبار: أثاره، والرِّهْجُ: الغبار. وفي روايـة عنـد أهــد «أثــر لغبار ».

<sup>(</sup>٣)– في أصولنا ( علي ) والوجه ما البتناه.

<sup>(</sup>٤)- إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٦ / ٣٤٦، ٣٤٣، من طريق ابن أبي ذلب، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح، ولتمام التخريج انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ١١٨٨، ١١٨٩،) ٢٥٣٧)، و«موارد الظمآن» برقم ( ٦٣١). والحديث التالي.

عَنْ أَمَّ هَانِيءِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى ثَمَانَ رَكْعاتٍ فِي ثُـوبِ

رَائِتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلاَّهَا مَرَّةً وَاحِدَةً يَوْمَ الْفَتْحِ ثَمَــانَ رَكْعَاتٍ فِي ثَـوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفاً بَيْنَ طَرَفَيْهِ. (٢)

٣٣٥ مكرر - قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لِمُ الْمُرُ عَلَى هَذِهِ الآيةِ ﴿ يُسَبِّخُنَ بِالْعَشِي وَالإِشْرَاقِ ﴾ [ص:١٨]. فَأَقُولُ: أَيُّ صَلاةٍ (ع:٩٦) صَلاةُ الإِشْرَاقِ ؟ فَعَدْهِ صَلاةُ الإِشْرَاقِ ؟ فَعَذِهِ صَلاةُ الإِشْرَاقِ (٣).



<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، غير أن الحديث صحيح، وقد أخرجه البيهقي في الصلاة ٣ / ٤٨ باب: ذكر من رواها تمان ركعات، من طريق سفيان، بهذا الإسناد، ولتمام التحريج انظر

 <sup>(</sup>٢)- إسناده ضعيف لضعف أبي أمية عبد الكريم بن أبسي المخارق، غير أن الحليث صحيح، فقد أخرجه البخاري في المعسل (٢٨٠) باب: التستر في المعسل عند الناس -وأطرافه-، ومسلم في الحيض المحرب باب: تسبر المعتسل بنوب ونحوه.

<sup>(</sup>٣٣٦ ) باب: تستر المعتسل بثوب ونحوه. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١١٨٨ ، ٢٥٢٨ ).

<sup>(</sup>٣)– موصول بالإسناد السابق. وتسبه السيوطي في «اللر المنثور» ٥ / ٢٩٨ لمل ابن مردويه.

#### أحاديث خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون

٣٣٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن ابن أبي سويد، عن عمر بن عبد العزيز، قال:

زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْـنِ مَظْعُونِ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى خَرَجَ وَهُوَ مُحْتَضِنَ أَحَدَ ابْنَي ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((وَا للهُ! إِنَّكُمْ لَتُجَهِّلُونَ، وَتُجبُنُونَ، وَتُجبُنُونَ، وَتُجبُنُونَ، وَتُبَخِّلُونَ، وَيُجبُنُونَ، وَتُبَخِّلُونَ، وَإِنَّ آخِرَ وَظُأَةٍ وَطِئَهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ بِوَجُّيُ (١).

٣٣٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان - يَعْنِي: ابن إنسان، بطن من العرب- عن عبد الله ابن عبد ربه بن الحكم بن عثمان بن بشر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام،

<sup>(</sup>١)- في إسناده علتان: جهالة محمد بن أبي سويد، والإنقطاع بين عمر وخولة.

وأخرجه أحمله ٢ / ٤٠٩ من طويق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في المبر والصلمة (١٩١١) باب: ما جاء في حب الولمد، والطبراني في «الكبير» ٢٠٢ - ٢٠٠ برقم (٢٠٩)، والبيهقي في «الشهادات» ١٠ / ٢٠٢ باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه ، والمزي في «تهذيب الكمال » ٢٥ / ٣٣٨ من طرق عن سفيان، به.

وقال النومذي: « حديث ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، لا نعوفه إلا من حديثه، ولا نعرف لعمسر ابن عبد العزيز سماعاً من خولة ».

وانظر «مجمع الزوائك» ٤/١٠، و «كنز العمال » برقم ( ١٨٥٤٨ ).

وقوله: وَجَ، وهو واد في طرف الطائف من الجنوب الغربي، ثم الجنوب، ثم الشرق.

والوطأة: الغزوة. وغزوة الطائف كانت آخر غزواته ﷺ.

وقال ابن الأثير: « والوطأ – في الأصل -: اللهوس بالقدم، فَسُمي به الغزو والقتل، لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه، وإهانته .

والمعنى: أن آخر أخلة ووقعة أوقعها الله بالكفار كانت بوجّ، وكمانت غزوة الطائف آخر غزوات رسول الله ﷺ فإنه لم يغز بعدها إلا غزوة تبوك، ولم يكن فيها قتال ».

وكان قلد ذكر هذا الحديث، ومعناه أيضاً.

عَنْ كَعْبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ وَجَّ مُقَدَّسٌ، مِنْهُ عَرَجَ السَّبَ إِلَى السَّمَاءِ يَوْمَ قَضَى خُلْقَ الأَرْضِ»ُ (١). قَالَ الْحُمَيَّدِيّ: وَجِّ بالطَّائِفِ.

(١)- إسناده منقطع، كعب لم يسمع رسول الله ﷺ، وأبو بكر ما عرفنا له رواية عن كعب. ومحمد ابن عبد الله بن إنسان قال البخاري في «الكبير» ١/٠٤: « ولم يتابع عليه » يعني: حديث النهي عن صَيْلهِ

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٩٤/٧: «سألت أبي عن محمد بن عبد الله بن إنسان، فقال: ليس بالقوي، في حديثه نظى».

وأورد ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن معين أنه قال: « ليس به باس ». وذكره ابن حبان في «الثقات»

نقول: قول البخاري: « ولم يتابع عليه »، وقول أبي حاتم: « في حديثه نظر » يعني: في النهي عن صَيْلهِ وَجَّ، وهذا يعنى: أنهما ضعفاه في هذا الحديث، ولا يعنى: أنه ضعيف ضععاً عاماً.

وأما قول أبي حاتم: «ليس بالقوي»، فقد قبال الذهبي في «الموقظة» ص(٨٣): « وبالإستقراء إذا قال أن حاتم: «لي من أن هذا الشخط المنافقة عن من المنافقة عن المنافقة

قال أبو حاتم: ( ليس بالقوي ) يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت... ». وقال أيضاً فيها ص( ٨٧ ): « وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحْتُجُّ به. وهذا النسائي قد قال في

عدة: ( ليس بالقوي ) ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا: ( ليس القوي ) ليس بجرح مفسد ».

فهذا حسن الحديث، وا لله أعلم.

وقال اللهبي في «الميزان» ٣ / ٩١ه بعد أن أورد قول البحاري، وأبي حاتم: «قلت: وهو من رواية أبيه، عن عروة، عن أبيه.

قال ابن أبي حيثمة، عن ابن معين: ليس به باس.

قال ابن القطان: وأما أبوه فلا يعرف ». وانظر «ميزان الاعتدال» ٢ / ٣٩٣.

وعبد الله بن عبد ربه بن الحكم ترجمه البخاري في «الكبــير» ٥ / ١٤١، وابـن أبــي حــاتم في «الجــرحـــوالتعديل » ٥ / ١٠٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧ / ٤٨.

وقد قال الخطابي في «معالم السنن» ٢ / ٢٧٥ في تعليقه على حديث النهي عن صيد وج: «وليس يحضرني في هذا وجه غير ما ذكرته، إلاشيء يُسروى عن كعب الأحبار لا يعجبني أن أحكيه، وأعظم أن أقوله، وهو كلام لا يصح في دين، ولا نظر، والله أعلم ».

## أحاديث أم خالد بنت خالد بن العاص\*

٣٣٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بنْتَ خَالِدٍ تَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ القبرِ، (١)

قَالَ مُوسَى: وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ سَمِعَ مِنَ النَّبِي ﷺ غَيْرَهَا.

٣٣٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي، عن أبيه،

عَنْ أَمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنِمَا جُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِي (ع:٩٧) رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: ((سَنَاهُ سَنَاهُ)).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي: حَسَنٌ حَسَنٌ حَسَنٌ (٢).



<sup>\* -</sup> نسبت إلى جد أبيها، فهي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وانظر «أسد الغابة» ٣٢٥/٧. (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الدعوات(٢٣٦٤) من طريق الحميدي هذه،

ونضيف هنا: وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٩٥،٩٤/٢٥ برقم (٢٤٦،٢٤٤،٢٤٣،٢٤٢) من طرق، منها طريق سفيان، عن موسى، عن أم خالد...

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ٣٨٧٤ ) باب: قصة أبي موسى وأسماء، عن النبي ﷺ.

وأخرجه أحمد ٣٦٤/٦ من طويق أبي النضر ( هاشم بن القاسم ).

وأخرجه البخاري في اللباس ( ٥٨٢٣ ) باب: الخميصة السوداء، من طريق أبي نعيم.

وأخرجه البخاري أيضاً في اللباس(٥٨٤٥) باب: ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً، من طريق أبي الوليد. جميعهم: حدثنا إسحاق بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان<sub>»</sub> برقم (١٠٠١).

#### احاديث ام الفضل بنت الحارث

٣٤٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن

غَيد الله، عن ابن عباس،

عَنْ المهِ أَم الْفَصْلِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْراً فِي الْمَغْرِبِ : ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ وَالْمُرْسَلاتِ وَالْمُرْسَلاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ ال

فَقيلَ لِسُفْيَانَ: فإنهم يَقُولُونَ: تَمَّامٌ بْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ الرُّهْرِيِّ قَطُّ ذَكَرَ تَمَّاماً (٢) مَا قَالَ لَنَا إِلاَّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمَّه.

٣٤١– حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم أبو النضر: أنــه سمــع عميراً مولى أم الفضل يجدث،

عَنْ أَمَّ الْفَضْل قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَـلْتُ إِلَيْـهِ بإنَاءِ فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبَ.

وَكَانَ سُفْيَانَ رُبَمًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدَيثِ: يَشُكُ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ الله ﷺ يَـوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرسَـلَتْ إِلْيهِ أَمُّ الْفَصْلِ .... فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ، قَالَ: هُوَ عَنْ أَمِ الْفَصْلِ.(٣)



(١)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبسي شبية ١ / ٣٥٧ باب: ما يقرأ به في المفرب، من طويق سفيان، بهذا الإسناد. والحديث مضتى عليه، فقد أخرجه البخاري في الأذان ( ٧٦٣ ) باب: القراءة في المغرب – وطرفه –، ومسلم في الصلاة ( ٤٦٢ ) باب: القراءة في الصبح.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٠٧١ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٨٣٢). (٢)– في أصولنا « تمام » والوجه ما البتناه.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأشربة ( ٢٠٤ ) بـاب: شـرب اللبن، من طريـق الحميدي هذه.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٠٧٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٦٠٦).

#### أحاديث أم أيوب

٣٤٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد، قال: أُخْبَرَني أبي:

أَنَّ أُمَّ أَيوُّبَ الأَنْصَارِيَّة أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّفُنَا لَهُ طَعَاماً فِيهِ مِنْ بَعْضِ هذِهِ الْبُقُولُ<sup>(۱)</sup> فَكَرِهَه وَقَالَ لأصْحَابِهِ: «كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّسِي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي »(<sup>۱)</sup>.

قَالَ الحَميَدِي: قَـالَ سُفْيَانَ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ (ع:٩٨) فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ (ع:٩٨) فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ! أَرَأَيْتَ هذَا الَّذِي يُحدَّثُ بِهِ عَنْكَ: أَنَّ الْمَلاقِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَسَأَدًى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ؟. فقالَ: (رحَقُّ).

٣٤٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي يزيـد، قال: سمعت أبي يقول:

نَزَلْتُ عَلَى أَم آَيُوبَ الأَنْصَارِيَّة، فَأَخْبَرَتْنِي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَـالَ: «لَــُولَ الْقُــُوْآَنُ عَلَى مَبْعَةِ أَحْرُفِ آيُها قَرَاتَ، أَصَبْتَ)،(٢).

<sup>(</sup>١)- سقطت من (ظ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، أبو يزيد المكي أبو عبيد الله فصلنا القول فيه في «موارد الظمآن» برقم(٥٠١). وأخرجه ابن أبي شبية ٢٠١/٥ باب: من كان يكره إذا أكل بصلاً أو ثوماً أن يحضر المسجد، و ٢٠١/٨ باب: من يكره أكل الثوم، وأحمد ٦ / ٤٣٦، ٤٦٦، والمترمذي في الأطعمة (١٨١٠) باب: ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوحاً، وابن ماجه في الأطعمة (٤٣٣٠) باب: أكل الشوم والمصل، والطحاوي في «شرح معاني الآثان» ٢٣٩/٤ والمدارمي ٢/٢٠١ باب: في أكل الشوم، والمطبراني في «الكبير» ٢٣١/٥ «شرح معاني الآثان» ٤٩٩٤ والمدارمي ٢/١٠١، وتلميذه ابن حيان برقم (٣٢٩)، من طرق: حدائما سفيان، بهذا الإسناد. وهو من شرط الهيشمي في الموارد ولكنه لم يورده فيه، فجل من لا يسهو. وانظر «فتح الباري» ٢ / ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق، وأخرجه أحمد ٦ / ٤٣٣، ٤٦٣، وابن أبي شيبة في «فضائل القرآن» ١٥/١، من طريق سفيان، بهما القرآن على كم حرف نزل، من طريق سفيان، بهما الإسناد. وانظر «مجمع الزوائد» ١٥٤/٧.

#### أحاديث أميمة بنت رقيقة نسيبة خديجة\*

٣٤٤ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، قال: سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بَنْتَ رقيقةً تَقُـولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَقَـالَ: ((فِيمَـا اسْتَطَعتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ)، فَقُلْتُ: (() الله وَرَسُولُه أَرْحَـمُ بِنَـا مِنْ أَنْفُسِنَا، يَارَسُولَ الله بَايعْنَـا،

نَقَالَ: ﴿إِلِّي لاَ أَصَافِحُكُنَّ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِنَةِ امْرَأَةٍ كُفُّولِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ <sub>﴾</sub>(٢).

قال أبو بكر: قيل لسفيان [ فإنهم يقولون: فيه أميمة بنت رقيقة نسيبة خديجة، فقال سفيان:]<sup>(٣)</sup> هي نسيبة خديجة و لم يقله لنا ابن المنكدر.



<sup>\* -</sup> احادیث جمع، ولکنه لم یورد لها سوی حدیث واحد.

<sup>(</sup>١)- سا<mark>قطة</mark> من (ظ).

<sup>(</sup>٢)- إمناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم ( ١٤ )، وفي «صحيح ابن

حبان» برقم ( 2007 )، وانظر « تلخيص الحبير» ٤ / ١٦٩ - ١٧٠، و «فتح الباري» ٨ / ٦٣٧.

ونضيف هنا: وأخرجه الدار قطني £ / ١٤٦، ١٤٧ باب: النوادر يرقم ( ١٤، ١٥، ٢١).

<sup>(</sup>٣) - ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

# أحَاديثُ الرُّبَيعِ بِنْتِ مُعَودْ بْن عَفْرَاءَ

٣٤٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن
 عقيل بن أبي طالب قال: أرسلني علي بن الحسين

إِلَى الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بن عَفْرَاءَ أَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَ يَتَرَضَّا عِنْدَهَا، فَأَنَّيْتُهَا فَأَخْرَحَتْ إِلِيَّ إِنَاءً يَكُونُ مُدَّا أَوْ مُدَّاً وَرُبْعاً بِمُدِّ ابِن هِشَامٍ، فَقَالَتْ: بِهذَا كُنْتُ أَخْرِجُ لِرَسُولِ الله ﷺ أَلُوْ الله عَلَيْ الْوَضُوءَ فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدْيهِ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا (١) (ع: ٩٩) الإَنَاءَ، ثُمَّ يَتْمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِرُ ثَلاَثاً وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقْبِلاً وَمُدْبِراً، وَيَغْسِلُ رِحْلَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً.

قَالَتْ: وَقَدْ جَاعَنِي ابْنُ عَمَّ لَكَ، فسَأَلَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ فِي كِتــابِ الله إِلاَّ غَسْلَتَينِ وَمَسْحَتَيْنِ<sup>(٢)</sup>. يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَوَصَف لَنَا سُفْيَانُ الْمَسْحَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى قَرْنَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا إِلَى حَبْهَتِهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوضَعَهُمَا عَلَى قَرْنَيْهِ مِنْ وَسُطِ رَأْسِهِ، ثُمَّ مَسَحَ إِلَى قَفَاهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ عَجْلاَنَ حَدَّثَنَاهُ أُوَّلاً، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِّ الرُّبَيِّع، فَزَادَ فِي الْمَسْح، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ مِنْ قَرْنَيْهِ عَلَى عَارِضَيْهِ حَتَّى بَلَغَ طَرَفَ لِحُيْتِهِ، فَلَمَّا سَأَلْنَا ابْنَ عَقيلٍ عَنْهُ لَمْ يَصِفْ لَنَا فِي الْمَسْحِ الْعَارِضَيْنِ، وَكَانَ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَلَقَنَهُ.



<sup>(</sup>١)- في (ع): «يدخلها».

<sup>(</sup>٢) أي (ظ): «غسلين ومسحين ».

<sup>(</sup>٣)– إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٦ / ٣٥٨، والبيهقي في الطهارة ١ / ٧٧ بــاب: الدليــل علــى أن فرض الرجلين الغسل، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وانظر «المعني» لابن قدامة ١٢١/١ - ١٢٥، و «المحلّى» لابن حزم ٢ / ٥٦ - ٥٨، و «بدايسة المجتهد» ١ / ١٧، ١٩.

# أحاديث أم قيس بنت محصن الأسدية: أسد خزيمة

٣٤٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، قال: أحبرني

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:

أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مُخْصَنِ الأَسَدِيَّةَ تَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِابْنِ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَلَاعَا رَسُولُ اللهَ ﷺ بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ (١).

٣٤٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعتُ الزهري، قال: أحبرني

عبيد الله بن عبد الله:

أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مُحْصَنِ تَقُولُ: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِـابْنِ لِـي وَقَـدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرةِ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((عَلاَمَ تَدْعَوْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهِلَـا الْعِلاَقِ (٣٠٠). عَلَيْكُمْ بِهِلَا الْعُودِ (ع: ١٠٠) الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسَعَّطُ مِنَ الْعُــدُرةِ وَيُلَــدُنُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)(٥). مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)(٥).

(١) – إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٤٨٦ )، وابن أبي شيبة ١ / ١٢٠ باب: في بول الصبي الصغير يصيب الشوب، وأحمد ٢ / ٣٥٥، والبخاري في الطب ( ٣٩٣٥) باب: السعوط بالقسط الهندي والبحري، ومسلم في الطهارة ( ٢٨٧) باب: حكم يول الصبي الرضيع وكيفية غسله، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٣٧٣، ١٣٧٢ ).

(٢)- من العدرة، أي: من أجلها، فمن هنا صببية. والعدرة: التهاب اللوزتين في العرف الحديث. وانظر «النهاية» ٣ / ١٩٨.

وقال الحافظ: العذرة: وجع الحلق، وهو الذي يسمى مقوط اللهاة، وفي رواية « أعلقت عنه »، واتهم سفيان معمراً بعدم الحفظ لأنه قال: أعلقت عليه، وقال: « حفظته من في الزهري ».

(٣) العلاق، والإعلاق: غمز العدرة – اللهاة – بالأصبع. ولا تدغرن أولادكن : لا تعدين أولادكن
 بالدغر، والدغر: غمز الحلق بالأصبع .

وقع في البخاري: العِلاقُ،والإعلاق، وأعلقت، وعلقت.

(٤) - لَدُّ الريض: يَلُدُّ، لَداً، ولدوداً، أحد بلسانه فمده إلى أحد شقي الفم وصب الدواء في الشق الآخر. (٥) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الطب ( ٦٩٢٥) باب: السعوط بالقسط الهنسدي والبحري - و (٧١٣) باب: اللدود-وانظر أطرافه-، ومسلم في السلام (٢٢١٤) باب: التداوي بالعود الهندي، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. = قَالَ الزُّهْرِيِّ: فَسَّرَ لَنَا عُبَيْد الله اثْنَيْن وَلَمْ يُفَسَرْ لَنَا حَمْسَةً، قَالَ الْحُمَيْدِيِّ: هُوَ القُسْطُ.



<sup>=</sup> وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦٠٧٠ ).

#### أحاديث أم كرز الخزاعية

٣٤٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبيـــد الله بـن أبــي يزيــد قال: احبرني أبي: أنه سمع سباع بن ثابت يحدث:

أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ كُرْزِ الْكَفْبَيَّةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿عَنِ الْفُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاقً، لا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ إِنَائاً››(١).

٣٤٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: اخبرني عطاء بن أبي رباح: أن حَبيبَةَ بنتَ مَيْسَرَةَ الْفِهْرِيَّةِ مَوْلاَتَهُ أَخبرته:

أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ كُرْزِ الْحُزَاعِيَّةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((فِي الْعَقيقَةِ عَنِ الْعُلَيقَةِ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاقٌى(٢).

٣٥٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان: ثني عبيد الله بن أبي يزيد، قال:

أخبرني أبي أنه سمع سباع بن ثابت يقول: سَمِعْتُ أُمَّ كُنْ الْكَعْنَةَ تَقُو أَنْ أَيَّنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْجُانَ مَ أَمَالُ مُنْ مُنْ أَبُ

سَمِعْتُ أُمَّ كُرْزٍ الْكَعْبَيَّةَ تَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَطْلُبُ مِنْهُ مِنْ لَحُومِ الْهَدِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((أقِرُّوا الطَّيرِ عَلَى مَكِنَاتِهَا)) (٢٠).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم (١٠٥٩)، وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ٥٣١٢). وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم ( ١٠٦٠ ) ، وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ٥٣١٣ ) ، وانظر الحديث السابق.

ومكافاتان: قال الخطابي: المحدثون يفتحون الفاء، وقال آخرون: لا فرق بين الفتح والكسر. وقد شرحت في الحديث عند ابن حيان: المكافئتان: مثلان، ذكرانهما أحب إلي من إنائهما.

<sup>(</sup>٣)— إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم ( ١٤٣١ )، وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ٢١٢٦).

والمراد – وا لله أعلم –: لا ترجروا الطير و لاتلتفتوا إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها ا لله تعالى بها، فهي لا تضر ولا تنفع، فالنافع والضار هو تعالى، ولا تعدوا ذلك إلى غيره.

٣٥١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بسن أبي يزيد،
 قال: أخيرني أبي: أنه سمع سباع بن ثابت يحدث:

أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ كُرُّزٍ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ: «فَعَبَسَ النَّهُوَّةُ وَيَقْيَسَ اللهُ الْمُبَشَّرَاتُ»(١).

وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُ بِهِذَا عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ النَّسِيِّ ﷺ (ع:١٠١) مُرْسَلٌ زَمَاناً، ثُمَّ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سباع، عَنْ أُمَّ كُرْزِ.

وَذَكُرَ أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ إِسْنَادَهُ حَتَّى ٱثَّبَتُهُ بَعْدُ.

أخر الجزء الثالث، يتلوه أول الرابع إن شاء الله تعالى: أحاديث أم حرام.

والحمد الله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمـد النبي وعلى آلـه وأصحابـه وأزواحه وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الخالق بن محمد بـن أبـي هشـام القرشــي، عفا الله عنه (۲).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن عبد البر في « التمهيد» ٥ / ٥٧ من طريق الحميدي هذه. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٠٤٧ ).

ونضيف هنا أيضاً مع تخريجه في «التمهيد»: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآلــان» ٣ / ٤٧ من طريق سفيان، بهلما الإسناد.

وقال الحافظ في «الفتح» ٢٧٥/١٦ أثناء شرحه حديث أبي هريرة في الباب: « ويؤيده حديث أم كرز - بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي- الكعبية قالت... » وذكر هذا الحديث ثم قال: « أخرجه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان ».

<sup>(</sup>٢)- يتلو هذا صفحة بيضاء، ثم صفحة عليها ما نصه: «وقف العز بن الحاجب مستقره بالصالحية بسفح جبل قاسيون.

أم حرام، أم شريك، بسرة بنت صفوان، خولة بنت قيس، كبشة، عمة حصين بن محصن، أم معيد، أم معيد، أم معيد، أم معيد، أم مليمان، أم حصين، أم عطية، فاطمة بنت قيس، أسماء بنت يزيد، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، أبو أيوب، عبادة، أبو اللوداء، زيد بن ثابت، سهل بن أبي حثمة، سهل بنت حنيف، رافع بن خديج، عبد الله بن زيد الأنصاري، أبو قتادة، أبو طلحة، خزيمة بن ثابت، سويد، قيس، عبيد الله، حليفة، أبو مسعود ».

وهذا فهرس للصحابة الموجودة مسانيدهم في هذا الجزء.

# الجزء الرابع

# من مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي المكي الحميدي بسم الله الرحمن الرحيم أحاديث أم حَرام

أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن جعفر بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع في سنة سبع وعشرين وأربع مئة وأقر به قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف: حدثنا بشر قال:

٣٥٢ حدثنا الحميديّ، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا هلال بن ميمون الجهني الرملي، عن يعلى بن شداد أبي ثابت،

عَنْ أَم حَرَامٍ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ غَزَاةَ الْبَحْرِ، فَقَالَ: ((لِلْمَاثِلُو<sup>(۱)</sup> أَجْوُ شَهِيلِ، وَللْغَرِقُ<sup>(۲)</sup> أَجْوُ شَهِيلِهِ،

ُ قَـالَتْ: فَقُلْتُ: يَـا رَسُولَ الله! ادْعُ الله -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَـالَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ)). فَغَزَتِ الْبَحْرَ، فَلَمَّا خَرَجَتْ، رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَسَقَطَتْ فَمَاتَتْ(").

<sup>(</sup>١)– المائد: هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج .

<sup>(</sup>٢) - الغرق - بفتح الغين المعجمة، وكسر الراء المهملة -: الذي يحوت بالغرق. وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم يعرق، فإذا غرق فهو غريق.

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجــه الطبراني في «الكبــير» ٢٥ / ١٣٣ – ١٣٤ برقــم ( ٣٢٤) من طريقين: حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وقد صرح مروان بالتحديث.

وأخرجه أبو داود في الجهاد ( ٢٤٩٣ ) باب: فضل الغزو في البحر – ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ١ / ٢٣٩، والبيهقي في الحج ٤ / ٣٣٥ باب: ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو – من طريق محمد بن بكار العيشي، حدثنا مروان بن معاوية، به.

وأخرجه أبو داود أيضاً ( ٢٤٩٣) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٤ / ٣٣٥ - من طريق عبله الوهاب ابن عبد الرحيم الدمشقي المعني، قال: حدثنا مروان بن معاوية، به. =

#### حديث أم شريك

٣٥٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الحميد بن حبير بن شيبة الْحَجَيّ: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:

أَحْبَرَنْنِي أُمُّ شَرِيكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ (١).



= والحديث متفق عليه من حديث أنس عن أم حرام بالفاظ، وقد استوفينا تخريجه ضمن تخريج حديث الأنس في «مسند الموصلي» ٦ / ٣٤٩.

وانظر أيضاً أحاديث أنس برقم ( ٣٦٧٥، ٣٦٧٦، ٣٦٧٧ ) في المسند المذكور.

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ٢١١ باب: ماللمحرم قتله من دواب السير ... من طريق الحميدي.

وأخرجه عبد الرزاق ( ٨٣٩٥ )، وأحمد ٢ / ٤٦٢، وابن أبي شيبة ٥ / ٤٠١ باب: ما قالوا في قتل الأوزاغ – ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقسم ( ٣٣٧٥) ـ والمبخاري في بلدء الحلق ( ٣٣٠٧ ) باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم في السلام ( ٢٢٣٧ ) ( ٢٤٢ ) باب: استحباب قتل الوزغ، والنسائي في الحبج ٥/٥ ، ٢ باب: قتل الوزغ، وابن ماجه في الصيد (٣٢٧) باب: قتل الوزغ. والطبراني في «الكبير» ٢٥ / ٩٧ برقم ( ٢٥٠ )، من طريق

ُوقد استوفينا تخريجه في «صجيح ابن حبان» برقم ( ٥٦٣٤ ).

#### حديث بُقَيْرَةً

٢٥٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، أنه سمع محمد بن إبراهيم التيمي يحدث،

عَنْ بُقَيْرَةَ امْرَأَةِ الْقَعْقَاعِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَر يَقُولُ:

(يَا هَوُلاَءِ! إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْسِ فَلدْ خُسِفَ بِهِ قَرِيبَاً، فَقَدْ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ (١٠). (ع:٥٠).



<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه أهمل ٦/ ٣٧٨ -٣٧٩ ومن طريقه أورده ابن الأثير في «أسد الغابة» ٤١/٤) وابن حجر في «الإصابة» ١٠٤/١٤) والطبراني في «الكبير» ٢٠٤/١٤ برقم ( ٢٠٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٤٩٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢٣٣/٦ برقم ( ٣٤٦٦ )، والطبراني في «الكبير» أيضاً برقم (٣٤٦٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن بقيرة... وهذا إسناد رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وانظر «مجمع الزوائد» ٩/٨، و «الدر المنثور» ٢٤١/٥ حيث نسبه إلى أحمد، و «كنز العمال» برقم (٣٨٤٧١).

#### أحاديث بسرة بنت صفوان

٥٥٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، قال:

تَذَاكَرَ أَبِي وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَذَكَرَ عُرْوَةٌ مَسَّ الذَّكَرِ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّ

هذَا لَشَيْءٌ مَا سَمِعْتُ بِهِ. قَالَ عُرْوَةً: بَلَى، أَحْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ:

أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَةً بِنْتَ صَفْوَانَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿مَنْ مَسَّ ذَكُرَهُ،

فَلْيَتُو َضَّأْ).

فَقُلْتُ لِمَرْوَانَ: فَإِنَّي أَشْتَهِي أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا -وَأَنَا شَـاهِدٌ - رَجُلًا، أَنْ قَالَ: حَرَسِياً، فَجَاءَ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ:

إِنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتُوضًّا))(١).



<sup>(</sup>١) – إسناد فصلنا القول فيه في « موارد الظمآن» برقم ( ٢١١ )، والحديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (١١١٦، ١١١٠)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢١١، ٢١٢، ٢١٢، ١١٥)، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢١٢، ٢١٢، ٢١٢)، وانظر تعليقاتنا عليها.

#### أحاديث خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب

٣٥٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح، عن عبيد سنوطا،

قال سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ امْرَأَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولِهِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُذَاكِرُ حَمْزَةَ الدُّنْيَا فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّانِيَا خُلُوةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، بُورِكَ لَهُ فِيْهَا، وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ (١) فِي مَالِ الله، وَمَالِ رَسُولِهِ، لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَاهُ».

وَرُبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ: ((يَوْمَ القِيَامَةِ)) (٢).



<sup>(</sup>١)– المتخوض في مال الله: المتصرف بأموال المسلمين بالباطل.

<sup>(</sup>٢)- إسناده جيد، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٨٩٢، ٢٥١٢) وفي «موارد الظمآن» برقم (٨٥٢).

#### أحاديث كبشة

٣٥٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بس يزيد بن حابر الأزدي(١)، قال: أخبرنى عبد الرحمن بن أبي عمرة،

عَنْ جَلَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَـوْمٍ فَشَـرِبَ مِـنْ فِـي قِرْبَـةٍ مُعَلَّقَةٍ وَهُو قَائِمٌ،

ُ قَالَتْ: فَقَطَعْتُ فَمَ الْقِرْبَةِ (٢). وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: كَبْشَةُ، أَوْ كَبَيْشَةُ، وَأَكْفَرُ ذَلِكَ يَقُولُ: كَبْشَةُ (٣).



(١)- في (ظ): «يزيد بن جابر» نسبه ناسخها إلى جده.

(٢)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٣١٨٥)، وفي «موارد الظمآن «برقم ( ١٣٧٢).

· (٣) - انظر «أسد الغابة» ٧/٧٤ وقد أورد لها هذا الحديث من طريق الترمذي.

وقال الحافظ في «الإصابة» ١٠٥/١٣: «كبشه -ولم يشر إلى قوهم كبيشة - بنت ثابت بن المنذر بن حرام أخت حسان بن ثابت لأبيه من بي مالك بن النجار.

أخرج حديثها المترمذي، وأبو يعلى، من طريق يزيد بن يزيد بن جابر... ».

#### أحاديث عمة حصين بن محصن

٣٥٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عن حَصَيْن بن مِحْصَنِ (ع:١٠٦)،

قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟›).

قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا آلُو<sup>(۱)</sup> إِلاَّ مَا عَجِزْتُ عَنْهُ، قَالَ: ((فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ



<sup>(</sup>١)- أي: لا أقصر في شيء من أمره إلا في شيء عجزت عنه.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في «المستلوك» ١٨٩/٢، والبيهقي في الصداق ٧ / ٢٩١
 باب: ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة، من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤ / ٣٠٤ باب: ما حق الزوج على امرأته، وأهمله ٦ / ٤١٩، والنسائي في «الكبرى» ٥/ ٢٠٠ – ٣١٧ برقسم ( ٢٩٦٨، ٨٩٦٧، ٨٩٦٥، ٨٩٦٥، ٢٩٦٨، ٢٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٨، ٨٩٦٩)، والطبراني في الأوسط ( ٣٢١/ برقم ( ٥٣٧) - وهو في «مجمع البحرين » ١٩٥/ برقم ( ٢٣٢٠). وفي «الكبير» ٢٥ / ١٨٣ برقم ( ٢٣٢٠)، وفي «البهقمي في «شعب الإيمان» (٢٣٢٠). وفي «الكبير» ٢٥ / ٨٧٣١، من طرق عن يحيى بن سعيل، به.

وعند البيهقي في الشعب ( ٨٧٢٩ ) طريق آخر. وقد صحح الحاكم هذا الحديث، ووافقه اللهبي. وانظر أيضاً ﴿أَسِد الغابةِ» ٧ / ٤٢٩ حيث أورد هذا الحديث.

#### أحاديث أم معبد

٩ - ٣٥٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن إستحاق، قال: أحبرني معبد بن كعب،

عَنْ أُمَّهِ -وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ- قَـالَتْ: سَـمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ الْحلِيطَيْنِ: التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُنْتَبَذَ.

قَالَ: ﴿(انْتَبَدُّوا كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدْتِهِ ﴾(١).

٣٦٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن

معبد بن کعب،

عَنْ عَمِّهِ أَوْ عَنْ أُسِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَعَلَّمْنَ يَا هَوُلاءِ! إِنَّ الْبَذَاذَةُ (٢) مِنَ الْإِيْمَانِ »(٢).

(١)- إسناده صحيح، معبد بن كعب بن مالك بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١١٨٨) في «موارد الطمآن » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة التدليس.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيل» ٥ / ١٦٢ من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» 20 / 140 بوقم ( 207 ) من طريق أهم بن عصوو الخيلال المكي حلثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢ / ١٨ من طريق محمد بن سلمة،

والخرجه الطبراني أيضاً بوقم (٢٥٤) من طريق... يزيد بن زريع.

جيعاً: عن محمد بن إسحاق، به. وانظر «مجمع الزوائل» ٥ / ٥٥، و «أسد العابلة » ٧ / ٣٩٧، و «الإصابة» ١٣ / ٢٩٢.

(٢)- البذاذة: هي التواضع في اللباس برثاثة الهيئة وترك الزينة، والرضا بالدون مـن اللبـاس، والمـراد
 هنا: التقشف وترك التبجح، وا لله أغلم.

(٣)- إسناده ضعيف، فيه عنعنة ابن إسحاق.

ولكن يشهد له حديث أبي أمامة عند أحمد في الزهد، وأبي داود، وابن ماجه، والطحاوي في «مشكل الآثان»، والطيراني في «الكبير»، والحيارث في «بعية البياحث » ٢ / ٥٠٦ – ٢٠٦ برقيم (٥٦٨) والقضاعي، وصححه الحاكم ١ / ١ برقم (١٨) بتحقيقنا، ووافقه اللهبي، وهيو كما قالاً وقد وقع في إسناده خطأ صححناه هناك، والله ولى التوفيق.

# أحاديث أم سليمان بن عمرو بن الأحوص

٣٦١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد: أُنَّه سمع سليمان بن عمرو بن الأحوص يحدث:

عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَعَلَيْكُمْ مِثْلَ حَصَى الْحَدْفِ ﴾ (أ).

وأخرجه إبن أبي شيبة ٤/ ٢/ ٣٦ باب: من كان إذا رمى الجمرة كبر مع كل حصاة - ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه ابن ماجة في المناسك ( ٣٠٢٨) باب: قدر حصى الرمي و ( ٣٠٣١) -، وأحمد ٢ / ٣٠٧٩ وأبو داود في المناسك ( ٢٩٦٦) باب: رمي الجمار، والبيهقي ٥ / ١٦٨، ١٣٠، وفي ردلائيل النبوة» ٥ / ٤٤٤ - ٤٤٤، وابن سعد في «الطبقات» ٨ / ٢٢٤، ٢٢٥، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمناني» ٢/ ٧٨، ٧٩ برقم ( ٣٢٩، ٣٢٩)، والطيالسي في «منحة المعبود» ٢ ٢٢٣ برقم ( ٢٢٣، ٣١٩)، والطيالسي في «منحة المعبود» ٢ ٢٢٣ برقم ( ٢٧٠) من طرق، عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٦ / ٣٧٦ من طريق سفيان، قرأ عليه يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عصرو، عن أبيه... وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه أحمد ٦ / ٣٧٦ من طريق هشيم قال: أخبرنا الليث، عن عبد الله بن شداد، عن أم جندب.... وانظر «نصب الراية» ٣ / ٧٥.

وفي الباب عن الفضل بن العباس، استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٣٧٢٤ ).

<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زيـاد، وأخرجـه البيهقـي في الحــج ٥ / ١٢٨ بـاب: أخــذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك، والبغوي في «شرح السنة» برقم ( ١٩٤٨ ) من طريق سفيان، بهــذا الإسناد.

#### حديث أم حصن

٣٦٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت يونس بن أبي إسمعاق يحدث عن العيزار بن حريث،

عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ مُتَلَفِّعٌ بِبُرْدَةٍ، وَعَضَلَتُهُ تَوْنَجُرْ١).



(١) - إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ٦ / ٢٠٤، ٤٠٣ ، والترمذي في الجهاد ( ١٧٠٦ ) باب: ما جاء في طاعة الإمام، وابن أبي عاصم في «السنة» ( ١٠٦٣ )، وفي «الآحاد والمثاني» ٦ / ٧٧ برقم ( ٣٨٩ )، من طريق (٣٨٩ )، وابن سعد في الطبقات ٤/٨ ٢ والطبراني في «الكبير» ٢٥ / ١٥٨ برقم ( ٣٨٧ )، من طريق يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤ / ٢٩، و٥ / ٣٨١، ومسلم في الإمارة ( ١٨٣٨) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والنساتي في البيعة ٧ / ١٥٤ باب: الحض على طاعة الأمراء، وابن ماجه في الجهاد ( ٢٨٦١) باب: طاعة الإمام، والطبراني في «الكبير» ٢٥ / ١٥٨ – ١٥٩ برقم ( ٣٨٤)، وابن أبي عناصم في «السنة» ( ٢٠٦٢)، وفي «الآحاد والمشاني» ٦ / ٧١ برقم ( ٣٢٨٨)، والطيالسي ١ / ٢٢٤ برقم ( ١٠٨٢) ومن طريقه أخرجه البيهقي في قتال أهل البغي ٨ / ١٥٥ باب: جواز تولية الإمام من ينوب عنه، وإن لم يكن قرشياً – من طريق شعبة.

وأخرجه مسلم ( ١٨٣٨ )، وأبو داود في المناسك ( ١٨٣٤ ) بــاب: في المحـرم يظلـل، والطـبراني في « «الكبير» برقم ( ٣٨٠ ) من طريق زيد بن أبي أنيسة،

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢٧٤/٨، والطبراني في «الكبير» برقم (٣٨١) من طريق أبي اسحاق،

جميعهم: عن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين...

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٥٦٤ ).

#### أحاديث أم عطية الأنصارية

٣٦٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا (ع: ١٠٧) أيـوب بن أبى تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين،

عَنْ أَم عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: ﴿اغْسِلْنَهَا ثَلَاثَاً أَوْ خَمْسَاً، أَوْ أَكْثُورَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، بِمَاء وَسِلْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَالَاثُوا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَالْهُورِ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِيْنِي﴾ فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ فَأَلقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: ﴿أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ﴾ ﴿اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

٣٦٤ - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثْنَاهُ آيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرينَ،

عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمُثِلهِ، وَزَادَ فِيْهِ قَالَتْ: ((وَجَعْلَنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونِ))(٢) .

٣٦٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن امرأة،

عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ غَزَا مَعَ النَّبِي ﷺ بِضْعَةَ عَشْرَةَ غَــزْوَةً، وَهِـِي مَعَـهُ فِـي سِت غَزَواتٍ مِنْهَا، فَقَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى.

قَالَتْ : فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا جُنَاحٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلبَابٌ أَنْ لا تَشْهَدَ الْعيدَ ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (رِلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَتَشْهِدِ<sup>(٣)</sup> الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمينَ))(٤٠٠.

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء (١٦٧) باب: التيمسن في الوضوء والغسل - وأطرافه الكثيرة-، ومسلم في الجنائز (٩٣٩) باب: في غسل الميت، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٣٠٣٧)

والحقو: الإزار، والأصل في الحقو: معقد الإزار، ثم سُمي الإزار به للمجاورة، والجمع: أَحْقِ وَأَحْقَاءٌ. وأشعرنها إياه: أي: اجعلنه شعارها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد، لأنه يلي شعره.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣)- عند البخاري «ولتشهد».

<sup>(</sup>٤) – هذا الإسناد بهذه الصورة ضعيف، فيه جهالة، ولكنه جاء عند البخاري: «عن حفصة، قالت: كنــا غنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختهـــا-وكــان زوج=

٣٦٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن حفصة،

قالت

فَسَالْنَا أُمَّ عَطِيَّةَ: هَلْ سَمِعْتِ هِذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَـا (') وَكَانَتُ إِذَا حَدَّثَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ أَخُوجُوا الْعَوَاثِقَ إِذَا حَدَّثَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ يَقُولُ: ﴿ أَخُوجُوا الْعَوَاثِقَ وَذَوَاتِ اللهِ اللهِ يَا يَقُولُ: ﴿ أَخُوجُوا الْعَوَاثِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَلْيَسْهَدُن الْعِيْدَ وَدَعْدُوهَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَوْلِ الْحُيَّى ضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَوْلِ الْحُيَّى ضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَوْلِ الْحُيَّ ضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ( أَنْ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، وابن خزيمة في «صحيحه» برقم (١٤٦٧)، وقد استوفينا تخزيجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٨١٦، ٢٨١٧). استوفينا تخزيجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٨١٦، ٢٨١٧). (١) – اصله: بأبي، ولكن فتح ما قبل الياء فقلبت ألفاً مثل: يا ويلتا !! والمني هو: النبي في مقادي

يأبي. وجاءت عند البخاري «يأبي»، و ( بأبا ) كما في الرواية ( ٩٨٠ ) وانظر ما قاله الحافظ في شرحه وفي

رواية ابن عبلوس «بيي»، وانظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ص( ٢٠١ ). والعواتق: جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قباريت، أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلما.

(٢)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق.

#### أحاديث فاطمة بنت قيس الفهرية

٣٦٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محالد بن سعيد الهمداني، عن الشّعيّ، قَالَ:

قَدِمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ الْكُوفَةَ(١) عَلَى أَخِيهَا الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلاً عَلَيْهَا فَاتَيْنَاهَا فَسَالْنَاهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُخِيرةِ، فَطلَّقَنِي، فَبَتَ طَلاَقِي وَخَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ وَطَلَبْتُ النَّفَقَةَ فَقَالَ: بِكُمَّهِ هَكَذَا – وَاسْتَثَرَ النَّيُ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ وَرَفَعَ أَبُو بَكُم كُمَّةُ فَوْقَ رَأْسِهِ – (( اسْمَعِي هِنِي بِكُمَّهِ هَكَذَا – وَاسْتَثَرَ النَّي ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ وَرَفَعَ أَبُو بَكُم كُمَّةُ فَوْقَ رَأْسِهِ – (( اسْمَعِي هِنِي يَلَى بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ! إِنَّمَا السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ لِلمَرْآةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةً، فَإِذَا لَمْ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، فَإِذَا لَمْ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، فَلاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةً ».

ثُمَّ قَالَ لِي: ((اغْتَدِّي عِنْدَ أَمُّ شَرْبِكِ بِنْتِ أَبِي الْعَكَٰنِ)(").

نُمُّ قَالَ: ﴿ بِلْكَ امْرَأَةً يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا، اعْتَدْي عِنْـدَ ابْـنِ أَمُّ مَكْتُـومٍ، فَإِنَّـهُ رَجُـلٌ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَتَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَلاَ يَرَاكِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١)- في (ع): « الكوفيه » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢)- سقط من (ظ): «أبي »، وأما في (ع) فقد سقط منه «أبو العكر ».

وقال الحسافط في « الإصابة » ٢٣٦/ ١٣: « وأخرج الحميدي في مسئله، من رواية مجالله، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن النبي الله قال لها: اعتدي عند أم شريك بنت أبي العكر. وهذا يخالف ما تقدم أنها زوج أبي المعكر.

ويمكن الجمع بأن تكون كنية واللها، وزوجها اتفقتا، أو تصحفت ( بنت ) – بالموحدة والنون – من ( بيت ) – بالموحدة والنون – من ( بيت ) – بالموحدة والتحتالية – وبيت المرجل يطلق على زوجة الرجل، فتتفق المروايات ».

 <sup>(</sup>٣)- إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، غير أن الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في الطلاق
 (١٤٨٠) ( ٤٢ ) باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، من طريق زهير بـن حـرب، حدثـنا هشـيم: أخبرنا سـيار، وحصين ، ومغيرة، وأشعث، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، كلهم عن الشعبي، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٠٤٩ ). وانظر الحديث التالي.

٣٦٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بحالد بن سعيد، عن الشعبي، قال:

قَدِمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ الْفِهِرَّيةُ الْكُوفَةَ عَلَى أَخِيهَا الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ- وكَانَ قَدِ

اسْتُعْمِلَ عَلَيْهَا، فَأَتَيْنَاهَا نَسْأَلُهَا ۖ فَقَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي نَخْرِ الظُّه يَرةِ، فَقَالَ: (رَانِّي لَمْ أَخْطُبْكُمْ (١) لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ لِحَديثِ حَدَّثَنيَةِ تَمِيْمٌ الدَّارِيّ مَنَعَنِي

حَدَّثِنِي تَمِيمٌ الدَّارِيّ، عَنْ بني عَمُّ لَهُ: أَنَّهُم أَقْبُلُوا فِي الْبَحْرِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّام فَأَصابَتْهُمْ فِيْهِ رِيْحٌ عَاصِفٌ فَأَجَأَتْهُمْ (٢) إِلَى جَزِيرَةٍ فِي البَحْرِ، فَإِذَا هُمْ فِيْهَا بدَابَّةٍ أَهْدَب الْقبَالِ فَقُلْنَا: مَا أَنْتِ يَادَابَّةُ ؟ أَ

فَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، فَقُلْنَا: أَخْبرينَا،

فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِمْخُبِرَبِكُمْ وَلاَ مُسْتَخْبِرَبِكُمْ شَيْئًا (ع:٩٠٩) وَلَكِنْ فِي هَذَا الدَّيْرِ رَجُلٌ بِالأَشْوَاقِ إِلَى أَنَّ يُخْبِرَكُمْ وَتُخْبِرُونَهُ، فَلَاخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلِ أَعْوَرَ مَوْثُــوقَ بِالْسَّلاَسِلِ، يُظْهِرُ الْحُزْن، كَثيرِ التَّشَكِّيْ، فَلَمَّا رَآنَا، قَالَ: أَفَتَبَعْتُمْ (٣)؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَــالَ: ً مَّا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبريَّةِ ؟.

قُلْنَا: عَلَى حَالِهَا تَسْقِي أَهْلَهَا مِنْ مَائِهَا وَتَسْقِي زَرْعَهُمْ،

قَالَ: فَمَا فَعَلَ نَحْلٌ بَيْنُ عُمَانَ وَبَيْسَانَ ؟ فَقَالُوا: يُطعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامٍ. قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغُورُ (٤) ؟ قَالُوا: يَشْرَبُ مِنْهَا أَهْلُهَا وَيَسْقُونَ مِنْهَا مَزَارِعَهُمْ،

<sup>(</sup>١)- عند مسلم: « إلى وا الله ما جمعتكم... ».

<sup>(</sup>٢)- في أصولنا «ألجتهم»، وألجأتهم: اضطرتهم إلى الإحتماء بهذه الجزيرة.

<sup>(</sup>٣)– في معظم الروايات: « من أنتم ؟. قلنا: من العرب. قال: ما فعلت العرب، أحرج بيهـم بعـــد ؟ قالوا: نعم، قال: فاتبعته العرب ؟ قالُوا: نعم ».

<sup>(</sup>٤)– عين زغر: بللة معروفة في الجانب القبلي من بلاد الشام، وكان المدباغ أكتر تحديداً لها فقال: في

<sup>«</sup>بلادنا فلسطين». وكثيراً ما نسب البحر الميت إلى هذه التسمية، ودعي ببحر زغر وانظر «المعالم الأثيرة»، للأستاذ محمد شراب.

قَالَ: فَلَوْ يَبِسَتْ هَذِهِ، انْفَلَتُ مِنْ وَثَاقِي هَـٰذَا فَلَـمْ أَدَعْ بِقَدَمَيَّ هَـاتَيْنِ مَنْهَـلاً إِلاَّ وَطِئتُهُ إِلاَّ الْمَدِينَةَ».

أُمَّ قَالَ النِّي ﷺ: ﴿فَإِلَى هَذَا الْتَهَى سُرُورِي﴾.

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا مِنْهَا شَعْبَةٌ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مَلَكَ شَاهِرٌ سَيْفَهُ يَرُدُّهُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَهَا».

قَالَ الشَّعْبِيِّ: فَلَقِيتُ الْمُحَرِرَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَدَّنَنِي بِه عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ النَّبِيُّ وَمَا وَرَادَ فِيْهِ: ((وَمَكَّةَ)) وَقَالَ: ((مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، وَمَا هُوَ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، وَمَا هُوَ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، وَمَا هُوَ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، وَمَا هُوَ ....).

قَالَ الشَّعْبِيِّ: فَلَقيتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنْ عَاثِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ مِثْلَ ذَكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ



<sup>(</sup>١) – إسناده ضعيف لضعف مجالد، غير أن الحديث صحيح، أخرجه أحمد  $\Gamma$  /  $\Gamma$ 

وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۲۷۸۹ ).

# أحاديث أسماء بنت يزيد بن سكن الأشهلية

٣٦٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي حسين، عن شهر ابن حوشب،

أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ سَكَنٍ تَقُولُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الدَّحَّالِ، فَقَـرُّبَ

أَمْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لأَعْجِنُ لَإَهْلِيَ العَجِيْنَ، فَمَا أَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَ حَتَّى يَخَرْجَ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَّا فِيْكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدِي، فَا لله خَليفَتي عَلَى كُل مُسْلِم \\ان

• ٣٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي حسين، عن شهر ابن حوشب (ع:۱۱۰)،

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ سَكِنِ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَـا فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ: ﴿ لِيَاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعَمِيْنَ ﴾. قُلْتُ: وَمَا كُفْرُ الْمُنْعَمِيْنَ ؟.

قَالَ: «لَعَلَ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُطُولَ أَيْمَتُهَا (٢) بَيْنَ أَبُويْهَا وَتَعْنِسَ (٣) ثُمَّ يَرْزُقُهَا الله

(١)- إسناده حسن من أجل شهر، وقد فصلنا الكلام فيه عند الحديث (٦٣٧٠) في «مسند الموصلي»، وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحن.

وأخرجه أحمد ٢٥٣/٦ – ٤٥٤، والطيراني في «الكبير» ٢٤٠/٢٤ برقم ( ٤٠٧ )،من طريق يزيبا ابن هارون، أخبرنا جرير بن حازم.

وأخرجه عبد الرزاق برقم (٨٢١) – ومن طريقه أخرجه أخسد ٥٥/٦ – ٥٥، والطبراني في «الكبير» ٢٤ / ١٥٨ برقم (٤٠٤)- منَّ طريق معمر،ً

وأخرجه الطيالسي٢١٧/٢ برقم(٢٧٧٥)،والطبراني في «الكبير» برقم (٤٠٠،٤٠٨) من طريق هشام. وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (٤٠٦- ٤٠٩) من طريق الأوزاعي، وهمام.

جميعهم: عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أسماء....

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (٥٠٥) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهسال، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت وقتادة، بالإسناد السابق. وانظر «مجمع الزوائل» ٣٤٤/٧.

(٢)– الأيم: من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، مطلقة كانت أم متوفى عنها، يقال: تــايمت المرأة، وآمَتْ، إذا أقامت لا تتزوج،والاسم: الأَيْمَة..

(٣)- عَنَسَتِ البنت البكر، تَعْنِسُ، عَنْساً، وَعُنُوساً، وعِنَاساً، طال مكتها في بيت أبيها بعد إدراكها ولم تتزوج، فهي عالس، وهو عالس، ولكنها أكثر استعمالاً في النساء. حَزَّ وَجَـلَّ - زَوْجَاً، فَيَرِزُقُهَا مِنْهُ مَالاً وَوَلَداً، فَتَغْضَبُ الْفَصْبَةَ فَتَكُفُّرُهَا، فَتَقُولُ: مَـا رَايْتُ مِنْكَ مَكَانَ يَوْمِ بِخَيْرٍ قَطُّ»(١).

٣٧١ حدثنا الخميدي -وسقط من كتاب الشيخ سفيان ولابد منه - قال: حدثنا ابن أبي الحسين، عن شهر بن حوشب، قال:

أَتَيْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ فَقَرَّبَتْ إِلَى قِنَاعَاً (١) فِيهِ تَمْرٌ أَوْ رُطَبٌ، فَقَالَتْ: كُلْ، فَقُلْتُ: لَا أَشْتَهِيهِ، فَصَاحَتْ بِي (١) فَقَالَتْ: كُلْ، فَإِنِّي أَنَا الَّتِي قَيْنَتُ (٤) عَاثِشَةَ لِرسُولِ الله ﷺ فَأَتَيْتُهُ لَا أَشْتَهِيهِ، فَصَاحَتْ بِي (١) فَقَالَتْ: كُلْ، فَإِنِّي أَنَا الَّتِي قَيْنَتُ (٤) عَاثِشَةَ لِرسُولِ الله ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

وأخرجه الدارمي في الإستئدان ٢ / ٢٧٧ باب: في التسليم على النساء، من طريق الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حموة، عن ابن أبي حسين، به.

واخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم ( ١٠٤٧ )، والتومذي في الإستنذان ( ٢٦٩٨ ) باب: ما جاء في التسليم على النساء - والطبراني في «الكبير» ٢٤ / ١٧٧ جاء في التسليم على النساء - والطبراني في «الكبير» ٢٤ / ١٧٧ برقم ( ٤٤٥ ) من طريق عبدالحميد بن بهرام، حداني شهر بن حوشب، به. وهذا إسناد حسن.

وأخرجه الطبراني في « الكبير» ٢٤ / ٢٤ برقم ( ٤١٨ ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن التستري، وأخرجه الطبراني في « الكبير» ٢٤ / ١٦٤ برقم ( ٤١٨ ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن التستري، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه ، عن شهر بن حوشب، به . وإبراهيم بن الحكم بن أبان، ضعيف.

واخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ( ١٠٤٨)، والطبراني في «الكبير» ١٨٤/٢٤ برقسم (٤٦٤) من طريق ابن أبي غنية، عن محمد بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء.. وهذا إسناد جيد مهاجر مولى أسماء فصلنا فيه عند الحديث ( ١٣٠٤) في « موارد الظمآن». وانظر «مجمع الزوائد» ٢١١/٤، و « فتح الباري» ٢ / ٢٦٤، و «كنز العمال» برقم ( ٢٥٠٧٦).

(٢)- القناع: الطبق المصنوع من عسب النخل يؤكل عليه وتجعل فيه الفاكهة وغيرها.

(٣)- صاح به: ناداه.

(٤) - قَيْنَ: زَيّْنَ، قَيَّنَتِ المَاشطةُ العروسَ، إذا زينتها وجملتها.

(٥)- أي: خفضت رأسها.

<sup>(</sup>١)- إسناده حسن، وانظر التعليق السابق. وأخرجه أحمد ٦/ ٢٥٢ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

واخرجه أبو داود في الإستثلان (٢٠٤) باب: في السلام على النساء، وابسن ماجه في الأدب (٣٧٠) باب: السلام على النساء، من طريق سفيان، به. مقتصرين على السلام على النساء، من طريق سفيان، به. مقتصرين على السلام على النساء منه.

وَاسْتَحْيَتْ، فَقُلتُ: خُذِي مِنْ يَدِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَخَذَتْ فَشَرِبتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِي تِرْبُكِ »(''

فَقُلْتُ: بَلْ أَنْتَ فَاشْرَبْ يَا رَسُولَ الله! ثُمَّ نَـاوِلْنِي. فَشَـرِبَ ثُـمَّ نَـاوِلَنِي، فَقُلْنَ: لاَ نَشْتَهيهِ، الإِنَاءَ لأَضَعَ فَمِي عَلَى مَوضع فِيهِ، ثُمَّ قَالَ<sup>(۲)</sup>: «أَ**عْطِي صَوَاحِبَاتِكِ**». فَقُلْنَ: لاَ نَشْتَهيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لاَ تَجْمَعنَ كَذِباً وَجُوعاً ».

قَالَتْ: فَأَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِحْدَاهُنَّ سِوَاراً مِنْ ذَهِبٍ فَقَالَ: ﴿ أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرِكِ اللهِ ﴿ عَنَّ وَجَلً ﴿ مَكَانَهُ سِوَراً مِنْ نَارٍ ؟ ﴾.

قَالَتْ: فَاعْتَوَرْنَا عَلَيْهِ (٣) حَتَّى نَزَعْنَاهُ فَرَمَيْنَا بِهِ، فَمَا نَدْرِي أَيْنَ هُوَ حَتَّى السَّاعَةِ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمَّا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ جُمَانَا ۖ ﴿ فَإِذَا جُمَانَا ۗ ﴿ فَ شَيْئاً مِنْ زَعْفَران فَتُديفُهُ ﴿ فَمَّ تَلْطَحُهُ عَلَيْهِ ﴿ عِ: ١١١) فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ذَهَبْ ﴾ (١٠).

(۲) – سقطت من (ظ).
 (۳) – أي: تناوبنا عليه كلاً بدوره، حتى نزعناه.

(١)- تربك: من ساواك سناً.

(٤) - الجُمَانُ: اللؤلؤ الصغار، وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. (٥) - داف، يديف - ويدوف أكثر -: خلط. (٦) - إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٦ / ٤٥٢ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢/٣٥٦، ٥٥٤، وابن ماجه في الأطعمة ( ٣٢٩٨ ) باب: عرض الطعام، والطبراني في «الكبير» ٢٤ / ١٧١ برقم ( ٤٣٤ ) من طرق عن سفيان، به.

ر ما ۱۷۲/۲٤ و ۱۵۸/۲ و ۱طبراني في «الكبير» ۱۷۲/۲٤ برقم ( ۲۳۵ )، من طريق عبد الله بن أبي الحسين، به.

وأخرجه أحمد ٢٨٠٦، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢١٠/٤ برقم (٤٨٢١) من طريق عثمان ابن عمر، ألبأنا يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي شداد، عن مجاهد، عن أسماء بنت عميس... وهذا حديث منكر، أسماء بنت عميس لم تكن عادت من الحبشة عندما بني رسول الله على بعائشة. فقد عادت أسماء بنت عميس زوج جعفر -رضي الله عنهما- من الحبشة سنة سبع، وأما بناء النبي على بعائشة فقد كان قبل هذا بكثير، والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم.

٣٧٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي الحسين، عن شهر بن حوشب:

أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزْيــدَ تَقُـولُ: بَـايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في نِسْوةٍ فَقَـالَ: ((فِيمَـا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَّ). فقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! بَايعْنَا،

فَقَالَ: ﴿إِنِّي لاَ أَصَافِحُكُنَّ، إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْكُنَّ مَا أَخَذَ الله عَزَّ وَجَلَّ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١)- إسناده حسن، وأخرجه أحمله ٢٥٤، ٤٥٤، من طريقين: حدثنا عبد الحميل بن بهرام، حدثنا شهر بن حوشب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٤ / ١٨٠، ١٨٠ برقم ( ٤٣٧)، ٤٥٥، ٤٥٦ ) من طرق عن شهر، به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٦/٨ من طريق محمد بن عمر، حدثنا أسامة بـن زيـد، عن داود بن الخصين، عن أبي سفيان بن أبي أحمد، قال: سمعت أم عامر الأشهلية... وهذا إسناد تالف.

وانظر «المطالب العالية» برقم ( ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵ )، و «كنز العمال» برقم ( ۲۷۹ )، و «للبر المنثور» ۲۰۹/۲.

## احاديث رجال الأنصار حديث معاذ بن جبل

٣٧٣ - حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قــال:حدثنـا عمـرو بـن دينــار، قــال: سمعتُ حابر بن عبد الله يقول:

أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مُعَاذَ بْنَ حَبَلٍ حِينَ حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ يَقُولُ: اكْشِفُوا عَنِّـي سَحْفَ (') الْقُبَّةِ حَتَّى أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ أَنْ تَتْكِلُوا عَنِ الْعَمَلِ،

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ – أَوْ يَقِيْنَاً مِنْ قَلْبِهِ– دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّالُ ﴾(٢):

٣٧٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا مجمد بن الزبرقان الأهوازيّ أبو همام، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن هصان بن كاهل، عن عبد الرحمن بن سمرة، عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَصُوتُ تَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ

إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهُ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنِ إِلاَّ غَفَرُ اللهُ لَهُ )(").

(١)— السجف: السَّر. واسجفه إذا أرسله، وقيسل: لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين.

(٢)- إسناده صحيح، جهالة من أخبر جابراً ليست بضارة لأنه رواه عن صحابي، وقد رواه جابر بدون واسطة كما أخرجه ابن حبان، وأنظر الحديث التالي.

وأخرجه الطبراني ۲۰ / ٤١ يوقم ( ٦٣)، واين مندة في « الإيمان» يوقم ( ١١١ ) مسن طريسق الحميدي هذه.

وقد استوفينا تخزيجه في «موارد الظمآن» برقم (٤)، وفي «صحيح ابس حبان» برقم (٢٠٠). وانظر «كنز العمال» برقم ( ١٩٠، ١٩٠)، و «مجمع الزوائل» برقم (٩) بتحقيقنا، و«شعب الإيمان» برقم (٢٠١، ١٢٧، ١٢٧).

(٣)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخويجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٠٣)، وفي « موارد الظمآن» برقم ( ٥ ).

ونضيفُ هنا: وأخرجه البيهقي في «شعب الإعان» برقم ( ١٧٨ ) من طريق حبيب بن الشهيد، عن حيد بن هلال، بهذا الإسناد.

### أحاديث أبي بن كعب

٣٧٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال، حدثنا عمرو بن دينار: أحبرني سعيد بن حبير، قال:

قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا البِكَالِيِّ () يَزْعُمُ أَنَّ مُوسىَ صَاحِبَ الْحَضرِ لَيْسَ مُوسَى بَيْ إِسْرَاقِيلَ، إِنَّمَا هُو مُوسَى آخَرُ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ عَدُو الله، حَدَّثَنَا أَبَي بُنُ كَعْبٍ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (ع: ١١٢) ((قَامَ مُوسَى خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟

فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتِبَ الله -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلمَ إِلَيْهِ، فَقَال: إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ،

قَالَ مُوْسَى: أَيْ رَبِّ ا فَكَيْفَ لِي بِهِ ؟. قَالَ: تَاخُذُ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ ثُمَّ الْطَلَقَ تَنْطَلِقُ، فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوتَ، فَهُو ثَمَّ. فَأَخَذَ حُوتاً، فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، ثُمَّ الْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهَ يُوشَعُ بْنُ نُونَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الصَّخْرةِ وَضَعَا رُوُوسَهُمَا فَنَامَا، فَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، فَحَرَجَ مِنْهُ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ﴿ فَاتَّخَذَ سَبْيلَهُ فِي الْبَحْرِ الْمَالَحُونَ فِي الْمَحْرِ الْمَالَقَ اللّهُ فِي الْبَحْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١)- البكالي - بكسر الباء الموحدة من تحت --: هذه النسبة إلى بني بكال وهوبطن من حمير، وانظر الأنساب ٢ / ٢٦٩، و (اللباب) ١ / ١٦٨.

<sup>(</sup>٢)- في (ظ): «فأمسك».

<sup>(</sup>٣)- أي: حالة جريانه، وانظر «النهاية».

<sup>(</sup>٤)- الطاق: عقد البناء، يجمع على: طيقان، وأطواق.

قال عياض في «المشارق» ١ / ٣٢٣: «الطاق، أي: مثل طاق البناء الفارع ما تحته، وهي الحنية، وتسمى الأزج أيضاً ». والأزّجُ: بناء مستطيل مقوس السقف.

قَالُ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ الله -عُزَّ وَجَلَّ- بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبَيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً ﴾. [الكهد: ٦٣]

قَالَ: وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلامُ-: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ( ) فَارَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: ٢٦]، قَالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمُا حَتَّى انْتَهَيا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلُّ مُسَجَّى ( ) ثَوْباً، فَسَلَّم عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ ؟

قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ ؟.

قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لَتُعَلِّمنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُداً.

قَالَ الْخَضِرُ: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْراً ﴾ [الكهف: ٦٧].

يَا مُوسَى! (ع:١١٣) إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَّمَنْيهِ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَّمَكُهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لاَ أَعْلَمُهُ،

فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ سَتَجَدُني إِنْ شَاءَ اللهِ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴾ [الكهف: ٦٩]. قَالَ الْخَصِرُ: ﴿ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْـهُ ذِكْراً ﴾

وَالْكَهِفَ: ٧٠]، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بَهِمْ سَفَينَةٌ ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ اللَّهِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بَهِمْ سَفينَةٌ ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْحَضِرَ فَحَمَلُوهُمْ بِغَيْرِ نَوْل (٣) فَلَمَّا رَكِبَا السَّفينَةَ لَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلاَّ

وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحَاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفَيْنَةِ بِالْقُدُّومِ،

فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفينَتِهِمْ فَخَرَقَتَهَا ﴿ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْتًا إِمْرًا ﴾ [الكهد: ٧١].

قَالَ الْحَضِرُ: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْراً ؟ ﴾ [الكهف: ٢٧].

<sup>(</sup>١)– في أصولنا: ﴿ لَبَغَي ﴾، وأثبتنا ما في المصحف.

<sup>(</sup>٢)– مُسَجَّى: اسم مفعول ٰمن سُجي، وبسجَّاه إذا غطاه.

<sup>(</sup>٣)– النَّوْل: الأجر والجعل. يقال: نَالُهُ، يَنُولُهُ، إذا أعطاه.

قَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿لا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ﴾ [الكهف:٧٣].

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((وَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً)».

. قَالَ: وَجَاءَ عَصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً فَقَالَ لَـهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الله إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُ وُرُ مِنْ هَـذَا الْبَحْرِ، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانَ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلامَا يَلْعَبُ فِي الْفِلْمَان، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بَيَدِهِ فَقَتَلَهُ،

ُ قُالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسَاً زَاكِيَةٌ (١) بِغَيْرِ نَفْسِ لَقْدْ جِنْتَ شَيْعًا لُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لِكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ؟ ﴾ [الكيف:٧٥،٧٤] .

قَالَ: وَهذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، قَالَ: ﴿ إِنْ سَأَلَتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْراً ﴾ [الكهف: ٧٦] .

قَالَ: ﴿ فَالْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَلَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ – قَالَ: مَائِلٌ فَقَالَ الْخَضِرُ بَيدِهِ (ع: ١١٤) هَكَدَا – فَأَقَامَهُ ﴾ فَقَالَ الْخَضِرُ بَيدِهِ (ع: ١١٤) هَكَدَا – فَأَقَامَهُ ﴾ فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ وَلَمْ يُطْعِمُونَا، وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَدُتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ وَلَمْ يُطْعِمُونَا، وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَدُتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ والكهد: ٧٧].

قَالَ: ﴿هذَا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنَبَنُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ [الكهف: ٧٨،٧٧] قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا)).

قَالَ سَعَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأً: ﴿ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ﴾، وكَانَ يَقْرَأً: ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ كَافِراً وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١)– هذه قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو. وقرأ الباقون: زَكِيَّةً.

وقال أبو عمرو: « الزاكية: التي لم تذنب قط، والزكية: التي أذنبت ثم غفر لها.

وقال آخرون: زاكية، أي: طاهرة. وقال قتادة: زاكية: نامية، وزكية: تقية دينة.

وقال آخرون: هما لمعتان مثل: عالم، وعليم ». وانظر «حجة القراءات» ص ( ٤٢٣ – ٤٢٤ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ٥ / ١١٧ - ١١٨، والبخاري في العلم ( ١٢٢ ) باب: ما يستحب للعالم إذا سئل - وفرعه الأول عند البخاري في العلم ( ٧٨ ) فانظره و أطرافه -، ومسلم في=

٣٧٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن مَيْسَرَةَ الزَّرَّاد(١)، عَنْ سعيد بن جبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -فِي قَولِهِ عَـزَّ وَجَـلَّ-: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً ﴾ [الكهف: ٢٨]، قَالَ: حَفِظَهُمَا بِصَلاحِ أَبِيهِمَا، مَا ذَكَرَ مِنْهُمَا صَلاَحاً (٢).

٣٧٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد ابن المنكدر، قال: إِنَّ الله -عَزَّ وَحَلَّ - لَيَحْفَظُ بِحِفْظِ الرَّحُـلِ الصَّالِحِ وَلَـدَهُ وَوَلَـدَ وَلَـدِهِ وَدُويْرَتَهُ (٣) الَّتِي فِيْهَا وَالدُّويْرَاتِ حَوْلَهُ، فَمَا يَزالُونَ فِي حِفْظٍ مِنَ الله - عَزَّ وَحَلَّ -.

الفضائل ( ۲۳۸۰ ) باب: من فضائل الخضر عليه السلام. ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم عليه السلام. ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم (۲۰۲، ۲۷۰) بتحقيقنا.

وقال القرطبي – رحمه الله -: «وفي قصة موسى والخضر من الفوائد: أن الله يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقة بما يشاء مما ينفع أو يضر فلا مدخل للعقل في أفعاله، ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم. فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لم ؟ ولا كيف ؟.... ولننبه هنا على مغلطتين:

الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكاً بهذه القصة وبما اشتملت عليه وهذا إنما يصدر عمن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة، وسماع كلام الله، وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء...

الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا: يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إغا يراد منهم ما يقع في قلوبهم، ويحكم عليهم عا يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار، وحلوها عن الأغيار، فتتجلى هم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسراد الكائنات، ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فإنه استغنى عا ينجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى....».

(١)- الزرَّاد: نسبة إلى صنعة الدروع والسلاح، وانظر «الأنساب» ٢٦٠/٦ و «اللباب» ٦٣/٢. (١)- الزرَّاد وصعيح، وأخرجه الحاكم في «المستلوك» ٢ / ٣٦٩ من طريق الحميدي هداه.

(۱) = إستادة طبعيع، وأخرجه أحد ثم في «المستشرك» (۱,۱,۱,۱ من طريس طبيعة) وأخرجه أحد أما كم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبري في «التفسيل، ١٦/ ٧ من طريق أبي كريب، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري أيضاً ٧/١٦ وابن المبارك في «الزهد» برقم ( ٣٣٢ ) من طريق مسعر، به.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤ / ٣٥٥ إلى ابن المبارك، وسعيد بسن منصور، وأحمد في الزهد، وابن المندر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه.

(٣)– دويرة: تصغير دار. والدار المنزل المسكون، والمحال أيضاً، والجمع: ديار.

قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَنِي فِيْهِ: وَسِتْرٍ<sup>(١)</sup> .

٣٧٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبدة بن أبي لبابة، وعاصم بن بهدلة، أنَّهُمَا سَمِعَا زرَّ بن حبيش يقولُ:

سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَحُكُّهُمَا مِنَ الْمُصْحَفِ، قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((قَيْلَ لِيْ: قُلْ، فَقُلْتُ)) ، فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ '') ،

٣٧٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبدة بن أبي لبابة، وعاصم بن بهدلة، أَنَّهُمَا سَمِعَا زرَّ بن حبيش، (ع: ١١٥) يقولُ:

قُلْتُ لَأْبِيِّ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ، يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ؟.

فَقَالَ: يَوْحَمُ الله أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ أَبِيُّ لاَ يَسْتَنْنِي إِنَّهَا لَلَيْلةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ،

فَقُلْنَا لَهُ: يَا آبَا الْمُنْذِرِ ! بِأَيِّ شَيءٍ عَلِمْتُهُ ؟. قَالَ: بِالآيَةِ أَوْ – بِالْعَلاَمَةِ– الَّتِي أَخْبَرنَا رَسُولُ ا الله ﷺ أَخْبَرنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبيحَةَ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلاَ شُعَاعَ لَهَا (٣) .

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح إلى ابن المنكسر، وهو موقوف عليه، وأخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (٣٣٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣ / ١٤٨ من طريق محمد بن سوقة، بهذا الإسناد، ونسبه السيوطي في «اللدر المنثور» ٤ / ٢٣٥ إلى ابن المبارك، وابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) – إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢ / ٣٩٤ باب: من المعودتين، من طريق الحميدي

وأخرجه البخاري في التفسير ( ٤٩٧٧ ) باب: سورة: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾، من طويق علي ابن عبد الله، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وانظر «فتح الباري» ٨ / ٧٤٧ – ٧٤٣. ولتمام تخريج الحديث انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٩٧ ) .

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصيام ٤ / ٣١٣ باب: الترغيب في طلبها ليلة سبع
 وعشرين، من طريق الحميدي هذه. =

٣٨٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم الأحول، عـن أبـي
 عثمان النهدى،

عَنْ أَبِي بْنِ كَغْبِ قَالَ: كَانَ لِي ابْنُ عَمَّ شَاسِعِ الدَّارِ فَقُلْتُ: لَوِ اتَّحَــٰذْتَ بَيْتـاً قَريبـاً مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ حِمَاراً؟.

مِن المسجدِ، أو حِمارا؛ قَالَ: مَا أَحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبًا بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مُنْذُ أُسْلَمَ، كَانَتُ أَشَدٌ عَلَيَّ مِنْهَا، فَإِذَا هُوَ يَذْكُرُ الْحُطا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ لَهُ بِكُلُّ خُطُوقٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ دَرَجَةً»('').



حواخرجه مسلم في الصيام (٧٦٧) (٧٦٠) باب: فضل ليلة القلر والحث عليها، وابن خزيمة برقم (٢١٩١)، والبيهقي في الصيام ٢١٧٤، والبغوي في «شرح السنة» برقم (١٨٧٨) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٦٨٩ ) حيث استوفينا تخريجه. (١)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٣٣/٥ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم في المساجد ( ٦٦٣ ) باب: فضل كثرة الحطا إلى المساجد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح أبن حيان» برقم ( ٢٠٤٠، ٢٠٤١ ).

### أحاديث أبي أيوب الأنصاري

٣٨١ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهـري، قـال: وأحـبرني عطاء بن يزيد الليثي:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيوبَ الأَنْصَارِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﴿ ﴿ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ فَلاَثْمِ: يَلْتَقَيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ويَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ ﴾ (١٠).

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا قَبْلَه حَدَيثَ أَنَسٍ (٢) ثُمَّ اتْبَعَهُ هذَا فَقَالَ: فَأَخْبَرَنِي (٣) عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ.

٣٨٢- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهريّ، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَـائِطٍ وَلاَ بَوْل، وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَـائِطٍ وَلاَ بَوْل، وَلاَ تَسْتَذْبِرُوهَا، وَلَكِنَ شَرُقُوا أَوْ غَرَّبُوا ﴾. (ع:١٦١).

قَالَ أَبُو أَيُوبَ فَقَدَمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُا الله عَزَّ وَجَلًّ—('').

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في الإستئذان ( ٦٢٣٧ ) بـاب: السلام للمعرفـة وغـير المعرفة، ومسلم في البر والصلة ( ٢٥٦٠ ) ما بعده بدون رقم: بـاب: تحريـم الهجـر فـوق ثـلاث بـلا عـذر شرعي، من طريق سفيان، بهذا الإسناد،

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٦٦٩، ٥٦٧٠ ). وله عدد من الشواهد.

<sup>(</sup>٢)- حديث أنس هذا سيأتي برقم ( ١١٨٩ ).

 <sup>(</sup>٣) – الأوجه أن تكون «وأخبرني ». ولكن الفاء قد تكون بمعنى: (ثم) مثل قولـه تعالى ﴿ ثُـمُ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقْنَا الْمُلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ﴾.

وتكون تارة بمعنى: الواو، كقول امرىء القيس: بين اللَّخول فَحَوْمَل.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة ( ٣٩٤ ) باب: قبلة أهـل المدينـة وأهـل الشـام والمشرق....، ومسلم في الطهارة ( ٣٦٤ ) باب: الإستطابة، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٤١٦، ١٤١٧ ).

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ نَافِعَ بْنَ عُمَرَ الْحُمَحِيّ لا يُسْنِدُهُ، فَقَـالَ: لكِنِّي أَحْفَظُهُ وَأُسْنِدُهُ كَمَا قُلْتُ لَكَ.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَكِيِّيْنَ إِنَّمَا أَحَلُوا كِتَاباً حَاءَ بِهِ حُمَيْدَ الأَعْرَجِ مِنَ الشَّامِ قَدْ كَتَبَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، فَوَقَعَ إِلَى ابْسِ خُرْجَهِ، (١) فَكَانَ الْمَكِيَّـونَ (٧) يَعْرِضُونَ ذلِـكَ الْكِتَـابَ عَلَى ابْسِ شِهَابٍ، فَأَمَّا، نَحْنُ فَإِنَّمَا كِنَّا نَسْمَعُ مِنْ فِيهِ.

٣٨٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سنفيان، قال: حدثنا زيد بن أسلم، قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه قال:

امْتَرَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَالِمْسَورُ بْنُ مَحْرَمَةَ بِالْعَرْجِ<sup>(7)</sup> فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَةُ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَلَهَبْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ بَيْنَ قَرْنِي البغْرِ يَغْتَسِلُ، فَلَمَّا رآنِي مُقْبِلاً، جَمَعَ ثِيَابَهُ إِلَى صَدْرِهِ حَتَّى نَظُرْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ أَحيلُكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ،

> فَقَالَ بِيَدَيْهِ فِي رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ: هكَذَا، هكَذَا فَرَحِعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالَ الْمِسْورُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ أُمَارِيْكَ أَبَداً ('').

٣٨٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن عمر ابن ثابت الأنصاري،

 <sup>(</sup>١) المراد من هذا: ابن جريج، فقد قال أبو زرعة: « أخيرني بعض أصحابنا، عن قريبش بن أنس، عن المراد الله المراد الله عن المراد الله عن المراد الله الله عن المراد الله عن المرد الله عن المرد الله عن المرد المرد الله عن المرد المراد المرد المرد المرد

وقال الدارمي في تاريخه ص ( £ £ ) برقم ( ٩٣ ) سائلاً ابن معين: ﴿ قُلْتَ: فَابِن جَرِيجٍ ؟ فَقَالَ: لِيسَسُ بشيء في الزهري ﴾.

<sup>(</sup>٢)- في (ظ): «الكثير».

<sup>(</sup>٣)– العَرْجُ: واد من أودية الحجاز عند شرق الآثاية، وفيه مسجد لرسول الله ﷺ يقع جنوب المدينة بحوالي (١١٣) كيلاً.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ١٨٤٠ ) باب: الإغتسال للمحرم، ومسلم في الحج ( ١٢٠٥ ) باب: جواز غسل الحرم بدنه ورأسه.

وقد استوفينا تخريجه في«صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٩٤٨ ).

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ:مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَنْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالِ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهرَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لِسُفيَانَ أَوْ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَرْفَعُونَهُ، قَالَ: اسْكُتْ عَنْهُ، قَدْ عَرَفْتُ ذلِكَ(۱) (ع: ۱۱۷).

٣٨٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن صفوان ابن سليم، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضِيَانَ، وَأَتْبَعَـهُ سِتاً مِنْ شَوَّال، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ ﴾ (٢).

(١)- إسناده حسن، سعة بن سعيد فيه كلام ولكن لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، وهو موقوف على أبي أيوب،

وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ٣ / ١١٨ من طريق الحميدي هذه. وانظر لاحقه.

(٢)- إسناده صحيح وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٣ / ١١٨ من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣ / ٩٧ باب: ما قالوا في صيام منة أيام من شوال بعد رمضان، و الدارمي في المصيام ٢ / ٢١ باب: صيام السنة من شوال، وأبو داود في الصوم ( ٣٤٣٣) بـاب: صوم سنة أيام من شوال، والنسائي في «الكبير» ٤ / ١٦ برقم شوال، والطبيراني في «الكبير» ٤ / ١٦ برقم شوال، والنسائي في «الكبير» ٤ / ١٦ برقم ( ٣٩٢١)، والمشم بن كليب برقم ( ٣١٤٤)، وابن خزيمة برقم ( ٣١١٤)، وابن حبان برقم ( ٣٦٣٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم في الصيام ( ١٩٦٤ ) باب: استحباب صوم سنة أيام من شوال اتباعاً لرمضان، من طريق إسماعيل بن جعفر، وابن غير، وعبد الله بن المبارك،

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٣٥/٤ برقم ( ٣٩٠٧، ٣٩٠٩، ٣٩٠٩، ٣٩١٠ )، وفي «الصغير» ١ / ٢٣٨، من طريق روح بن القاسم، وقوة بن عبد الرحن، وعمرو بسن الحبارث، ومحمد بسن أبي حيسد، وعمرو بن على، والقاسم بن عبد الله بن عمر،

وأخرجه النسائي في « الكبرى « برقم ( ٢٨٦٤ )، والطبراني في «الكبير» برقسم ( ٣٩٠٣، ٣٩١٣) من طريق ورقاء،

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (٣٩٠٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٦ / ٣٧٩، يرقسم (٩٠٥٨ ) من طريق ابن المبارك،

وأخرجه الطبيراني أيضاً برقم ( ٣٩٠٤، ٣٩٠٥ )، والحيشم بن كليب برقم ( ١٩٤٢، ١٩٤٤،) ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥،

٣٨٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصائغ، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت،

عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ (١).

= وأخرجه الطبراني برقم ( ٣٩٠٧ ) من طريق ابن جريج، وداود بن قيس، وأبي بكر بن أبي سبرة، وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٢٧٨ )، والبيهقسي في «معرفة السنن والآثـار» برقـم ( ٩٠٥٧ ) من طويق محاضر بن المورع.

-هيمهم: حدثنا سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب....

رانغات<sub>» ۱</sub>۸ / ۹۲،

وقال البيهقي: « وهذا حديث ثابت صحيح من حديث أبسي أيـوب الأنصـاري، وروينـاه مـن حديـث جابر، وثوبان.

ومذهب الشافعي – رحمه الله – متابعة السنن إذا ثبتت، وقد ثبتت هذه السنة، وبا لله التوفيق ». وانظر الحديث السابق والحديث اللاحق، و«صحيح ابن حبان» لتمام التخريج حيث أشرنا له.

(١)- إمهاعيل بن إبراهيم هو أبن ميمون الصالع، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديسل» ١٥٢/٢ و ا وأفاد أنه روى عنه جماعة وقال: « سألت أبي عنه فقال: هو شيخ ».

وأما البخاري فقد ترجمه في « الكبير » 1 / ٣٤١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في

وقال الذهبي في «المغني» و «الديوان»، و «ميزان الاعتدال» 1 / 710: « قال البحاري: مسكتوا عنه». وما رأيت ذلك في تاريخي البخاري، ولم يدخله في الضعفاء الصغير، والله أعلم.

وقال المدهي في «الميزان»: « وهكذا ذكره في الضعفاء الكبير ولم أر غيره ذكره». وانظر أيضاً «لسسان الميزان» 1 / ٣٩١.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم ( ٢٨٦٦ )، والطبراني في «الكبير» (٣٩١٦، ٢، ٣٩١، ٥، ٩٩ م) من طويق عبد الملك بن أبي بكر، وحقص بن غياث، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت، به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» أيضاً برقم ( ٢٨٦٥ )، والطيراني في «الكبسي» برقم ( ٣٩١٣) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن عمر بن ثابت، به.

وأخرجه النسائي برقم ( ٧٨٦٧ ) من طويق عمسه بـن عيسه الكريسم بـن عمسه بـن عبسه الرخس بـن حويطب بن عبد القوي الحراني، قال: حانلنا عثمان بن عمرو الحراني، حانثنا عمر بن ثابت، به

وانظر أيضاً «مجمع الزوائك» برقسم (١٧٧ ه) بتحقيقنا. «والعلسل الواردة في الأحماديث» ١٠٧/٦ -١٠٩ برقم ( ١٠٠٩ ). ٣٨٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سُفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عدي ابن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْمَغرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ جَمِيعاً (١). ٣٨٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن حريج، قال: سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عطاء بن أبي رباح يقول:

خَرَجَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنصَارِي إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ بَمِصْرَ يَسْأَلُهُ عَـنْ حَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، لَمْ يُبْقَ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ غَيْرَهُ وَغَيْرَ عُقْبَةَ، فَلَمَّا قَـدِمَ أَتَى مَنْزِلَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُحَلَّدٍ الأَنْصَارِيّ، وَهُوَ أَميرُ مِصْرَ، فَأُخْبِرَ بِهِ، فَعَجِلَ فَحَرَجَ إِلَيْهِ فَعَانقَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَاأَبَا أَيُّوبَ ؟.

ُ قَالَ: حَديَثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ غَيْرِي وَغَيْرَ عُقْبُةَ فَابْعَتْ مَنْ يَدلُني عَلَى مَنْزِلِهِ،

قَالَ: فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَىَ مَنْزِلِ عُقْبَةَ، فَأُخْبِرَ عُقْبَةَ بِهِ فَعَجِلَ فَخَرَجَ إِلَيْـه يُعْانقُـهُ وَقَالَ: مَا حَاءَ بِكَ يَا أَبَا ٱيُّوبَ ؟.

فَقَالَ: حَديثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي وَغَيْرُكَ فِي ستر وَمِن.

كَانَ عُقْبَةُ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ (ع: ١١٨) يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ مُؤمناً فِي الدُّنْيَا عَلَى خَزْيَةٍ (٢)، سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

فَقَالَ لَهُ أَبُو آلْيُوبَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ انْصَرَفَ آبُو آلُيُوبَ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَرَكَبَهَا رَاحِعاً إِلَى المَدِينَةِ، فَمَا أَدْرَكَتُهُ حَائِزَةُ مَسْلَمَةَ بْنِ مُحَلَّدٍ إِلاَّ بِعَرِيشٍ مِصْرَ (٣).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج ( ١٦٧٤ ) باب: من جمع بينهما ولم يتطوع، وفي المغاري ( ١٤٤٤) باب: حجة الوداع، ومسلم في الحج ( ١٢٨٧ ) باب: الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٨٥٨ ).

<sup>(</sup>٢)- خَزْيَةً: جريمة يستحيا منها.

<sup>(</sup>٣) – أبو سعد الأعمى ترجمه البخاري في «الكبير» ٣٦/٩، وابن أبي حباتم في « الجوح والتعديل» ٣٧٩/٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأفاد البخاري أنه روى عنه اثنان: ابن جريج، وعطاء.=

٣٨٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عُبَيْدَةَ الضّيّ، عن إبراهيم النحعيّ، عن سهم بن مِنْحَاب، عن قَرَعَةَ ، عن الْقَرَائعَرِ،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا زَالَتِ النَّمْسُ يُصَلِّي أَرَبْعًا وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبُوابَ السَّمْسِ )(١).

حوقال الحافظ في « تعجيل المنفعة» ص ( ٤٨٨ ) بعد أن ذكر روايته هذا الحديث: « قلت: ذكره أبو أحمد فيمن لم يعرف اسمه فقال: أبو سَعْدِ الأعمى سمع منه عطاء وابن جريح، حديثه في أهل الحجاز، لم ساق... ». فهذا ميل منه إلى قبول حديثه، وهو على شرط ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» برقم ( ٣٤ ) من طريق الحميدي هذه. وانظر ابن حبان برقم (١٧ ه)، وحديث أبي هريرة في الصحيح.

وقد استوفینا تخریجه ایضاً فی «صحیح ابن حبان» برقم ( ۵۳۵ )، و «مجمع الزوائد» برقم ( ۲۷ ه، ۱۸۵ ) و «مجمع الزوائد» برقم ( ۲۷ ه، ۱۸۵ ) بتحقیقنا.

(١)– عبيدة هو ابن معتب المضبي ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وقزعة هو ابن يحيي.

وأخرجه أحمد 7 / 13، وابن ماجنه في الإمامية ( ١٩٥٧ ) بناب: في الأربنع ركمات قبيل الظهر، والطبراني في « الكبير» ٤ / ١٦٨، ١٦٩ برقم ( ١٩٠١، ٢٠٣٤، ٣٣٠، ٤٠٣٤ )، واليضندادي في «الموضح» 1 / ١٦٩ من طرق: حدثنا عبيدة الصبي، بهذا الإسناد.

وأخرجه المطبراني أيضاً برقم ( ٤٠٣٥ ) من طريق إبراهيم بسن عبيد الله بين أيبوب المخرمي، حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا المسعود، عن عبيد الحتائق، عن إبراهيهم التخعي، بـ د.

يحيى بن ايوب المقابري، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا المسعود، عن عبد الحنائق، عن إبراهيسم النخعي، بـ والمسعود وشيخه عبد الخالق ما عرفتهما، وشيخ الطيراني ولقة الإسماعيلي وضعفه الدار قطني. وأخرجه الطيراني برقم ( ٣٦ • ٤ ) من طريق أحمد بن زهير التستوي، حدثنا محمد بن منصور الطوسي.

حدثنا على بن ثابت المدهان، حدثنا المفضل الحنفي، عن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عسن القرثع، به. والمفضل بن صدقة الحنفي ضعيف، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد ٣ / ٤٦٩ - ٤٢ من طريق عبد الله بن الوليد، حدثنا منفيان، حدثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن رجل، عن أبي أبوب... وهذا إسناد فيه جهائة، وإذا كان هذا الرجل هو القرفع كما في الرواية السابقة يصح الإسناد.

وأخرجه الطبراني برقم ( ٣٧ • ٤ ، ٣٨ • ٤ ) من طويق المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب... وهذا إسناد جيد، على بن الصلت فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٣٥٧ ). وانظر «كنز العمال» ( ١٧٩٢١).

#### أحاديث عبادة بن الصامت

• ٣٩٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهريّ، قال: سمعت محمود بن الربيع يحدث،

عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))(١).

٣٩١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، يقـولُ: أخـبرني أبو إدريس الخولاني:

أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي مَحْلِسٍ فَقَالَ: (( تُبَايعُونِي أَنْ لا تُشْرِكُوا بِا لله شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، الآية، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُو إِلَى الله حَزَّ وَجَلًّ – إِنْ شَاءَ، خَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ، غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ، غَذَبُهُمْ، (٢).

قَالَ سُفْيَانُ: كُنَّا عِنْدَ الزَّهْرِيِّ، فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِذَا الْحَديثِ، أَسَارَ إِلَيَّ أُبو بَكْرٍ الهُلَلِي: أَنِ احْفَظْهُ فَكَتَبْتُهُ، فَلَمَّا قَامَ الزَّهْرِيِّ، أَخْبَرْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ.

٣٩٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (ع: ١١٩)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومحمد بن عجمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن محبريز،

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٧٥٦ ) باب: وجوب القراءة، ومسلم في الصلاة ( ٣٩٤ ) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ۱۷۸۲، ۱۷۸۵، ۱۷۸۲، ۱۷۹۲، ۱۷۹۲، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۳، ۱۷۹۳، ۱۷۹۳، ۱۷۹۸ ۱۸۴۸ )، وانظر أيضاً « موارد الظمآن » ۲ / ۱۷۴ – ۱۷۵ برقم ( ۲۲۶ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٤٠٥ )، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢٥٠٦).

عن المُحْدَجِيِّ () قَالَ: قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاحِبُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ () سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((خَمْسُ صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَسَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقَّهِنَّ شَيْئًا الله عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَسَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقَّهِنَّ شَيْئًا لَلهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَهْد، إِنْ شَاءَ، عَذَّ الله عَدْدُ الله عَهْد، إِنْ شَاءَ، عَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ، عَدَّبَهُ ) (").

٣٩٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت عبادة بن الوليد يحدث،

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَـالَ: بَايَعْنَـا<sup>(٤)</sup> رَسُـولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِـالْحَقِّ حَيْثُ مَـا كُنَّا لا نَحَافُ فِي الله حَرَّ وَحَلَّ لَوْمَةَ لاَثِمِ (٥).

٣٩٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا علي بن زيد بن حديان، عن مسلم بن يسار،

(١) - هو أبو رفيع، وانظر «ثقات» ابن حبان ٥ / ٥٧٠ - ٥٧٥ وقد ذكر له هذا الحديث. (٢) - أي: أخطأ، سماه كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النيه والقصد، لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والمخطىء لا يعلم، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والإجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ. وانظر

«النهاية» ٤ / ١٥٩. «النهاية» ٤ / ١٥٩. (٣) – إسناده جيد، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٧٣١، ٢٤١٧ )، وفي «موارد الظمآن» برقم ( ٢٤١٧) .

(٤)- في (ظ): «بايعت<sub>»</sub>.

(٥)- إسناده صحيح ،وأخرجه البخاري في الأحكام ( ٧١٩٩، ، ٧٢٠) باب: كيف يبايع الإمام الناس من طريق سفيان بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٥٤٧ ).

عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: ﴿ اللَّهَ بَالدَّهَبِ مِفْلٌ بِمِفْلٍ، وَالْوَرِقَ بِالْحِنطَةِ مِفْلٌ بِمِفْلٍ، وَالْحِنطَةُ بِالْحِنطَةِ مِفْلٌ بِمِفْلٍ، وَالْحِنطَةُ بِالْحِنطَةِ مِفْلٌ بِمِفْلٍ، وَالْحَنطَةُ بِالْحِنطَةِ مِفْلٌ بِمِفْلٍ، وَالْحَنطَةُ بِالْحِنطَةِ مِفْلٌ بِمِفْلٍ، وَالْحَنطَةُ بِالْحِلْحِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ مِثْلٌ بِمِثْلٍ حَتَّى حَصَّ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَهُوَ رِبَاً ﴾ (١٠).



<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في المساقاة ( ١٥٨٧ ) باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً.

وقد استوفينا تخريجه في«صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٠١٥، ٥٠١ ).

ويشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه، وحديث الخدري، وقد خرجناهما في «مسند الموصلي» برقم ( ١٠١٦ ). وحديث ابن عمر أيضاً. وانظر أيضاً «مسند الموصلي» برقم ( ٥٧١٦ ).

#### أحاديث أبي الدّرْداء.

٣٩٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر قال:

سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ الله -عَزَّ وَحَلَّ-: ﴿ الَّذِينَ آمَنُـوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُـمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةَ ﴾ [يونس: ٦٤] (ع: ١٢٠).

فَقَالَ: مَا سَٱلَنِي عَنْهَا أَحَدُ مَنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهَا غَيْرُكَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً، سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: ﴿ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدُ مُنْذُ ٱلْزِلَتُ غَيْرُكَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً: الرَّوْيَا الصَّالِحةُ يَرَاهَا الْمُسلمُ أَوْ تُرَى لَهُ ﴾ (١).

٣٩٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان: ثم لقيتُ عبد العزيز بن رفيع فحدثنيـه عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر،

<sup>\*-</sup> على هامش (ع) مانصه : «آخر الجزء الثاني من النسخة المسموعة على أبي نعيم الحافظ الأصبهاني ، وفيها سماع أبي سعد المطرز ، عنه».

<sup>(</sup>١)– إسناده ضعيف لجهالة الرجـل المصـري. وأخرجـه ابـن عبـد الــبر في «التمهيــد» ٥ / ٥٥، والسهمي في « تاريخ جرجان » ص( ٣٨٨ ) برقم ( ٦٤٦ ) من طريق الحميدي هذه.

وَأَخْرِجُهُ الْمُرْمَدِي فِي الرَوْيَا ﴿ ٢٢٧٤ ﴾ باب: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..﴾.

وفي التفسير ( ٣١٠٤) باب: ومن سورة يونس، والطبري ١١ /١٣٤ -ومن طريق الطبري هذه أورده ابن كثير ٤ / ٢١٤ - من طريق سفيان، عن ابن المنكدر، عن الأعمش، عن ذكوان، عن رجل، عن أبي المدرداء.... وهذا إسناد ضعيف

وأخرجه أحمد ٦ / ٤٤٥ – ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٤ / ٢١٤ -، والطحاوي في « مشكل الآثار » ٣ / ٤٧ من طريق عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن الأعمش، بالإسناد السابق.

وأخرجه الطبري ١١ / ١٣٤ - ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٤ / ٢١٤ - من طريق أبي السالب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عطاء، عن رجل، عن أبي الدرداء....

وأخرجه الطبري ١١ / ١٣٦ – ومن طريقه هذه أورده ابن كشير في «التفسير» ٤ / ٢١٥ – من طريق الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد بسن زيـد، عـن عـاصـم بسن بهدلـة، عـن أبـي صـاخ، قـال: سمعـت أبـا المبرداء...وهذا إسناد حسن، وانظر «الدر المنثور»٢١١/٣،و«العلل»للدار قطني ٢١٣/٦ برقم (١٠٨١). ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم في الرؤيا (٢٢٦٣) ما بعده بدون رقم.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ (١).

٣٩٧– حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان،قال: حدثنا عمرو بن دينـــار، عــن ابــن أبى مليكة، عن يَعْلَى بن مَمْلَك، عَنْ أم الدرداء،

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرُّفْقِ، فَقَدْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيرِ. وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرُّفْقِ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ )('').

٣٩٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عبن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مَمْلَك، عن أمِّ الدرداء،

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْميزَانِ خُلُقَ حَسَنَ، وَإِنَّ اللهِ عَنْ أَبِي الْميزَانِ خُلُقَ حَسَنَ، وَإِنَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَيْفِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ ﴾(").

٣٩٩ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلميّ،

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي بِطَلاَقِهَا،

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُـولُ: ﴿ الْوَالِـدُ أَوْسَـطُ أَبْـوَابِ الْجَنَّـةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ أَوِ احْفَظْهُ ﴾ (\*). وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي، وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّ أُمِّي أَوْ أَبِي (\*).

<sup>(</sup>١)- إسناده فيه جهال، وانظر سابقه.

 <sup>(</sup>٢) إسناده جيد، وأخرجه أحمد ٦ / ٤٥١، وابس أبسي شمية ٨ / ٤١٥ برقم ( ٧٥٧٥ )،
 والمؤملي في البر ( ٢٠١٤ ) باب: ما جاء في الرفق، والبيهقي في الشهادات ١٠ / ١٩٣ باب: بيان
 مكارم الأخلاق.. وفي «الأسماء والصفات» ص ( ٥٠١ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وذكر الحافظ هذا الحديث في الفتح ١٠ / ٤٤٩ وقال: « وأخرجه الترمذي، وصححه ابن خزيمة ». وانظر «الترغيب والترهيب» ٢٦/٣ ٤)، و «كنز العمال» برقم (٣٦٨، ٢٠٥٥). و (٣٤٠) و (٣٦٨) و (٣٦٩) و (٣٦٩) و (٣٦٩) و (٣٦٩) و وي «صحيح ابن حبان» برقم (٤٨١) و (٣٦٩٠)، وفي «موارد الطمآن» برقم (٢٩٢٠) ، 1٩٢١)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٤) – إسناده صحيح، سفيان بن عيينة سمع عطاء قبل الإختلاط، فقد روى الحميدي عنه قال: «كنت
سمعت من عطاء بن السائب قديماً، ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت، فخلط فهه،
فاتقيته واعتزلته.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٥٢ )، وفي «موارد الظمآن» برقم ( ٢٠٢٣ ). (٥)- انظر تعليقنا على هذا الحديث في «موارد الظمآن» حيث فرقنا بين الروايات.

عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علمة، قَالَ: قَرَأْتُ بِالشَّامِ، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّكَرِ وَالْأَنشَى ﴾ (ع:١٢١)،

فَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاء: هَكَذَا سَمِعْتَ عَبْدَ الله يَقْرَؤُهَا ؟.

نَقُلْتُ: نَعَمَّ، قَالَ: هُوَ يَشْهِدُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَوُهَا كَذَلِكَ: ﴿وَاللَّكُو الْأَنْفَى﴾(١).

١٠٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن
 عبد الله بن يزيد السَّعْدِي، قال:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيبِ عَنْ أَكْلِ الضَّيْعِ، فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُهَا أَحَدُ ؟.

فَقُلْتُ: إِنَّا نَاسَاً مِنْ قَوْمِي يَتَحَبَّلُونَهَا(") فَيَأْكُلُونَهَا،

فَقَالَ سَعْيدٌ: إِنَّهُ لا يَصْلُحُ أَكُلُهَا،

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في تفسير سورة الليل ( ٤٩٤٣ ) بـاب: ﴿ وَالنَّهَـارِ إِذَا تَجَلَّى﴾، و( ٤٤٤ ) باب: ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَتْكَى ﴾، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٨٧٤ ) باب: مَــا يتعلق بالقراءات. وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان».

وقد أورد ابن خالويه هذه القراءة في «القراءات الشياذة» وانظر «مختصر شواذ القرآن» ص(١٧٤) لابن خالويه.

وقد أورد القاضي ابن العربي هذا الحديث في «أحكام القرآن» ١٩٤٧/٤ ثم قال: « هذا مما لا يلتفت إليه بشر، إنما المعول عليه ما في المصحف فلا تجوز مخالفته لأحد، فإن القرآن لا يثبت ينقل الواحد وإن كان عدلاً، وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم، وينقطع معه العذر وتقوم به الحجة على الحلق ».

وقال الحافظ في «الفتح» ٧/٨ • ٧: « هذه القراءة لم تنقل إلاَّ عن من ذكر هنا، ومن عداهم قرؤوا: ﴿ وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ وَالْأَنْفَى ﴾ وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء، ومن ذكر معه....

والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة، عن علقمة، وابن مسعود، وإليهما تنتهمي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم.

وكذا أهل اكشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا».

(٣) - يتَحَبَّلُونَها: يصطادونها بالحيالة.

فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: أَلاَ أُخْبِرُكَ مِمَّا سَـمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؟ سَـمِعْتُ أَبَـا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ خَطْفَـةٍ (١)، وَعَنْ الْمُحَثَّمَةِ (٢)، وَعَنْ كُـلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُع،

فَقَالَ سَعِيدٌ: صَدَقْت<sup>(٣)</sup>.



(١)- الحُطْفَةُ : اسم المرة من خَطَفَ، وقد أطلقت على العضو الذي يخطفه الذئب من الحيوان حياً.

(٢) – الْمُجَنَّمَةُ: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. ويقال: جَثَمَ الطائر، يجشم، جثوماً إذا لـزم الأرض ولصق بها. وهو بمنزلة البروك للإبل.

(٣)- إسناده جيد، عبد الله بن يزيد هو أبو هلال السعدي، ترجمه البخاري في «الكبير» ٥ / ٢٧٧، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥ / ٢٠١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابس حبان في «المثقات» ٧ / ١٣. وقد روى عنه غير واحد.

وأخرجه أحمد ٥ / ١٩٥، وابن حبان في «الثقات» ٧ / ١٣ من طريق يحيى القطان، حدثنا سفيان، بهذا الاسناد.

وأخرجه أحمد ٦ / ٤٤٥ من طريق علي بن عاصم، حدثنا سهيل بن أبي صالح، به.

وأخرجه الترمذي مختصراً في الأطعمة ( ١٤٧٣ ) باب: ما جاء في كراهة أكل المصبورة، والبزار في «كشف الأستار» ٦٤/٧ برقم (١٢١٣) باب: ما نهي عن أكله، من طريق أبي كريب، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، عن أبي أيوب الأفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الممادداء.... وهذا إسناد صحيح.

وقال المبزار: «روي نحوه من وجوه، فذكرنا حديث أبي السدرداء لجلالته، وإسناده حسن، ولا نعلسم روى سعيد عن أبي الدرداء غيره».

وقال الترمذي: « وفي الباب عن عرباض بن سارية، وأنس، وابـن عمـر، وابـن عبـاس، وجـابر، وأبـي هريرة » – وقد خرجنا حديث أبي هريرة في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٩٩٢ ، ٢١١٩ ).

وقال الترمذي أيضاً: «حليث أبي اللوداء حليث غريب». والغرابة هنا التضود، والله أعلم، وانظر «مجمع الزوائك» ٤ / ٣٩.

### أحاديث زيد بن ثابت الأنصاري

٢٠١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار: أنــه سمــع طاووساً يحدث عن حُجُر الْمَدَرِيّ(١) ،

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالْعُمْرِي (٢) لِلْوَارِثِ (٣).

عبد الله، عن أبيه قال: المحمدي، قَالَ: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم بن

وَأَحْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رحَّصَ في بَيْعِ الْعَرَايَا( ُ ) .

٤٠٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد الخراساني، عن شرحبيل بن سَعْدٍ قال:

أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَنَحْنُ فِي حَائطٍ نَنْصِبُ فِخَاحًا لِلطَّيْرِ فَطَرَدَنَا وَقَـالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْمدينَةِ (°).

(٣) - إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقيم ( ١١٥٠ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١١٥٠) ، ١٣٤ ، ١٣٤ ).

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٨٨ ) باب: بيع المزابنة، ومسلم في البينوع ( ١٥٨٩ ) باب:تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. وانظر الطبراني في «الكبير» ( ٤٧٥٧ - ٤٧٦٩ ).

( ١٥٣٩) باب:عريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا وانظر الطبراني في «الكبير» ( ١٥٠٧ – ٦٩ -وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٠٠٥، ١٠، ٥، ٥، ٥، ٥، ١٥)

والعرايا، قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٢٣١/١: « واحدتها عرية، وهي النخلة يُغريها صاحبهـا رجلاً محتاجاً. والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامها.

يقول: فرخص لرب النخل أن يبتاع من المَعْرَى تمر تلك النخلة بتمر لموضع حاجته».

(٥)- إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن مسعد، وقد فصلنا القول فيه في «موارد الظمآن»، عند الحديث ( ١٦١ )، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد ٥/٠١، والطبراني في «الكبير» ٥١/٥ ابرقم (٤٩١٣) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/١٩٢٠م، والطبراني أيضاً برقم (١٩٤٠،١١،٤٩١١) من طرق عن شرحبيل، به.

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائل» ٣٠٣/٣: «رواه أحمد، والطبراني في «الكبير»، وشــرحبيل وثقــه ابـن حبان وضعفه الناس».

<sup>(</sup>١) - الْمَدَرِيُّ -بفتح الميم والدال المهملة، وكسر الراء المهملة أيضاً -: نسبة إلى مَدَر، وهي بلدة في اليمن . (٢)- العُمْرَى - من عقود التمليك -: هي أن تقول: هذه الدار لك عمرك. فيإذا مِتَّ رجعت إلىّ. أو هي لك عمري، فإذا مِتُّ، رجعت إلى أهلي.

## أحاديث سهل بن أبي حثمة

٥٠٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صفوان بن سليم، قال:

أخبرني نافع (ع: ١٢٢) بن جبير بن مطعم ،

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُترَةِ، فَلْيَدُنو (ا) مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ »(١).

جداننا الحميدي، قال: حداننا سفيان، قال:حداننا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بُشيَر بن يسار مولى بن حارثة، قال:

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِــالتَّمْرِ إِلاَّ أَنَّـهُ رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرَصْهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُها رُطَبًا (").

(١)- يكون جزم المضارع المعتل بحذف حرف العلـة. ولكـن فريقـاً من العـرب يجـرون المعتـل مجـرى الصحيح، ومن ذلك قراءة قنبل: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ا لله لاَ يُضيعُ أَجْرَ الْمُحسنينَ ﴾. [يوسف: ٩٠]،
 وكذلك قول الشاعر:

ألَّــم يَـــالْعِلكَ وَالأَنْبَــاءُ تَنْمَــى

بِمَا لاَقَتْ لَبُولُ بَسِي ذِيَساد

وكقول الآخر:

مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَــانَـعِ

هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُهُمَّ جِئْتَ مُعْسَلِواً

(٣)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٣٧٣ )، وفي « موارد الظمآن» برقم(٩٠٤).

وتضيف هنا: و أخرجه الطبراني في «الكبير» ٩٨/٦ برقم ( ٩٦٢٤ ) من طريق الحميلتي هذه. وأخرجه أحمد ٢/٤، والطبراني برقم ( ٩٦٢٤ ) من طريق سفيان، بهذا الإستاد.

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٠١٤، ٢٠١٥ ) من طريق صفوان بن سليم، به. وانظر «مجمع الزوائد» برقم ( ٢٣١٩ ) بتحقيقنا.

روم (٣) - إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٩/٧ باب: في المحاقلة و المزاينة، وأحمد ٤ /٢، والبخاري في الجيوع ( ٢١٩١ ) باب: بيع الثمر على رؤوس النخل باللهب والفضة، ومسلم في البيوع ( ١٩٥٠) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٠٠٠).

٧٠٠٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى ين سعيد، قال: أحبرني بُشيْرُ بن يسار:

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: وَجَدَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ قَتِيلاً فِي فَقِيرِ (') – أَوْ قَلْبِ ('') – مِنْ فَقُرِ – أَوْ قُلْبِ خَيْبَرَ فَأَتِي النَّبِي ﷺ أَحُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ وَعَمَّاهُ: حُويَّصَةُ وَمُحيَّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((الْكُبْرَ اللهُ الل

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((فَتَحْلِفُونَ خَمْسِیْنَ یَمِیناً وَ تَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ دَمَ صَاحِبِكُمْ)).

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَالَمْ نَحْضُرْ وَ لَمْ نَشْهَدْ ؟.

قَالَ: ((فْتُبَرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَميناً )).

قَالُوا: كَيْفَ نَقبَلُ أَيَمَانَ قَوْم مُشْرِكِينَ ؟ .

قَالَ: فَوَدَاهُ<sup>(٤)</sup>رسولُ الله ﷺ مِنْ عِنْدهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي<sup>(٥)</sup> بَكْرَةٌ مِنْهَا <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) – الفقير: فم القناة، والبتر ذات الماء القليل. وتجمـع على فُقُـر، والفقـير :الـذي لا شـيء عنـده، والحفرة تعرم فيها الفسيلة.

<sup>(</sup>٢)– القليب: البئر التي لم تطو. وتذكر وتؤنث، وتجمع على: قُلُب.

<sup>(</sup>٣)- الكُبْرَ الكُبْرَ، أي: قدموا الأكبر، وليبدأ الأكبر بالكلام.

<sup>(</sup>٤) – وداه: قدم ديته. يقال: وَدَى القتيل، يديه، دية: أعطى ديته. واتَّذَيته، إذا أحذت ديته.

<sup>(</sup>٥)– أصل المركض المصربُ بالمرجل والإصابة بها، ورَكَضَ، يُوكَضُ، رَكَضَاً، ورَكَضَـة، إذا ضـربُ برجله. وركض منه: فر وانهزم.

<sup>(</sup>٦)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلح (٢٧٠١) باب: الصلح مع المشركين -وأطرافه:

<sup>(</sup> ٣١٧٣، ٣١٤٣، ٨٩٨٦، ٢٩٢٧ )-، ومسلم في القسامة ( ١٦٦٩ ) باب: القسامة.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦٠٠٩ ).

#### أحاديث سهل بن حنيف الأنصاري (ع: ١٢٣)

٤٠٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الأعمـش يقـول: سمعـت شقيق بن سلمة أبا وائل يقول: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِيِّنَ، وَحَكَمَ الْحَكَمَان،

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأَيَكُمْ، فَلَقَـدْ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ، وَلَـوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَـرُدَّ على رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ، وَايْمُ اللهِ عَلَى عَوَاتِقِنَا مُنْذُ أَسْلَمْنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا، إِلاَّ أَسْهَلَتْ بِنَـا إِلَى أَمْرٍ وَايْهُ اللهُ مَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا مُنْذُ أَسْلَمْنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا، إِلاَّ أَسْهَلَتْ بِنَـا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، وَإِنَّ هذَا الأَمْرَ وَالله مَا سُدَّ فِيهِ خُصْمٌ (١) إِلاَّ انْفَتَحَ عَلَيْنَا منه خُصْمٌ آخَرُ (١).



<sup>(</sup>١) - خُصُم – بضم الخاء المعجمة، وسكون الصاد المهملـة -: الجانب. وخصم كل شيء: طرفه وجانبه. والمراد: الإخبار عن إنتشار هذا الأمر وشدته وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافيه لتعـدد الآراء واختـلاف وجهات النظر.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ٣ / ٤٨٥ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في الجزية والموادعة ( ٣١٨١ )، وفي الاعتصام ( ٧٣٠٨ ) باب: ما يذكر من ذم الرأي، من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في المغازي ( ١٨٩ ٤ ) باب: غزوة الحديبية، ومسلم في الجهاد ( ١٧٨٥ ) (٩٦) باب: صلح الحديبية، من طريق مالك بن مغول، عن أبي الحصين، عن أبي وائل، بهذا الإسناد.

وأخرجه المبخاري في الجزيمة والموادعة ( ٣١٨٢ )، وفي التفسير ( ٤٨٤٤ ) بـاب: ﴿ إِذْ يُبَـايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾، من طريق عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن ثابت قال: أتيت أبــا وائــل، بـه.... وانظر «مسند الموصلي» برقم ( ٤٧٣).

### أحاديث رافع بن خديج الأنصاري

٩ - ٤ - حدثنا الحميدي، قبال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار،

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُحَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ ابْنُ حَديج: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ، فَتَرَكْنَا ذَلِكَ مِنْ أَحْلِ فَوْلِهِ(١).

. ٤١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قـال: حدثنـا يحيـى بـن سـعيد، قـال:

احبرني حنظلة بن قيس الزُّرَقيُّ :

أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ حَديج يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، وَكُنَّا نَقُـولُ لِلَّـذِي نُحَـابرُهُ: لَـكَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ يَزْرَعُهَا لَنَا، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَـذِهِ وَلَـمْ تُخْرِجْ هَـذِهِ، فَنَهَانَـا رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا بِوَرِق، فَلَمْ يَنْهَنَا(٢).

فَقِيلَ لسُنُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكَ يَرُويْه عَنْ رَبيعَةَ، عَنْ حَنْظُلَةً ؟.

فَقَالَ: وَمَا كَانَ يَرْجُوْ بِهِ<sup>(۱)</sup> إِذَا كَانَ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ يَحْيَى ، يحيى أَخْوَطُهُمَا، لكِنَّا حَفِظْنَاهُ مِنْ يَخْيىَ.(ع:١٢٤)

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( ٢٣٤٣، ٢٣٤٤ ) باب: ما كان مسن أصحاب النبي ﷺ يواسى بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ومسلم في البيوع ( ١٥٤٧ ) بـاب: كـراء الأرض.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٩٤٥ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( ٢٣٣٢) باب: ما يكره من الشروط في المزارعة، وفي الشروط ( ٢٧٢٢) باب: الشروط في المزارعة – وأصل هذا الحديث عند البخاري (٢٧٨٦) فانظره وأطرافه الكثيرة –، ومسلم في البيوع ( ١٥٤٧) ( ١١٧) باب: كراء الأرض باللهب والورق، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه بطرق وروايات في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٩٦٥) و ( ١٩٧٥). (٣)- أي: ما كان مالك يبائي بطريق ربيعة هذا لو عرف أن هذا الحديث عند يحيى. والله أعلم. (٤)- مقطت من (ظ).

۱۱ه - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان:

عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حِبَّان: أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيَّا<sup>(۱)</sup> مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَحَاءَ بِهِ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ أَهْلِهِ، فَأَتِيَ بِـهِ مَـرُوانُ بْـنُ الحَكـمِ، فَـأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَـهُ، فشــهِدَ رَافِـعُ بْـنُ حَدِيـجٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لاَقطع فِي قَمْرِ ولاَ كَثَر))(١) فَارسَلَهُ مَرُّوانُ (١).

١ ٢ ٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الكريسم، قال: اسْمُ الّذي سَرَقَ: فيلٌ (١).

٣١٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد،

عَنْ رافِع بْنِ حَديج: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ أَمَنْفِرُوا بِصَـلاَةِ الفَجْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أعظَمُ لِلاَّجْرِ – أَوْ قَالَ:لاَّجُورِكُمْ ﴾(°).

<sup>(</sup>١)- الوَديّ: صغار النخل، والواحدة: وَدِيَّة.

<sup>(</sup>٢)- الكَّقُرُ: جُمَّارُ النخل، وهو شحمه الذي يكون وسط النخلة، ويستخرج منه الكافور.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حيان» برقم (٢٦٤٤)، وفي « موارد الظمآن» برقم ( ١٥٠٥).

ونطيف هنا: وأخرجه ابن بشكوال في « غوامض الأسماء المبهمة» ٣٤٩/١ برقسم (١٠٤) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) - وقال ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ١/ ٣٥٠: « العبد المذكور اسمه فتيل، وفيل: فيل. والحبجة في ذلك ما قرأت على ابي محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال: حدثنا يونس بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن خالد قال: حلثنا أبي قال: ذكر هذا الحديث الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان،: أن غلاماً لعمته يقال له: فتيل، ويقال: فيل، سَرَق وَدياً...فذكر معنى حديث مالك المتقدم ». أي: الذي أشرنا إليه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥)- إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، غير أنه متابع عليه فيصح الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حيان» برقم (١٤٨٩، ١٤٩٠، ١٤٩١)، وفي «موارد الظمآن » برقم ( ٢٦٣ ، ٢٦٤، ٢٦٥ ) فانظره مع التعليق عليه .

٤١٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع،

عَنْ رافِع بْنِ خَديجٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّا لاَقُو الْعَدُوَّ، غَداً، وَلَيْسَ مَعَنَا

مُدى (۱) ، أَفَنَدَكِّى باللَّيطُ (۲) ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَتُمْ [ عَلَيْهِ] ﴿ اسْمَ الله، فَكُلُـوهُ، إِلاَّ مَـا كَانَ مِنْ سِنَّ أَوِّ ظُفُر، فَإِنَّ السَّنَّ عَظْمٌ مِنْ الإِنسانِ، وَإِنَّ الظُفُرَ مُدَى الحَبَشِي (1) .

مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة،

عَنْ رافع بن عَدَيْج قَالَ: أَصَبْنَا إِبلاً وَغَنَماً، وَكُنّا نَعْدِلُ البَعْيرَ بِعَشْرٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَنَدَّ<sup>(°)</sup> عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمْيْنَاهُ بالنَّبْلِ، ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ﴿عَ:٥٠ ١) لهٰذِهِ الإِبلِ أُوابِلاً<sup>(٢)</sup> كَأُوابِدِ الوَحشِ، فإذَا نَدَّ مِنْها شَيْءً، فَاصْنَعُوا بِه ذَلِكَ،وَكُلُوهُ (٧)).

قالَ سُفِّيانُ: وزَادَ فِيهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُسلم: فَرَمَيُّنَاهُ بَالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ (٨).

(٣) - ما بين حاصرتين زيادة من ( ظ ).

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخساري في الشسركة ( ٢٤٨٨ ) بـاب: قسسمة المفسم - وأطرافه : ( ٢٥٠٧، ٢٠٧٥، ٩١٥، ٥٥، ٣، ٥٥، ٢، ٥٥، ٩، ٥٥، ٤٥٥، ٤٥٥، ٢٠٧٥) -، ومسلم في الأصساحي

( ١٩٦٨ ) باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم.

وقد استوفينا تحريجه في «صحيح ابن حيان» برقم ( ٥٨٨٦ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤ / ١٨٣ باب: المدبع بالسن والظفر، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٥٢/٥ - ١٥٣، وانظر «نصب الراية» ١٨٦/٤، و « المداية » ٢ / ٢٠٧، و «تلخيص الحبير» ١٣٥/٤، «وعلل الحديث» ٢ / ٤٥ برقم ( ١٦٦٦). و« إرواء العليل » ٨ / ١٦٥٠

و«تلخيص الحبين» ١٣٥/٤ ، «وعلل الحديث» ٢ / ٤٥ برقم ( ١٦١٦ ). و« إرواء الغليل » ٨ / ١٦٥. (٥)- نَدُّ البعير: شرد وذهب على وجهه.

(٦) – اوابد جمع واحده: آبدة وهي التي تأبدت، أي: توحشت، ونفرت من الإنس.

(V)- إسناده صحيح، وهو طرف لسابقه، فانظر التعليق السابق.

(ُ٨) – وَهَصَةُ، يَهِصُهُ، وَهُصَساً، إذا رَمَاهُ رَمِياً شَـديداً كأنه عُمَوْهُ إِلَى الأَرْضِ. والوهِ ص أيضناً شـلةُ الوطء، وكسر الشيء الرخو.

 <sup>(</sup>١) مدى جمع، واحده: مُدَيّة ،وهي: السكين.
 (٢) اللّيط: القشر اللاصق بالشجر، فإذا قشط وجف أصبح كالمدى.

عن أبيه، عن عباية،

عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله ﷺ يَــومَ حُنَيْنِ أَبَـا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وعُيْينَةَ بْنَ حِصْن، والأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِفَةً مِنَ الْإبل، وَأَعْطَى عَبَــاسَ بْنَ مُرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ : فَقَالَ عُمَرُ الْوَغَيْرُهُ ۖ فِي هذَا الْحَديث، فَقَالَ عَبّـاسُ ابْنُ مُرْدَاسِ:

دِ يسينَ عُيينَسةَ وَالأَقْسرَعِ
يَفُوقَانِ مُرْدَاسَ (٢) فِي المَجْمَعِ
وَمَنْ تَحْفِضِ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَعِ

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيَثُ (1) فَمَا كَانَ بَسَازٌ ولاَ حَسَابِسٌ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِىءٍ مِنْهُمَا

قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِعَةٌ (٣).



<sup>(1)-</sup> النهب: الغنيمة. والعبيد: اسم فرس عباس بن مرداس.

<sup>(</sup>٢)- الأصل أنه مصروف، ولكنه منع لضرورة الوزن.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٩ / ٣٣٣ برقم ( ١٣٣٥ ) من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه مسلم في الزكاة (٣٠٦٠) باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم، وابن حبان في «صحيحــه» (٤٨٢٧) بتحقيقنا، والبيهقي في الصدقـات ١٧/٧ بـاب: من يعطى من المؤلفة قلوبهـم...، وفي «دلالـل النبوة» ٥/ ١٧٨ – ١٧٩ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

# أحاديث عبد الله بن زيد الأنصاري الذي أري النداء(١)

٧١٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنـــا الزهــريّ، قـــال: أخــبرني سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم،

عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شَكَى إِلَى النَّنِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحَيَّلُ إِلَيهِ النَّنِيُّ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لاَ يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ﴾ وَرُبَّمًا قَالَ سُفْيَانُ: لاَ يَنْصَرِفُ (٢).

(١) - هذاخطاً من الحميدي، تابع فيه الحميدي شيخه سفيان. لأن عم عباد بن تميم هــو عبــد الله بـن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو، أبو محمد المازني الأنصاري.

وقال البخاري بعد الحديث ( ٢٠١٢ ) في الاستسقاء: «كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني – مازن الأنصار ».

وأما الذي أري النداء فهو عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الحارثي الحزرجي الانصاري.

تنبيه على هامش ( ظ ) ما نصه: « الصحيح أن رائي الأذان هو عبد الله بن زيـد بـن عبــد ربــه. قال المحققون: وهذا وهم من سفيان، والله أعلم ».

وعلى هامش ( ع ) ما لفظه: « بلغ علي بن مسعود في الثاني قراءة ».

وفيه أيضاً تعليقاً على قوله: رأري النداء» : رهذا ليس بصحيح، فإن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني والذي أري النداء عبد الله بن زيد بن عبد ربه ».

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الطهارة ١ / ١٦١ بــاب: لا يــزول اليقــين بالشــك، وابــن
 عبد البر في «التمهيك» ٥ / ٢٨ من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه البخاري في الوضوء ( ١٣٧ ) باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، من طريق على، وأخرجه مسلم في الحيض ( ٣٦١ ) باب: الدليل على أن من تيقن بالطهارة، ثم شك في الحيث فله أن يصلي بطهارته تلك، والبيهقي في الخلع والطلاق ٣٦٤/٧ باب: الشك في الطلاق ومن قال: لا تحرم إلا

بيقين، من طريق عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبه. وأخرجه أبو داود في الطهارة ( ١٧٦ ) باب: إذا شك في الحدث، من طريق قتيبة بسن سعيد، ومحمـــد ابن أحمد بن أبى خلف،

وأخرجه النسائي في الطهارة ١ / ٩٩ - ٩٩ باب: الوضوء من الريح، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن منصور، =

عباد بن تميم،

عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِحْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى<sup>(١)</sup> (ع:٢٦١).

و ٢٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنهُ سمع عباد بن تميم يحدث:

عنْ عَمِّهِ عَبْدِا لله بْنِ زَيْدٍ قَـالَ: خَرَجَ رَسُولَ الله ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَحَــوَّلَ رِدَاءَهُ وَاسْتَقْبُلِ الْقِبْلَةَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٢) .

<sup>=</sup>وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ( ٥١٣ ) باب: لا وضوء إلا من حدث، من طريق محمد بن الصباح، جميعهم: عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤ / ٠٤، والبخاري في الوضوء ( ١٧٧ ) باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من المقبل والدبر، والبيهقي في الصلاة ٢ / ٢٥٤ باب: من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، من طريق أبي الوليد.

وأخرجه البخاري في البيوع (٢٠٥٦) باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، من طريق أبي نعيم. وأخرجه ابن خزيمة ( ٢٥) و ( ٢٠١٨ ) من طريق عبد الجبار بن العلاء،

وأخرجه الشافعي في المسند ص( ١١ )، وأبو عوانه ١ / ١٣٨ من طريق يونس بن عبد الأعلى، وأخرجه أبو عوانه ٢٦٧/١، والبغوي في «شرح المسنة» ٣٥٣/١ برقم (١٧٢) من طريق الشافعي، جميعهم: أخبرنا سفيان، أخبرنا الزهري، أخبرني عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، به.

<sup>(</sup>١)- إمناده صحيح، وأخرجه أحمد ٤ / ٤٠ والبخاري في الاستثنان ( ٦٢٨٧ ) باب: الاستلقاء، ومسلم في اللباس ( ٢١٠٠ ) ( ٧٦ ) باب: إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخسرى، والزمذي في الأدب ( ٢٧٦٦ ) باب: ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخسرى مستلقباً، والدارمي في الاستثنان ٢ / ٢٧٦٦ باب: في وضع إحدى الرجلين على الأخرى ،من طرق: حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الاسناد.

وأخرجه ابن عدي في «كامله» ٧ / ٢٦٨٤ من طريق ابن جريج، عن يحيى، عن الزهري، به. وقد استوفينا تخريجه في« صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٥٥٢ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الاستسقاء (٥٠٠٥) باب: الاستسقاء وخروج النبي ﷺ في الاستسقاء، و (٢٠١٦) باب: صلاة الاستسقاء =

٠٤٢٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، والمسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم،

عَنْ عَمِّهِ، عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّـيِّ ﷺ بِنَحْوهِ،

قَالَ الْمَسْعُودِيّ: فَقُلْتُ: لأبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَحَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى السِّمَالِ، وَالشِّمَالَ عَلَى الْيُمِيْنِ، أَوْ حَعَلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ ؟

فَقَالَ: لاَ، بَلْ حَعَلَ الْيَمْينَ عَلَى الشِّمالِ، وَالشِّمَال عَلَى الْيَمينِ(١)

ابن أبي حسن المازني، عن أبيه،

عَنْ عبدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ فَغَسَـلَ وَجْهَـهُ ثَلاَثـاً، وَغَسَـلَ يَدَيْـهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ(٢).

=ركعتين، و(٧٧ م) باب: الاستسقاء في المصلى، ومسلم في الاستسقاء ( ٨٩٤) في أول الكتاب. وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان، برقم ( ٢٨٦٤، ٢٨٦٥، ٢٨٦٦).

ونضيف هنا: و أخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤٧٣ – ٤٧٤ باب: من كان يصلي صلاة الاستسقاء، و12 / ٢٥٢ برقم ( ١٨٢٨٠ )، والبيهقي في صلاة الاستسقاء ٣/ ٥٥٠ باب: استقبال القبلة إذا اجتهاد

في اللاعاء، والبغوي في «شرح السنة» ٣٩٨/٤، ٣٩٩ برقم (١١٥٧، ١١٥٨)، والحاكم ٣٧٧/١. (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الاستسقاء (١٠٢٧) باب: الاستسقاء في المصلى، وابس

(١) - السنادة صحيح، والحرجة البحاري في الاستسفاء ( ١٠٢٧ )باب: الاستسفاء في المصلى، وابسن خزيمة ٢ / ٣٣٤ – ٣٣٥ برقم ( ١٤١٤ )، وابن ماجه في الإقامة ( ١٢٦٧ ) بـاب: مـا جـاء في صـالاة

الاستسقاء، من طريق عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع عباد بن تميم، بلفظ: « خرج النبي ﷺ إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه.

قال سفيان: فاخبرني المسعودي، عن أبي بكر، قال: جعل اليمين على الشمال ».

وقال وكيع شارحاً هذا: «يعني:تحول السنة الجدبة إلى الخصب، كما تحول هذا الميمين على الشمال ». وا لله أعلم.

وفي مسند أهمد ١/٤٪ «قال أبو عبد الرحمن: قلب الرداء حتى تحول السنة، يصير الغلاء رخصاً ». (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١ باب: في الوضوء كم مرة هــو ؟، وأحمد ٤٠/٤، والمومذي في الطهارة (٤٧) باب: فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين، وبعضه ثلاثاً، والنسائي في الطهارة=



= ٧٢/١ باب: عدد مسح الرأس، وابن خزيمة برقم ( ١٥٦ ، ١٧٢ )، والدارقطني ٨١/١، ٨٢، والبيهقي في المعارة ١٣٢، ١٣٨، والبيهقي في الطهارة ٦٣/١ باب: التكرار في مسح الرأس، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

تنبيه: جاء عند النسائي، وعند المدارقطني: «عبد الله بن زيد – بن عبد ربه زيادة المدارقطني – المدي أري النداء ». وهو خطأ وصاحب هذا الحديث هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( 2.14 ).

وأخرجه أحمد ٣٩/٤، ٢٦، و البخاري في الطهارة ( ١٩١) باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ومسلم في الطهارة ( ٢٣٥) باب: في وضوء النبي ﷺ وغيرهم، من طريق خالد بن عبد الله بن عمرو بن يحيى، به.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (۱۰۷۷، ۲۰۸۳، ۱۰۸۶، ۱۰۸۵، ۱۰۸۵، ۱۰۹۳).

### أحاديث أبي قتادة الأنصاري

٣٢٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال:

كُنْتُ أَرَى الرُّوْيا أَغْرَى(١) مِنْهَا غَيْرَ أَنَّى لاَ أَزَمَّلُ(١). وَأَتَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ فَشَكُوْتُ ذَلِكَ

إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((الرُّوْيا مِنَ اللهِ وَالْحُلمُ (٣) مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُّكُمْ حِلْماً يَكُرَهُهُ، فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً، ويَسْتَعَذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَارَأَى، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُّكُمْ حِلْماً يَكُرَهُهُ، فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً، ويَسْتَعَذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَارَأَى، فَانَّهُ أَنْ مَنْ اللهِ مِنْ شَرِّ

٣٢٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثناه أربعة: محمد بن عبد الرحمن مولى (ع: ١٢٧) آل طلحة، وعبد ربه، ويحيى ابنا سعيد، ومحمد بن عمرو بن علقمة : أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ يُحَدِّنُهُ

عَنْ أَبِي قَتَادَةً: أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ ﷺ قَالَ: ﴿ الرُّوْيِهَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ فَسَلالًا، وَلْيَسْتَعِذْ اللهُ مِنْ شَرِّ مَارَأَى، فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ ﴿ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) - اي: يصيبني البرد والرعدة من الخوف، يقال: عُرِيَ فهو معروّ، والعُرَوَاءُ: الرَّصْلَةُ.
 (٢) - اي: لا اغطى وألف كالمحدوم. يقال: زَمَّلَهُ إذا أخفاه، وَلَفَّهُ.

<sup>(</sup>٣)– الْحُلُمُ – بضم الحاء المهملة واللام، و سكون اللام أيضاً للتخفيف–: ما يراه النالم في نومه.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في بلده الخلـق ( ٣٢٩٢) باب: صفـة إبليس وجنوده - وأطرافه ( ٣٢٩٧) ، ومسـلم في الرؤيا (٣٢٦١) في

ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٠٥٩ ). وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٥)- نَفَتَ، يَنْفِتُ، نَفْقًا إِذَا نَفَخُ، وهو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا ومعه ريق.

<sup>(</sup>٦) - إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٦٠٥٨، ٢٠٥٩)، وانظر الحديث السابق.

٤٢٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، و لم يذكر أول الحديث كما ذكره الزهري، والزهري أحفظ منهم كلهم (١).

٥٢٥ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا عثمان بن أبي سليمان، وعمد بن عجلان: أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث،عن عمرو بن سليم الزَّرقي، عَنْ أبي قَتَادةَ الأَنْصَارِيّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَيْصَلُّ رَكُعَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)(٢).

و عمد بن عجلان: أَنَّهُمَا سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرقي، وعمد بن عجلان: أَنَّهُمَا سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرقي، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَوُمُ النَّاسَ، وأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِي عَنْ أَبِي الْعَاصِ، وَهِي الْبَنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، وَضَعَها، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ السَّحُودِ، أَعَادَهَا (٢)

۲۷ ع – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر ابن كثير بن أفلح، عن أبي محمد،

عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: نَفَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ سَلَبَ قَتِيلٍ قَتَلْتُهُ يَوْمَ خُنَيْنٍ (1).

<sup>(</sup>١)- انظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح،وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٤٩٥ ، ٢٤٩٨ )، وفي « موارد الطمآن » برقم ( ٣٢٣ ).

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة ( ٥١٦ ) باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقـه في المصلاة، و في الأدب ( ٥٤٣ ) باب: رهمة الولد وتقبيله، ومسلم في المساجد ( ٥٤٣ ) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة.

وقد استوفينا تخريجه «صحيح ابن حبان » برقم ( ١١٠، ١١٠، ٢٣٣٩ ).

ولضيف هنا: وأخرجه أبو عوانه ٢ / ١٤٥، والبغوي في « شرح السنة » ٣ / ٢٦٣ – ٢٦٥ برقم ( ٧٤٠، ٧٤٢، ٧٤٢) ).

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٠٠ ) باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها =

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْحَديثُ طويلٌ فَحَفِظْت مِنْهَ هذَا.

٣٢٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صالح بن كيسان قال: سمعت أبا محمد يقول:

سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: حَرَجْنَا (ع: ١٢٨) مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِاللهَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ (١) ، وَمِنَّا اللهُ عَلَيْ مَعْرُ اللهُ عَلَيْ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاعَوْنَ شَيْعًا، فَنَظَرَتُ، فَإِذَا أَنَا بِالْقَاحَةِ (١) بَوَحْمَارِ وَحْش، فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي فَرَكَبْتُ، فَأَحَذْتُ رُمِي فَسَقَطَ سَوْطِي، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: فَاوَلُونِي، وَكَأْنُوا مُحْرِمِينَ،

فَقَالُوا: لاَ وَالله لاَ نُعينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء، فَتَنَاوَلْتُ سَوْطِي، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ (٢)، فَطَعَنْتُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ (٣)، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوهُ،

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَنَا، فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرِكْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ﴿هُوَ حَلاَلٌ، فَكُلُوهُ﴾﴿'' .

٩٢٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان، قال: أخبرني محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة،

= - وأطرافه ( ٣١٤٢، ٣١٤١، ٤٣٢١ ، ٧١٧٠ ) -، ومسلم في الجهاد ( ١٧٥١ ) باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.

وقله استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان <sub>»</sub> برقم ( ٤٨٠٥، ٤٨٣٦ ،٤٨٣٧ ).

(١)- القاحة: واد يبلغ طوله ( ٩٠ ) كبلاً، ومن روافله الفاجة. وعلى القاحة كانت قرية القاحة بين المدينة والجحفة، ولكنها خربت، وكانت قبل السقيا من جهة المدينة.

(٢)– الأكمة: المتل، وهو ما أرتفع من الأرض.

(٣)- عقر البعير، إذا ضرب بالسيف قوالمه، وربما قبل: عقره إذا نحره.

(٤) - إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق برقم (٨٣٣٨)، والبخاري في جزاء الصيد (١٨٢٣) باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، ومسلم في الحج (١٩٦٦) باب: تحريم الصيد للمحرم، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٩٧٦، ٣٩٧٤، ٣٩٧٥).

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَّأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِيَ هَذَا فِي سَبِيلِ الله حَتَّى أَقْتَلَ صَابِراً مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبرِ، أَيْكَفِّرُ الله عَنِّي خَطَايَاي؟ هذَا فِي سَبِيلِ الله حَنِّي أَقْتَلَ صَابِراً مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبرِ، أَيْكَفِّرُ الله عَنِّي خَطَايَاي؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيهِ شَيْءٌ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ: (( تَعَالَ، هذَا جِبْرِيلُ يقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ) (١٠ .

. ٤٣٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قــال: حدثنـا عمـرو، عـن محمـد بـن قيس، عن النبي ﷺ بمِثْلهِ (٢) .

٤٣١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١)- إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، ومحمد بن قيس هو المدني.

وأخرجه مسلم في الإمارة (١٨٨٥) ما بعده دون رقم، باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، والطحاوي في «مشكل الآثار» ١/ ١٧، وسعيد بن منصور برقم ( ٣٥٥٣) باب: ما جاء في فضل الشهادة، من طريق الشافعي، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في الجهاد (٣٦)، و أحمد ٥ / ٢٩٧، ٣٠٤، ٣٠٤، ٣٠٥، ومسلم في الإمسارة (١٨٨٥)، والمترمذي في الجهاد (١٧١٧) باب: ماجاء فيمن يستشهد وعليه دين، والنسائي في الجهاد ٢٠٧/ باب: من قاتل في سبيل الله وعليه دين، واللارمي في الجهاد ٢ / ٢٠٧ باب: فيمن قاتل في سبيل الله صابراً محتسباً، والمبهقي في السير ٩ / ٢٠٧ باب: في الرجل يكون عليه دين ولا يغزو إلا بإذن أهل الدين، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) - رجاله ثقات، وأخرجه سعيد بن منصور هكذا مرسلاً برقم (٣٥٥٣). وانظر الحديث السابق. ولكن أخرجه مسلم في الإمارة (١١٨) (١١٨)، والنسائي في الجهاد ٢٥/٦ باب: من قاتل في سبيل الله وعليه دين، موصولاً مرفوعاً، من طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ.... وهو ما يجعلنا نزعم أن هناك سقطاً من إسناد سعيد في سننه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٦٣٧ ) باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة - وطرفيه : ( ٦٣٨ ، ٩٠٩ ) -، ومسلم في المساجد ( ٦٠٤ ) بناب: متى يقوم الناس للصلاة.

وقلهِ استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٢٢٣،٢٢٢٢).

٤٣٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كشير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ (ع:١٢٩) نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّحُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْهِ (١) قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: فِي الإسْتِنْحَاء.

٤٣٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا داود بن شابور، عن أبي

قزعة، عن أبي الخليل، عن أبي حرملة، عن أبي حرملة، عَنْ أبي قَالَ: (رصِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ يُكَفِّرُ هَذِهِ السَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ

عن ابي قـتادة: أن رسول الله ﷺ قال: (رَصِيامُ يُومِ عَرَفَهُ يَكَفُّرُ هَادِهِ السَّنَةُ وَالسَّنَةُ الَّتِي تَلَيْهَا، وَصِيَامُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةًى)(٢).

قال سفيان: قال داود: وكان عطاء لا يصومه حتى بلغه هذا الحديث.

٤٣٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن

أبي طلحة، قال: سمعت امرأة أظنها امْرَأةَ عبد الله بن أبي قتادة - يشك سفيان -: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يَأْتِيهِمْ فَيَتَوضَّ عَنْدَهُمْ، فَيصِغِي الإِنَاءَ للْهِرِّ، فَيَشْرَبُ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

أَنَّ أَبَا قِتَادَةً كَانَ يَاتِيهِمْ فَيَتُوضًا عِنِدَهُمْ، فَيَصِغِي الْإِنَاءَ لَلهِرَ، فَيَشْرَبُ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ سُدُرْهَا؟، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبَرَنَا: أَنَّهَا لَيْسَتُ بِنَحَسٍ، فَقَالَ: ((إِنَّهَا مِسْنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ ")».

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء (١٥٣-١٥٤) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين. وباب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ومسلم في الطهارة (٢٦٧) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٤٣٤ ). وانظر تعليقنا على حديث جابر في الباب، في « موارد الظمآن » برقم ( ١٣٦ ).

(٢) رجاله ثقات، غير أنه منقطع، أبو الخليل صالح بن أبي مريم لم يسمع أبا قتادة، وأبو قزعة هنو
 سويد بن حجير.

ولكن أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٧، ٣٠٠، ٣١٠ - ٣١١، و مسلم في الصيام ( ١٦٦٢) باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم غرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داود في الصوم ( ٢٤٢٦)، والترمذي في الصوم ( ٧٥٧) باب: ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء.

(٣) – إسناده ضعيف فيه جهالة، ولكن أخرجه مالك في الطهارة ( ١٣) باب: الطهور للوضوء، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بـن مـالك – وكالت تحت أبي قتادة – : أن أبا قتادة ... وهذا إسناد جيد.

وقد استوفيت تخريجه في «صحيح ابن حبان<sub>»</sub> برقم ( ٣٦٣١، ٣٦٣٢ ).

وقد استوفينا تخريجه في«صحيح ابن حبان» برقم(٩٩٩)، وفي «موارد الظمآن» برقم ( ١٣١).

## أحاديث أبي طلحة الأنصاري

و ٢٣٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس،

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِلاَ يَدْخُلُ اللَّكُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبُ



<sup>(</sup>١) - إسناده صحيح، وأخرجه الميخاري في بلدء الحلق ( ٣٣٢٢) باب: إذا وقع اللبباب في شراب أحدكم فليغمسه....، ومسلم في اللباس والزينة ( ٢١٠٦) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان... من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

ولتمسام تخزیجه انظسر «صحیسح ایسن حیسان» برقسم ( ۵۲۹۸ )، و«مسسند الموصلسي» برقسم (۱۲۲۰،۱٤۱٤) کارید (۱۲۲۰).

## أحاديث خزيمة بن ثابت الأنْصَاريّ

٤٣٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة،

عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ النِّي ﷺ قَالَ: فِي الرَّحُـلِ يَـأَتِي الْغَائِـطَ، قَـالَ: ((أَوَلاَ يَجِـدُ أَحَدُكُمْ فَلاَقَةَ أَحْجَارِ؟)).

قَالَ<sup>(۱)</sup> هِشَامٌ: وَ أَخْبَرَنِي أَبُو وَخْزَةً، عَنْ عَمَارَة بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمَارة بْنِ خُزَيْمَة بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((كَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ))(۱). (ع: ١٣٠)

(١)- أن (ظ): « فقال ».

(٢)- الطريق الأول رجاله ثقات، وهو مرسل. والطريق الثاني ضميف لانقطاعه: أبو وجزه يزيسد بن عبيد لم يسمع عمارة بن خزيمة، وا لله أعلم.

وأخرجه الطيراني في «الكبور» ٤ / ٨٦ يرقم ( ٣٧٧٤ ) من طريق أبي مسلم الكشي، حدثنا إبراهيم ابن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة، يهذا الإسناد.

وأخرجه الشاقعي في «المسنل»ص( ١٣) من طريق سفيان، عن هشام بن عــروة، اخبرني ابـو وجـزة، عن عمران بن حلير، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه... وهلما إسناد رجاله ثقات، غير أننا مـا عرفنا روايـة لعمران بن حلير عن عمارة، ولا لأبي وجزة، عن عمران فيما تعلم، والله أعلم.

وأخرجه أحمد ٥/٥ ٢ من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، به. إلا أنه قال: « وأخبرني رجــل عـن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ.... ».

وأخرجه مالك في الطهارة ( ٢٨ ) باب: جامع الوضوء، من طريق هشام، به.

وأخرجه أبو داود في الطهارة ( 11 ) بـاب: الاستنجاء بالحجارة، والدارمي في الصلاة ١ / ١٧٢)، باب: الاستطابة، وابن أبي شيبة ١٥ / ١٥٤، ١٥٦، والطبراني في « الكبير » ( ٣٧٢٩) و ( ٣٧٢٦)، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١ / ١ ٢١ من طرق عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت.... وهذا إسناد جيد، عمرو بن خزيمة ترجمه البخاري في «الكبير» عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت.... وهذا إسناد جيد، عمرو بن خزيمة ترجمه البخاري في «الكبير» عمارة بن خزيمة ترجمه البخاري في «الكبير» وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل »٢/٩١٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «المثقات» ٧ / ٢٠٠، وقال اللهبي في « كاشفه »: وثن.

وقيل في هذا الاسناد: عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، فقد آخرجه الطبراني في « الكبير » برقم ( ٣٧٢٣ ) من طريقين: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عسن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، بالإسناد السابق. =

٤٣٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا وكيع مِثْلَها عن هشام، إلا أَنْهُ قَالَ: عَنْ أَبِي خُرَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةً (١).

٤٣٨ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، عن أبي عبد الله الجدلي،

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْدَسَارِيّ قَالَ: رَخَّـصَ لَنَـا رَسُولُ الله ﷺ فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالَيْهِنَ لِلْمُسافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقيمِ، وَلَوِ اسْتَزدْنَاهُ، لَزَادَنَا (٢٠).

(١) – أخرجه أحمد ٢١٣/٥، وابن ماجه في الطهارة ( ١١٥) باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث، والطبراني في «الكبير» برقم ( ٣٧٢٧) من طريق وكيع وسفيان، عن هشام بن عروة، عن أبسي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة –ليست في إسناد الطبراني – عن أبيه.... نقول:هذا إسناد جيد، أبو خزيمة هو عمرو بن خزيمة، وانظر المتعليق السابق.

وأخرجه الطبراني برقم ( ٣٧٢٩ ) من طريق أحمد بن المعلى الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنما إسماعيل بن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه خزيمة ....

وهذا إسناد فيه علتان: الأولى جهالة إسماعيل بن هشام، والثانية الانقطاع بين عروة، وبــين عمــارة بــن خزيمة، وا لله أعلم.

وأخرجه أحمد ٥ / ٢١٣، ٢١٤ من طريق محمد بن بشر، وابن نمير، جميعاً: عن هشام بن عــروة، عـن عروة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت.... وهذا إسناد فيه جهالة.

وانظر حديث عائشة ، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٤٣٧٦).

(٢) إسناد رجاله ثقات، قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١٤٨/١٢ وهو بعدد الرواة
 عن أبى عبد الله الجليل: «وعمرو بن ميمون الأودي على خلاف فيه».

وأخرجه الطبراني في « الكبير» ٤ / ٩٣ برقم ( ٣٧٥٤ ) من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم ( ٣٧٥٥، ٣٧٥٧) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وجرير، كلاهما عن منصور، به.

وأخرجه أيضاً برقم ( ٣٧٥٩، ٣٧٦٠) من طريقين: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، حدثنا إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، به. وهذا إسناد جيد. = = وأخرجه الطيراني أيضاً برقم ( ٣٧٤٩، ٣٧٥١، ٣٧٥٢، ٣٧٥٣) من طريق سعيد بن مسلوق الموري، عن إبراهيم، به.

وأخرجه الطبراني برقم ( ٣٧٥٨ ) من طريق أسلم بن سهل الواسطي، حدثنا أبو الشعثاء على بن الحسن، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي.

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٣٧٦٢) إلى رقم (٣٧٨٠) من طريق الثوري، وشعبة، وهشام، وهاد بن سلمة، وأبي بكر النهشلي، وأبي حنيفة، وعمرو بن صالح، وغيلان بسن جامع، ومحمد بن أبان، وأبي سلمة الكندي، وأبي سنان، وعمرو بن قيس، ورقبة بن مصقلة، وإبراهيم الصائغ، والحسن بن صالح، ومسعر، وأبي خالد الله الإلي، وعفير بن معدان، جيعهم: عن هاد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن عن عد ...

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٧٩١ )- ومن طريقه أخرجه الطبراني في « الكبير » برقم (٣٧٦٢ )-

وأخرجه الطبراني برقم ( ٣٧٨٦، ٣٧٨٦) ٣٧٨٣ ) من طريق أبي معشر، عـن إبراهيــم، بالإســناد لمسابق.

وأخرجه الطبراني برقم (٣٧٩٠، ٣٧٩١، ٣٧٩٢) من طريق الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، به.

واخرجه الطبراني برقم (٣٧٨٤، ٣٧٨٥، ٣٧٨٦، ٣٧٨٧، ٣٧٨٨، ٣٧٨٨) من طريق على ابن الحكم النباتي، وشعيب بن الحيحاب، والحارث العكلي، ويزيد بن الوليد، وأبي يحيى البدي، ومنصور، جمعهم: عن إبراهيم، به.

وهذا إسناد منقطع، قال شعبة: «لم يسمع النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثبابت في المسح».

وقال أبو داود: «لم يسمع إبراهيم النجعي من أبي عبد الله الجدلي».

ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١) ١٣٣٢ ) بتحقيقناً.

وقال عبد الله بن أحمد: « قال أبي: هذا خطأ ». يعني: الصواب من حديث منصور، حديث عمرو ابن مهمون، والله أعلم.

واخرجه الطبراني برقم ( ٣٧٦١ ) من طريق ذواد بن علبة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن حزيمة.... وذواد بن عليه ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم في « العلل» ١ / ٢٢ برقم ( ٣٦ ): « سألت أبي، وأبا زرعــة، عـن حديث رواه سعيد بن مسروق، وسلمة بن كهيل، ومنصور بن المعتمر، والحسن بن عبيد الله كلهم روى عن إبراهيم = ٤٣٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن سعيد، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، عن أبي عبد الله الجدلي،

عَنْ خُرَيَمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ أَطْنَبَ السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ، لَزَادَهُ(١) .

، ٤٤- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهِ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، لاَتَأْتُوا النَّسَاءَ فِي أَذْبَارِهِنَّ﴾ .



<sup>=</sup> التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجللي، عن خزيمة....

ورواه الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبو معشر، وشعيب بن الحبحاب، والحسارث العكلي، عن إبراهيم النامعي، عن أبي عبد الله الجلي، عن خزيسة، عن النبي ﷺ....لا يقولون: عمرو بن ميمون، والصحيح من حليث النامعي، عن أبي عبد الله الجلي، أبلا عمرو بن ميمون.

قال أبي: عن منصور مختلف، جرير الضبي وأبو عبد الصمد يحدثان به، يقولان: عن ابس التيمسي، عس عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة ،

وأبو الأحوص يحدث به، لا يقول فيه: عمرو بن ميمون».

وانظر الحديث التالي. و«مجموع النووي» ١ / ٤٨١ – ٤٨١. و«ونصب الراية» ١٧٤/١-١٧٦.

<sup>(</sup>١)- رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٤ / ٩٢ برقم ( ٣٧٥٠ ) من طريق الحميلئي هذه. وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢)- إسناده جهد، وقسد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٩٨، ٤٢٠٠ )، وفي «موارد الطمآن » برقم ( ١٩٩، ١٣٠٠ ) وقد أطلنا في التعليق عليه، فعد إليه إذا رغبت.

#### احاديث سويد بن النعمان

الأنصاري، قال: أحبرني بشير بن يسار، قال: المعيد الأنصاري، قال: أحبرني بشير بن يسار، قال:

سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيّ يَقُولُ: حَرَخْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى حَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَهَا رَوْحَةٌ(١)، دَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِالرَّادِ فَلَمْ يُوْتَ إِلاَّ بِسَوِيقِ فَلاَكُهُ رَسُولُ الله ﷺ وَلُكْنَاهُ مَعَهُ ثُمَّ مَضْمَضَ رَسُولُ الله ﷺ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَلَمْ يَتُوضًا (١).



<sup>(</sup>١) – رَوْحَة وزان (فَعْلَة) وهي مصار المرة من الفعل (راح).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء ( ٢٠٩) باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ - وأطرافه ( ٢١٥، ٢٩٨١، ٢١٥٥، ٤١٩٥...).

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١١٥٢، ١١٥٥ ).

#### أحاديث قيس بن أبي غَرْزَة

٤٤٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا حامع بن أبي راشد،
 وعبد الملك (ع:١٣١) بن أعين، و عاصم بن بهدلة: أنهم سمعوه من أبي وائل يقول:

سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي غَرْزَةَ يَقُولُ: كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَ ﷺ فَأَتَانَا وَنَحْنُ بِالْبَقِيعِ وَمَعَنَا الْعِصِيِّ (') فَسَـمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: (( يَا مَعْشَوَ النَّجَّارِ !)). فَاحْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ:

( إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ﴾ " .

وأخرجه أبو داود في التجارات ( ٣٣٢٧ ) بـاب: التجارات يخالطها الحلف واللغو، والنسائي في الأيمان والنلور ٧ / ١٤ - ١٥ باب: في الحلف والكذب لمن لم يعتقــد اليمين بقلبه، وابن أبي عـاصم في «الآحــاد والمشاني » ٢ / ٢٦٠ - ٢٦١ برقــم ( ١٠١٥ ، ١٠١٥ ) وابــن الجــارود برقـــم ( ٥٥٧ )، والطبراني في «الكبير » ١٨ / ٣٥٧ برقم ( ٩١٤ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

و أخرجه أحمد 2 / 7، والطيراني في « الكبير » برقم ( 4 1 2 ) من طريق سفيان، عن جامع بن أبي راشد، وعاصم، عن أبي وائل، به.

وأخرجه النرمذي في البيوع ( ١٣٠٨ ) باب: ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ ايــاهم، مـن طريــق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير » برقم ( ٩١٢، ٩١٣ ) من طريق حماد، عن عاصم، به. وأخرجه النسائي ٧ / ١٤ من طريق سفيان، عن عبد الملك، عن أبي وائل، به.

وأخرجه أحمد  $\frac{1}{2}$  ، ۲۸۰، والطيالسي  $\frac{1}{2}$  برقسم ( ۱۲۱۲ )، وأبو داود ( ۳۳۲۲ )، والترمذي ( ۱۲۰۸ ) ما بعله بلون رقم، وابن ماجه في التجارات ( ۲۱٤۵ ) باب: التوقي في التجارة، وعبد الرزاق برقسم ( ۱۲۰۵ )، والخطيب في «تاريخ بعلماد»  $\frac{1}{2}$  ، ۱۳۲، والطحاوي في «مشكل الآثار»  $\frac{1}{2}$  ، ۱۳۷ وابن أبي شيبة  $\frac{1}{2}$  ، ۲۱ برقم ( ۲۲٤ ) باب: ما نهي عنه من الحلف – ومن طريقه هذه أخرجه الطبراني برقم ( ۲۰۸ ) – والطبراني في «الكبير» برقم ( ۲۰۷ )، من طريق الأعمى عن أبي وائل، به:  $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>١)- هكذا في (ع)،وقد ضبطت فيها، والعصى: الأفراس، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم ٢ / ٥ من طريق الحميدي هذه.



= وأخرجه النسائي ٧ / ١٥، وفي البيوع ٧ / ٢٤٧ من طريق جزير، وأخرجه الطيراني في « الكبير » برقم ( ٩١٩ )، وفي « الصغير » 1 / ٥٠ من طريق أبي حزة،

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٧ / ١٢٥ – ١٢٦ من طريق سفيان،

چيعهم: عن منصور، عن أبي واثل، به.

وأخرجه أحمد ٤ / ٦، و النسائي ٧ / ١٥، والطبراني في « الكبير » برقم ( ٩٠٣، ٤، ٩ ) من طريق المغيرة ،عن أبي واتل،به.

وأخرجه الطيالسي ١ / ٢٦٣ برقم ( ( ١٣١١ ) – ومن طريقه أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣ / ٣، والمبيقي في البيوع ٥ / ٢٦٦ بباب: كراهية اليمين في البيع – ، وأحمد ٤ / ٣، والطحاوي ٣ / ١٤، وعبد الرزاق برقم ( ١٠٩ )، والحياكم والطحاوي ٣ / ١٤، وعبد الرزاق برقم ( ١٠٩ )، والحياكم

وأخرجه أحمد ٤ / ٦، والحاكم ٢ / ٥ من طريق سفيان،

۲ / ۲ من طریق شعبة،

وأخرجه الطيراني في « الكبير » بوقم ( ٩٩٠، ٩٩١ ) من طريق الحجاج، ومسعود بن سليمان، جميعهم: عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، به.

وعند الطبراني، وفي معجم «شيوخ الصيداوي» ص ( ٦٢ ) طرق احرى.

تنبيه: لقد وقع محقق ابن الجارود بخطأ كبير عندما نسب طريقي الطيالسي، وطريق الحميدي هذه، وطريقي الحاكم أيضاً، وطريق البيهقي فجعلها جيمها عن الأعمش: حدلنا أبو واثل، عن قيس بن أبي غرزة، وجل من لا يدركه الوهم ولا السلوان.

#### حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري

25٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاريّ قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة (١) الأنصاريّ، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: ((مَنْ أَصْبَحَ مَنْكُمْ آمِناً في سِربِهِ، مُعافى فِي جَسْمِهِ، عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ اللَّائيَا))(٢).



<sup>(</sup>۱) – على هامش (ع) ما نصه: « وعلى أصل عبد الغفار بدل: ( شميلة )، (  $\bar{a}$ يلة ). ».

<sup>(</sup>٢)– إسناده حسن، وأخرجه المؤمذي في الزهد ( ٢٣٤٧) باب: من بات آمناً في سربه، وابن ماجــه في الزهد ( ٢٠٠١ )، والعقيلي في الضعفـاء في الزهد ( ٢٠٠١ )، والعقيلي في الضعفـاء الكبير، ٢ / ٢٤١ من طرق عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي المدرداء، وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦٧١ )، وفي « موارد الظمآن » برقم (٢٥٠٣).

#### أحاديث حذيفة بن اليمان

٤٤٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبــو فـروة الجهــني، قال:
 سمعت عبد الله بن عكيم، قال:

كُنَّا عِنْدَ حُدَّ يَفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى دِهْقَاناً (١)، فَحَاءَهُ بِمَاء فِي إِنَاء مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ حُذَيْفَةُ –وَكَانَ رَجُلاً فِيْه حِدَّةً– فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّمُوهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى القَوْمُ فَقَالَ:

أَعَنَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَسْقِيَنِي فِي هَـذَا، ثُـمَّ قَـالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَالذَّهَبِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الدَّيباجَ رَسُولَ الله ﷺ وَالذَّهَبِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الدَّيباجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾(٢).

٤٤٥ قَالَ سُفْيَانُ: وثنا ابن أبي نحيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمين بن أبي ليلى
 قَالَ: كُنّا مَعَ حُذَيْفَةَ....، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً (١٠).

287 حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن أبي وائل، عَنْ حُذَيفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ ('' فَاهُ بِالسِّوَاكِ (''.

(١) الدَّقُقان - بكسر الدال المهملة وضمها - فارسي معرب، ومن معانيه: رئيس القرية، والتباجر،
 وزعيم فلاحي العجم، والقوي على التصرف مع حدَّة. وانظر المعرَّب للجواليقي ص ( ٣٠٣).

(٢) - إسناده صحيح، وأبو فروة هو مسلم بن سالم، وأخرجه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٧) باب: تحريم إناء المذهب والفضة، والنسائي في الزينة ٨ / ١٩٩، ١٩٩ باب: لبس الديباج، وابن حبان برقم ( ٥٣٣٩)، والخطيب في « تاريخ بعداد » ١٠ / ٣، وابن الجارود برقم ( ٥٦٥) من طريق مسفيان، بهذا الإسناد، وانظر التعليق التالي.

(٣) - إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في الزينة ٨ / ١٩٨، ١٩٩ باب: لمس الديباج، وابس الجارود برقم ( ٨٦٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥ / ٣٩٧، والبخاري في الأطعمة ( ٥٤٧٦ ) بناب: الأكبل في إنناء مفضض، وفي الأشربة ( ٣٦٣ ) بناب: تحريم إنناء اللهب والفضة، من طويق عجاهد، به.

ولتمام التخريج انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٣٤٩، ٥٣٤٣ ).

(٤) - يشوص: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل:هو أن يستاك من سفل إلى علو، وأصل الشوص: الغسل.

(٥)- إسناده صحيح، وأخرجه أحد ٥ / ٢ . ٤، والبخاري في الجمعة ( ٨٨٩ ) باب: السواك يوم=

٤٤٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت آبا وائل يقول:

سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَـوْمٍ فَبَـالَ قَائِمَاً، فَلَـَهَبْتُ أَتَنَحَّى(ع:١٣٢) عَنْهُ فَحَبَذَني إِلَيْهِ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، تَوَضَّـاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ(۱).

٤٤٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيــم بـن يزيد النخعى، عن همام بن الحارث، قال:

كُنَّا عَنْدَ حُذَ يْفَةَ فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ، فَقَيلَ لِحُذَيْفَةَ: إِنَّ هَذَا رَجُلٌ يُبَلِّغُ الْأَمَراءَ الْحَديثَ، فَقَالَ خُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَاَيَلِاْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ ﴾(٢). قَالَ سُفْيَانُ: وَالْقَتَّاتُ: النَّمَّامُ.

٤٤٩ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن ربعيّ بن حراش،

<sup>=</sup> الجمعة، ومسلم في الطهارة ( ٢٥٥ ) باب: السواك، من طريق سفيان، عن منصور، وحصين – وعشد أحمد، ومسلم زيادة: والأعمش – عن أبي وائل، بهذا الإسناد.

وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٠٧٢، ١٠٧٥، ٢٥٩١ ).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء ( ٢٧٤ ) باب: البول قائماً وقاعداً- وأطراف : ( ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧١ )-، ومسلم في الطهارة ( ٢٧٣ ) باب: المسح على الخفين.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ١٤٧٤، ١٤٢٥، ١٤٢٧ ، ١٤٢٨ ).

وإضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسـة. وانظر «فتـح المــاري». ٣٢٨/١

وجبلًا، لغة في جَلَبَ، وجلب الشيء: شده إليه.

<sup>(</sup>٢)— إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب (٦٥٥٦) باب: مايكره مـن النميمـة، ومسـلم في الإيمان (٥٠٥) باب: بيان غلظ تحريم النميمة،

ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم (٥٧٦٥).

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: (( اللَّهُمَّ ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ – أَوْ تَبْعَثُ – عِبَادَكَ »(١) .

. ٢٥٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو اسحاق الهمداني،

عن مسلم بن نذير،

عَنْ حُذَيْفَةٌ قَالَ: أَحَذَ رَسُولُ الله ﷺ بأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي - أَوْ سَاقِهِ - فَقَالَ: (هذَا مَوْضِعُ الإزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ للإِزَارِ فِيمَا

(هذا مُوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنَّ ابَيْتَ فَاسْفَلَ، فَإِنَّ ابَيْتُ فَاسْفَلَ، فَإِنَّ ابَيْتُ فَارْ حَقَّ لَا إِرَارِ فِي أَسْفَلَ مِنَ الْكَغْبَيْنِ ))(٢).

١٥٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش- وأثبته في هذا

الحديث - قال: أخبرني زيد بن وهب، قال: سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ بَحَديثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَحَدَّثَنَا (رَأَقُ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ (٣) قُلُوبِ الرِّجَالِ، فَنزَلَ القُوآنُ فَقَرَوُوا مِنَ القُرآن، وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ»

ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفَعِها فَقَالَ: ﴿ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَينْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثُو الْمَحْلِ (٢٠)». -ثُمَّ مِثْلَ أَثُو الْمَحْلِ (٢٠)». -ثُمَّ

(١)-إسناده صحيح، عبد الملك بن عمير، فصلنا القول فيه عند الحديث (١٩٩٨) في «موارد الظمآن» وأخرجه التومذي في المدعوات (٣٣٩ ) باب: من الأدعية عند النوم، من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقال الومدي: «هذا حديث حسن صحيح ».

ويشهد له حديث البراء، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٣٥١، ٥٥٢٣)، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ١٦٨٦، ٢٣٥١).

(٢) - إستاده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٥٤٤٥، ٥٤٤٩)، وفي «موارد المظمآن » برقم (١٤٤٧).

(٣)– الجَلْر – يفتح الجيم وكسرها –: أصل كل شيء.

(٤)– الوكت جمع، واحده: الوكتة، وهي الأثر اليسير في الشيء، كالنقطة من غير لونه. يقال: وَكَتَ في الشيء، يَكِتُ، وَكُتًا: أثَّر فيه.

ق السيء، يجب و عد الوجود . (٥) ـ يقال: مَجَلَتْ يَكُهُ، تَمْجُلُ، مِجلاً ـ ومَجلَتْ، تَمْجَلُ، مجلاً، إذا تُخُنَ جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة. والْمَجْلُ: واحَدهُ مجلة ،وهي قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل أَخَذَ حُصَيَّاتٍ فَقَالَ بِهِنَّ عَلَى رِجْلِهِ فَدَحْرَجَهُنَّ، فَقَالَ: ((كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَوَاهُ مُنْتَبِراً (٢) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءً، ويَظَلُّ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ (ع:١٣٣) لَيْسَ فِيهِ مُ رَجُلُ يُؤدي الأَمَانَةَ، وَحَتَّى يُقَالَ للرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! وَمَا أَظْرَفَهُ ! وَمَا أَعْقَلَهُ ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمانٍ».

وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَبِالَي آيَكُمْ بَايَعْتُ: لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً، لَيَردَّنَهُ عَلَيَّ إِسْلاَمُهُ، وَإِنْ كَـانَ يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً لَيَرُدَّنَهُ عليَّ سَاعِيهِ<sup>(٣)</sup>، وَمَا أَبَايعُ<sup>(٤)</sup> الْيَوْمَ إِلاَّ فُلاَناً أَوْ فُلاَناً. (<sup>٥)</sup>

٢٥٠٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا حامع بن أبي راشد، وسليمان الأعمش، عن أبي وائل،

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: مَنْ يُحَدِّثْنا عَنِ الْفِتْنةِ ؟ فَقُلْتُ: أَنَا سَمِعْتُه يَقُولُ: ﴿فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ».

فَقَالَ عُمَرُ: لَسْتُ عَنْ تِلْكَ أَسْأَلُكَ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الَّتِي تَمُوْجُ موجَ الْبَحْرِ.

<sup>(</sup>١) - نَفِطَتْ يَلُهُ نَفُطًّا، ونفيطًا، إذا صار بين الجلد واللحم ماء، وبابه: تعب.

<sup>(</sup>٢) - منتبراً: مرتفعاً، وأصل الانتبار: الإرتفاع، ومنه المنبر لعلوه، وإرتفاع الخطيب عليه.

 <sup>(</sup>٣)- أي: كنت أقلم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقاً بالناس، وأمانتهم، فإنه إن كان مسلماً فلدينه وأمانته تمنعه من الخيالة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافراً فساعيه –وهو الوالي عليسه–كان يقوم أيضاً بالأمانة في ولايته فيستخرج حقى منه.

وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، وما بقي لي وثوق في من أبايعه، ولا بالساعي في أدائهما الأمانه، فاقتصر بيعي وشرائي على من عرفت وجربت. وانظر أيضاً « فتح الباري » ١٣ / ٣٩.

<sup>(</sup>٤)- في (ظ): «ولا أبايع ».

<sup>(</sup>٥) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الرقاق ( ٦٤٩٧ ) باب: رفع الأمانة، وفي الفة ت الامانة، وفي الفة ت الاعتصام ( ٧٧٧٦ ) باب: الإقتداء بسنن رسول الله الله الله عنه المانة والإيمان من بعض القلوب، وعرض الفتن على القلوب. ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٧٦٢ ).

فَقُلْتُ: إِنَّ مِنْ دُون دَلِكَ بَاباً مُغْلَقاً: قَتْلُ رَجُلِ أَوْ مَوْتُهُ. قَالَ: أَيُكُسَرُ ذَلِكَ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ ؟ فَقُلْتُ: لا، بَلْ يُكْسَرُ،

فَقَالَ عُمَرُ: دَلِكَ أَحْدَرُ أَنْ لاَ يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ.

حدثنا الأعْمَشُ فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَهُ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ الْبَابُ؟ وَأَمَرُنَا مَسْرُومًا فَسَأَلَهُ؟ فَذَاكَ أَنَّي حَدَّثْتُ لَهُ حَدِيثاً لَيْسَ مَسْرُومًا فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كَمَا تَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَيْلَةَ، فَذَاكَ أَنَّي حَدَّثْتُ لَهُ حَدِيثاً لَيْسَ بِالأَغَالِطِ(١).

٢٥٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن عاصم بن

بهدلة، عن زر بن حبيش، قال :

قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ هَلْ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟. فَقَالَ حُذَيْفَةَ: أَنْتَ تَقُولُ صَلَّى فِيْهِ ؟ يَا أَصْلَعُ !

قُلْتُ: نَعَمْ، بَيْنِي وَبَينَكَ القُرْآنَ،

قَالَ حُذَيْفَةُ: هَاتِ، مَنِ احْتَجَّ بِالْقُرْآنَ، فَقَدْ فَلَجَ (٢). فَقَدْ مَلَا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الأَقْصَى ﴾ [الإسراء: ١] . فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ: أَيْنَ تَجِدُهُ صَلَّى فِيهِ ؟. لَوْ صَلَّى فِيْهِ، لَكُتِبَتْ عَلَيْكُمْ الصَّلاَةُ فِيهِ

كَمَا كُتِبَتْ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِدَابَّةٍ (٣ طَوِيلِ الظَّهْـرِ(ع:١٣٤) مَمْـدُودٍ يُقَـالُ لَـهُ الْبُرَاقُ، حَطْوُهُا مَدُّ البَصَرِ فَمَازَايَلاَ<sup>(٤)</sup> ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَوَعْدَ الآخِرَةِ أَحْمَعُ،

(٣)–الدابة: كلّ مَا يدُب على الأرض، وقسد غلب على منا يركب من الحيبوان، ويطلق على المذكر والمؤنث

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥٢٥ ) باب: الصلاة كفسارة – وأطرافه (١٤٣٥ ، ١٨٩٥ ، ٢٥٨٦ ، ٢٠٩٦) –، ومسلم في الإيمان ( ١٤٤ ) باب: بيسان أن الإسلام بلماً غريباً وسيعود غريباً.

ولتمام تخريجه انظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٩٦٦ ). (٢)– فَلَجَ: فاز وظفر

قَالَ: وَيُحَدِّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ، لِمَ الْيِفَرُّ مِنْهُ؟، وَإِنَّمَا سَحَّرَهُ لَـهُ عَالَمُ الْغَيْبِ

\$ 0 \$ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش،

عَنْ حُذَيفَةَ:أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ الْقَسَدُوا بِاللَّذَيْنِ بَعْدِي: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَتَمسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُم عَبْدِ. ﴾ (٢).



<sup>(</sup>١) - إسناده حسن، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ٤٥ )، وفي « مسوارد الظمآن» برقم ( ٣٣ ) فانظره مع التعليق عليه.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم ٣ / ٧٥ من طريق الحميدي هذه،

وقد استولينا تخريجه في «موارد الظمآن » برقم ( ٢١٩٣ )، وانظر أيضاً «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢١٩٣).

#### أحاديث أبي مسعود الأنصاري

٠٥٥ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:حدثنا الزهري: أنه سمع أب بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ: عُقبَةَ بْنِ عَسْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغيِّ، (') وَخُلُوانِ ('') الْكَاهِنِ ('').

١٥٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أَخَـرَ عُمَـرُ الْعَزِيزِ يَوْماً الصَّلاَةَ،

فَقَالَ لَهُ عُروَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْلَ جَبْرِيلٌ فَأَمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، حَتَّى عَدَّ الصَّلُوَاتِ الحَمْسَ ﴾ . فُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، حَتَّى عَدَّ الصَّلُوَاتِ الحَمْسَ ﴾ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ: اتَّق الله، يَا عُرْوَةُ، وَانْظُرْ مَا تَقُولُ،

قَالَ عُرْوَةُ: الْحُبَرَنيه بَشْير بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) - مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزني، وقد سمي مهراً مجازاً. والبغي: فعيل بمعنى فاعلة، وجُع البغي: بغايا. والمبغاء: الزنا والفجور، وأصل البغاء: الطلب، ولكنه أكثر ما يستعمل في الفساد.

 <sup>(</sup>٢) - الحلوان: مصدر حلوته حلواناً، إذا اعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو لأنه ياخذه
 بلا كلفة ولا مشقة، والحلوان أيضاً: الرشوة، ويطلق على أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه.

والحلوان للكاهن: حرام ياجماع لما فيه من أخذ المال على أمر باطل.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢٢٣٧ ) باب: غمن الكلب - واطراف. ( ٣٢٨٧) باب: غريم غن الكلب وحلوان الكاهن. ( ٢٢٨٧، ٣٤٦٦ ، ٥٧٦١ ) -، ومسلم في المساقاة ( ١٥٦٧ ) باب: غريم غن الكلب وحلوان الكاهن. ولتمام غريجه انظر «صحيح ابن حبان » برقم ( ١٥٧٥ ).

تنبيه: جاء في التهذيب لابن حجر -رحمه الله- ١٢ / ٣٠ وهو يذكر شيوخ ابي بكر بن عبد الرحسن ابن الحارث: « وأبي مسعود الأنصاري، ولم يدركه ». وقد مرت روايته عنه في الصحيحين. ولما عدت إلى «تهذيب الكمال» ٣٣ / ١٦٢ وجدت أن أصل العبارة: « وأبي مسعود الأنصاري، وأبي معقل الأنصاري ولم يدركه ». فجل الله الذي لا يضل ولا ينسى.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٢١٥) باب: مواقيت الصلاة وفضلها -وطرفيه ( ٣٢٢١، ٢٠٠٧)-، ومسلم في المساجد ( ٦١٠) باب: أوقات الصلوات الحمس. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن جبان» برقم ( ١٤٤٨، ١٤٤٩، ١٤٥٠).

٤٥٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن علقمة،

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُــورَةِ الْبَقَـرةِ فِي لَيْلَةِ، كَفَتَاهُ﴾.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: ثُمَّ لَقيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَحَدَّنَسِي: أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ قَوَأَ بِالآيَتَيْنِ مِسْ آخــو سُــورَةَ الْبَقَــرَةِ فِــي لَيْلَــةٍ،كَفَتَــاهُ ﴾(١٠). (ع:١٣٥).

٤٥٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول:

سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: حَاءَ رَحُلَّ إِلَى النَّيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ـ إِنَّى الْآنَحُلَّفُ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ مِمَّا يُطَولُ بِنَا فُلالَّ، قَالَ: فَمَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطَّ، غَضَبَهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، إِنَّ مِنْكُمْ مَنَفِّرِينَ، فَآيُكُمْ أَمَّ النَّامَ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالسَّقِيمَ، وَ الضَّعيفَ، وَذَا الْحَاجَةِي)(٢).

80٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، ثم طلب عبد الرحمن العلو فأدركه، وأدى الحديث من الطريقين.

وأخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٥٠٠٥، ٥٠٠٩ ) بـاب: فضل سورة البقرة، و ( ٥٠٤٠ ) باب: من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كـلما وكـلما ، و(٥١٥٠ ) بـاب: قـول المقـرئ للقـارئ: حسبك. ومسلم في صلاة المسافرين ( ٨٠٧ ) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٨١، ٧٥٧٥ ).

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم (٩٠) باب: العضب في المرعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفي الأذان ( ٢٠١، ٢٠٤)، وفي الأدب ( ٢١١٠)، وفي الأحكمام ( ١٥٤٩)، ومسلم في الصلاة ( ٤٦٦).

وقد استوفينا تخريجه في«صحيح ابن حبان» برقم ( ٢١٣٧ ).

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تُجْنِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقيمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِي﴾ (١) .

قَالَ سُفْيَانُ: هكَذَا قَالَ الأَعْمَشُ: لاَ تُرْجَى، لا تُجْزِئُ (٢).

٠٤٦٠ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي حالد، قال: سمعت قيساً يقول:

سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ تُونِّنِيَ إِبْرَاهِيمُ بْـنُ رَسُولِ اللهَّيِّ فَقَالَ النَّاسُ: انكَسفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسُ وَالقَمَـرَ آيَتَانِ مِنْ آيَـاتِ اللهُ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ وَلاَ لِحَيَاةِ، فَإِذَا رَأْيتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهُ، وَإِلَى الصَّلاَةِ ﴾(٣).

(۱)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حسان»برقم ( ۱۸۹۲ ) و ( ۱۸۹۳ ) ، وفي «موارد الظمآن » برقم ( ۲۰۰، ۵۰۲ ).

(۲) - الذي يبدو لي - وا لله أعلم - أنها خطأ سمع، أو زلة لسان صوبت قيما بعد.قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 1/1 ٤١/١ برقم (٣٩٣) : سألت أبي عن حديث رواه ... عن أبي مسلم قائد الأعمش، عن الأعمش ....(لاترجو صلاة....) ، فقال أبي : هذا باطل ، إنما الحديث: (لاتجزئ صلاة....).».

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكبين»١٠/١٧ ٢ برقم(٧٧٥) من طريق الحميدي هذه. ا وأخرجه الشافعي في «المسند»ص ( ١٧٨) - ومن طريق الشافعي هذه أخرجه البيهقي في صلاة

الخسوف ٣ / ٣٧٠ باب: الأمر بالفرع إلى ذكر الله تعالى،وإلى الصلاة متى كسفت الشمس، والبعوي في «شرح السنة» ٤ / ٣٦٣ برقم ( ١١٥) -،ومسلم في الكسوف ( ٩١١) ( ٢٣) باب: ذكر النساء لصلاة الكسوف، من طريق سفيان، بهذا الإمناد.

وأخرجه البخاري في الكسوف ( ١٠٥٧) باب: لا تكسف الشمس لموت أحد ولا خياته، وفي بدء الخلق ( ٣٠٠٤) باب: الأمر بالصلاة من كسوف ١٢٦ / ١٢٦ باب: الأمر بالصلاة من كسوف القمر، والطبراني في «الكبير» ( ٥٧١)، وابن خزيمة برقم ( ١٣٧٠) باب: الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، من طريق يحيى بن سعيد.

وأخرجه مسلم في الكســوف ( ٩١١ ) (٣٣)، وابـن ماجـه في الإقامــة ( ١٣٦١ ) بــاب: مــا جــاء في صلاة الكسوف، والطبراني في « الكبير » برقم ( ٧٧٣ ) من طريق ابن نمير. = عمير، عن أبي معمر،

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَـالَ: كَـانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقيمُ مِنَاكِبَنَـا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُــولُ: (﴿ لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلوبُكُم، وَليَليني مِنْكُم أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنَّهَى، ثُـمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴾ (١٠).

٢٦٧ قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْنَاه مِنَ الأَعْمَشِ - وَلَمْ نَحِدهُ هَهُنا بِمَكْةَ - قَالَ: سَمِعْتُ إسماعيل بن رجاء يحدث عن أوس بن ضمعج الحضرمي،

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: ﴿ وَيُوَّمُ الْقَوْمُ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤٦٦ - ٤٦٧، ومسلم في الكسوف ( ٩١١ ) ( ٢٣ )، والطبراني في « الكبير » برقم ( ٥٧٤ )، والبيهقي ٣ / ٣٢٠ من طريق جرير، ووكيع.

وأخرجه مسلم (۹۱۱) من طريق هشيم ، ومعتمر، وأبي أسامة، ومروان

وأخرجه أحمد ٤ / ١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، وإسماعيل بن علية.

وأخرجه البخاري في الكسوف (١٠٤١) باب: الصلاة في كسوف الشمس، من طريق إبراهيم بن حميد، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ( ٥٧٦، ٥٧٦ ) من طريق هشيم، وحماد بن معيد البراء،

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١ / ٣٣٢ من طريق شجاع بن الوليد.

وأخرجه البيهقي ٣ / ٣٣٧ من طريق يعلى بن عبيد،

جميعهم: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عائشة حرجناه في مسند الموصلي برقم ( ٤٨٨١ )، وعن عبد الله بن عمرو، خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٨٧٩ ).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في « الكبير » ١٧ / ٢١٥، ٢١٦ برقم ( ٥٨٨، ٥٩٤ ) من طريق الحيمدي هذه.

والحديث عند مسلم في الصلاة ( ٤٣٢ ) باب: تسوية الصفوف وإقامتها.

وقله استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ٢١٧٢، ٢١٧٨ ).

<sup>-(</sup>Y) إسناده موصول بالإسناد السابق، وهو إسناد صحيح . =

٤٦٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ قَالَ: ﴿الْجَفَا وَالْقَسُوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ عِنْدُ أَصُولِ أَذْنَابِ الإبلِ مِنْ رَبيعَةَ وَمَضَرَى (١).

آخر الجزء الرابع، ويتلوه في أول الخامس – إن شاء الله تعالى– أحاديث العباس بـن عبد المطلب.

= وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧ / ٢١٩ برقم ( ٦٠٣ ) من طريق الحميسدي، حدثنا مسفهان، قال حفظناه من الأعمش قال: سمعت إسماعيل بن رجاء....

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٣٨٠٨، ٣٨٠٩ )، ومسلم في المســـاجد ( ٦٧٣ ) مــابعده بـــلــون رقم، باب: من أحق بالإمامة، من طريق سفيان، بالإسناد السابق.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢١٢٧ ).

(١)← إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في « الكبير » ١٧ / ٢٠٨ برقم ( ٢٠٥ ) من طريق الجميدي هذه.

وأخرجه البحاري في المناقب ( ٣٤٩٨ ) باب: قول ا لله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَـاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْشَى ﴾ من طريق على بن عبد ا لله، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤ / ١١٨ من طريق يزيد، ومحمد بن عبيد.

وأخرجه البخاري في بلدء الخلق ( ٣٣٠٢ ) باب: خير مال المسلم غنــم يتبـع بهـا شَـعَفَ الجهـال، وفي المطلاق (٣٦٠٥) باب: اللعان، والمطبراني في «الكبير» ٢٠٩/١٧ ، برقم (٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه البخاري في المغازي (٤٣٨٧ ) باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، والطبراني في «الكبير »

واحرجه البحاري في المعاري (٢٣٨٧ ) باب: قدوم الاشعريين واهل الهمن، والطبراني في «الحبير » برقم ( ٦٧٥ ) من طريق شعبة،

وأخرجه مسلم في الإيمان ( ١ ٥ ) باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، والطبراني في « الكبير » برقم ( ٥٦٥ ) من طريق أبي أسامة.

وأخرجه مسلم في الإيمان ( ١ ٥ ) من طريق المعتمر، وابن نمير.

وأخرجه الطبراني في «الكبير » (٦٦٥، ٥٦٨ ) من طريق خلاد الصفّار، وجرير. جميعهم:حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، به. والحمد الله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله أحمد بن عبد الخالق بن محمد بن أبي هشام القرشي الشافعي الدمشقى عفا الله عنه (١) (ع: ١٣٧).



<sup>(</sup>١) – وعلى الصفحة ( ١٤١) ، ١٣٩ ) سماعات، ثم تأتي الصفحة ( ١٤١ ) بيضاء، وعلى الصفحة ( ١٤١ ) ما نصه: « وقف مستقر بالضيائية بخرانة ابن الحاجب بسفح جبل قاسيون » .

وبعد ذلك ما يلي: «العباس – الفضل – عبد الله – عبد الله بن جعفر – أسامة – أبو رافع – حكيم – جبير – خالد – عبد الرحمن بن أبي بكر – صفوان بن أمية – عثمان الحجبي – عمرو بن حريث – مطيع – عبد الله بن زمعة – عمر بن أبي سلمة – الحارث بن البرصا – كرز – أبو شريع – ابن مربع – المطلب – عقبة بن الحارث – عبد الله بن عمرو » وهذا مرد الأسماء أصحاب المسائيد في هذا الجزء.

# الجزء الخامس مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي

## بسم الله الرحمن الرحيم أحاديث العباس بن عبد المطلب

275- أحبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع من سنة تسع وعشرين وأربع مثة فأقرّ به قال: أحبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال:

حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري قال:حدثني كثير بن عباس عَنْ أَبِيْه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى يَوْمَ حُنَيْنِ، وَرَسُولُ الله عَلَى عَلَى بَعْلَتِهِ الَّتِي أَهْداهَا لَهُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ، قالَ لِي رَسُولُ الله عَلَى: «يَاعَبَّاسُ! نَادِ، قُلْ: يَا لَهُ اللهُ عَلَى: «يَاعَبَّاسُ! نَادِ، قُلْ: يَا أَصْحَابَ اللهُ عَلَى: إِللهُ اللهُ عَلَى: إِللهُ اللهُ عَلَى: إِلَا أَصْحَابَ سُورَةِ البَقرةِ! ».

وَكُنْتُ رَجُلاً صَيِّتًا، فَقُلْتُ: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ البَقَرَةِ! فَرَجَعُسوا عَطْفَةً كَعَطْفَةِ البَقَرةِ عَلَى أُولاَدِهَا، وَارْتَفَعتِ الأَصْوَاتُ وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! ثُمَّ قُصِرَتْ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ: يَا بَنِي الْحَارِثِ!

قَالَ: وَتَطَاوَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ فَقَالَ: ((هذَا حِينَ حَمِيَ الوطِيسُ (٢٠)). وَهُوَ يَقُولُ: (( قُدُهُ مَا يَا عَبَّاسُ! ٣٠)) ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: ((انْهَزَمُوا وَرَبُّ الكَعبَةِ )) (٤٠). وَرُبَّمَا قَالَ شَفْيَانُ: وَرَبِّ مُحَمَّدٍ.

 <sup>(</sup>١) - الجذامي - بضم الجيم، وفتح الذال المعجمة --: نسبة إلى جذام، وجذام ولخم قبيلتان من الميمن لزلتا الشام.... وانظر الأنساب ٣ / ٢٠٩ - ٢١٠، واللباب ١ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢)– الوطيس: شبه التنور يسجر، ويضرب مثلاً لمشدة الحرب التي يشبه حَرُّها حَرَّه .

<sup>(</sup>٣)- أي: تقدم يا عباس، محرضاً بذلك المؤمنين على القتال.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجهاد ( ١٧٧٥ ) (٧٧) باب: في غزوة حنين، من طريق=

قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِي بِطُولِهِ، فَهَذَا الَّذِي حَفِظْتُ مِنْهُ. (ع:١٤٣).

270 - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت عَبّد الله بن الحارث بن نوفل يقول:

سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّمُطَّلِبِ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ! إِنَّ أَبَا طَالِبِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نفَعَهُ ذلكَ ؟.

فَقَالَ: ﴿ نَعَمْ وَجَلَاتُهُ فِي غُمَرَاتِ (١) مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحِ ﴾ (٢٠٪

373 – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث،

عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ . فَقَالَ: «(يَا عَبَّاسُ! سَلِ الله العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! عَلَمْني دُعاءً أَدْعُو بهِ، فقالَ: ﴿ يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ الله! سَلِ الله العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ﴾.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ! عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ، فَقَالَ :﴿ يَا عَبَّاسُ! يَا عَسَمَّ رَسُولِ اللهُ! سَلِ الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ (")

= سفيان بن عيبنة، بهذا الإسناد . ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» ( ٦٧٠٨ )، و«صحيح ابن حيان» برقم ( ٧٠٤٩ ) . والطو

(١) – غمرات، واحده غمرة، وغُمْرَة الشيء: معظمه .

(٢) - إسناده صحيح، وأخرجه ابن عساكر جزء (عبادة بن أوفى -عبد الله بن ثوب) ص (١٠٥)

من طريق الحميدي هذه .

وقد استوفينا تخريجه في «مسئد الموصلي» برقم ( ٦٦٩٤، ٩٦٩٥، ٧٦١٥ ) . والضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، ثم استعير إلى النار، فالضحضاح إذاً هو القليل، والله أعلم .

ره الوصلي) والله الحديث صحيح بشواهده، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» (7) إسناده ضعيف، غير أن الحديث صحيح بشواهده، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( 7797 ). وانظر طبقات ابن سعد  $\frac{1}{2}$  /  $\frac{1}{2}$  .

قَالَ آبُو بَكْرِ الْحُمَيْدي: وَكَانَ سُفيانُ رُبَّمَا قالَ فِي هذَا الْحَدِيثِ: عَنْ عَبْدِ اللهُ ابْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ الْعَبَّاسِ أَنْهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله! وَأَكْتَرُ ذلك يَقُولُ: عَنِ العَبَّاسِ أَنْهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله! وَأَكْتَرُ ذلك يَقُولُ: عَنِ العَبَّاسِ أَنْهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله!



<sup>=</sup> ويشهد له حديث أبي بكر، وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٤) . كما يشهد له حديث أنس، وقد خرجناه في المسند المذكور برقم ( ٣٤٢٩) . ويشهد له أيضاً حديث ابن عباس، وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٩٥١) .

#### (حديث الفَضَل بن عباس رضي الله عنه)

٧٦٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة،

قال: حدثنا كريب، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ،

عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ المُـزْدَلِفَةِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ قَالَ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ (١).



(١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج ( ١٦٧٠ ) باب: النزول بين عرفة وجمع، ومسلم في الحج ( ١٦٧٠ ) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في جمرة العقبة يـوم النحـر، من طريـق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، بهذا الإسناد.

الحاج التلبية، وابن خزيمة برقم ( ٧٨٨٥ ، ٧٨٨٧ ) من طريق عبد الله بن عباس، عن الفصل .

ثم وجدت أنني قد استوفيت تخريجه في  $(صحيح ابن حبان) برقم ( <math> au \wedge au)$  .

# أحاديث ابن عباس رضي الله عنه التي قال فيها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم

879 - حدثنا الحميدي، (ع: ١٤٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ(٢) .

• ٤٧٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، وسفيان الشوري، وغيرهما، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الـمُطَّلِبِ مِنَ الْمُزدَلفَةِ إلى مِنيَ، وَجَعَلَ يَلْطَحُ<sup>(٢)</sup> أَفْخَاذُنا وَيقولُ (( أُبَيْنِيُ (٤) لاَ تَرْمُوا جَمرةَ العَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)(٥).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ١٨٥٦ ) باب: حبج الصبيان، ومسلم في الحج ( ١٢٩٣) باب: استحباب تقديم دفع الضعفة .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبسان» برقسم ( ٣٨٦٢، ٣٨٦٣، ٣٨٦٥ )، وفي «مسسند الموصلي» برقم ( ٢٣٨٦ ).

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١٢٩٣) ( ٢٠١) بساب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء .... من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٣)- يَلْطَحُ: يضرب ضرباً ليس بالشديد .

 <sup>(</sup>٤) - أَيْنِيٌّ - بضم الهمزة، وفتح الماء الموحدة من تحت، ومسكون المياء المثناة من تحت ثم نون مكسورة؛ وياء مشددة -: تصغير أبني، وتباتي أبنى وزان أعمى وتصغيرها: أُبَيْنَى وزان أُعَيْمى مقصوراً والمراد منه التحيب، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) – إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ١ / ٢٣٤، وابن ماجه في المناسك ( ٣٠٢٥) باب: من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، من طريق وكيع، حدثنا سفيان، ومسعر، بهذا الإسناد. =

٤٧١ - حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سَفَرٍ، فَحرَّ رِجُلُّ عَنْ بعيرِهِ فَوُقَ صَ (١)، فَمَاتَ وَهُـوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءُ وَسِلْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَ لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (٧) ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُ، أَوْ قَالَ: يُعلَّيُ (١) ﴾.

2۷۲ حدثنا الحميدي ، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم أبي حرة النصيبي (٤) ، عن سعيد بن حير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُـهُ. وزادَ فيـهِ ﴿ وَلَا تُـقَرَّبُوهُ طِيبًا ﴾ (٥).

= وأخرجه النسالي في المناسك ٥ / ٧٧٠ - ٢٧١ باب: النهبي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، من طريق سفيان بن عيينة، عن سفيان الفوري، به .

وأخرجه أحمد ١ / ٣١٩، ٣٤٤ من طريق روح، `وعبد الرحمن،

وأخرجه أبو داود في المناسك ( ١٩٤٠ ) باب: الصلاة بجمع، من طريق محمد بن كثير، جميعاً عن سفيان الثوري، به .

(١)– يقال: وقص الرجل، إذا اندقت عنقه، فهو موقوص.

(٢)- أي: لا تغطوا رأسه بشيء، لا تسعووه .

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجنائز ( ١٢٦٥ ) بــاب: الكفن في ثوبين – و أطرافه (١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٨٣٩،١٢٦٨، ١٨٥٠، ١٨٥١)-، ومسلم في الحسج ( ١٢٠٦)

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ( ۲۲۷۷، ۲۲۷۷ )، وفي «صحيح ابن حيان» برقيم (۳۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۷).

(٤)- التَّصيبيّ - بفتح النون، وكسر الصاد المهملة -: نسبة إلى نصيبين، وهمي مدينة مشهورة في شمال الجمهورية العربية المسورية . والطور «اللباب» ٣ / ٣١٢ .

(٩) - إسناده صحيح، إبراهيم بن أبي حرة ترجمه البخاري في «الكبير» ١ / ٢٨١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن معين: «إبراهيم بن أبي حرة ثقة ».

وقال أحمد: « ثقة، قليل الحليث » . وقال أيضاً: « ثقة، لاباس بحليثه » .وانظر « الجرح والتعديل » ٢ / ٩٦ وذكره ابن حبان في « الثقات » ٦/ ٩ .

والحديث معفق عليه، وانظر التعليق السابق.

عبد \_ وكان من أصدق موالى ابن عباس \_ قال: ﴿ حَدَثُنَا عَمْرُو قَـَالَ: أَحَبَرُنِي أَبُـو مَعِبد \_ وكان من أصدق موالى ابن عباس \_ قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقَـولُ: ﴿لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ باهْرَأَةٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذَوْ مَحْرَم ﴾.

َ فَقَامَ إِلَيْهِ رِجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنِّي اكْتَتِبْـتُ <sup>(١)</sup> َفِي غَـزْوَةِ كَـذَا وَكَـذَا ،وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ ))(٢).

قَـالَ سُنفيانُ: كَـانَ الكوفيُّـونَ يَـأْتُونَ (ع: ١٤٥) أَبَـداً عمراً يَسْأَلُونَهُ عَـنْ هَـــذا الْحديثِ، يَقُولُونَ: كَيْفَ حَديثُ اكْتَتِبْتُ فِي غَزوةِ كَذَا وَكَذَا ؟.

٤٧٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو بن ديسار، قال: أخبرني أبو الشعثاء حابر بن زيد:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ: ﴿مَنْ لَمْ يَجِـدُ نَعْلَـينِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ﴾. يَعْنى: وَهُوَ مُحْرِمٌ (٣٠ .

٤٧٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال:
 أخبرني جابر بن زيد ،

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِياً حَمِيعاً، وَسَبْعاً حَمِيعاً، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أُظَّنَهُ أَخَّرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَأَخَّرَ المَعْرِبَ وَعَجَّلَ العِشـَاءَ ؟.

<sup>(</sup>١)– أي: سُجلُتُ مع من عينوا لتلك الغزوة .

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأبو معبد اسمه نافله ،وأخرجه أبو يعلى في «المسنل» برقم ( ٢٣٩١) من طريق زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وقمد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٩١، ٢٧٥٧، ٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللباس ( ٤ ٥٨٠ ) باب: السراويل، و( ٥٨٥٣ ) باب: النعال السبتيه وغيرها، ومسلم في الحج ( ١١٧٨ ) ما بعده بدون رقم، بباب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. وأبو يعلى برقم ( ٢٣٩٥ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. ولتمام التخريج انظر «مسند الموصلي». و«صحيح ابن حبان» برقم (٣٧٨٦، ٣٧٨٦).

فَقَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلكَ (١).

٤٧٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا أبو الزبير، عن سعيد ابن حبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: صَـلَيْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ بالمَدينَةِ مِـنْ غَيْرِ سَـفَرٍ وَلاَ خَـوْفٍ ثَمَالِيـاً حَميعاً، وَسَبْعاً جَميعاً،

قُلْتُ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتُهُ(٢).

٤٧٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اللَّيْلِ فَتَوَضَّا مِنْ شَنِّ مُعَلَّتِ وُضُوءاً حَفَيفاً، وَجَعَلَ يَصِفُهُ وَ يُقَلِّلهُ فَقُمْتُ فَصَنَعتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ، ثُمَّ اللَّذِي صَنَعَ، ثُمَّ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ اللَّهَ فَلَاحَعَ فَنَامَ حَتَّى حَثْنَ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ اللَّهَ فَلَاحَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَحَهُ وَ يُعَلِيعِ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ اللَّهَ فَا خَلَفَنِي (٢)، فَحَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ اللَّهُ فَا ذَنْهُ بالصَّلاةِ فَحَرَجَ، فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأُونَا.

(١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التهجد ( ١١٧٤ ) بـاب: من لم يتطوع بعـد المكتوبة، ومسلم في المسافرين (٧٠٥) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقد استوفينا تخريجه وجمعنا طرقه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٩٤).

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجة الموصلي في «المسئل» برقم ( ٢٤٠١) من طريق زهير، حدثنا سقيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في المواقيت ١ / ٢٩٠، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١ / ١٦٠ من طريق مالك، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.

ولتمام التحريج انظر الحديث السابق. و«مسند الموصلي» حيث أشرنا. (٣)- أي: أدارني من خلفه من البسار إلى اليمين.

(٤) - إسناده صحيح، وأخرجه المخاري في الأذان ( ٨٥٩ ) باب: وضوء الصبيان - وأصل هذا الحديث عند المخاري في العلم ( ١٩١٧ ) باب: السمر في العلم، فانظره وأطرافه الكثيرة - ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٦٣ ) ( ١٨٦ ) باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقد جمعنا طرقه في «مسند الموصلي» برقم (٧٤٦٥)، وفي «صحيح ابن حيان» برقم (٧١٩٦)،

وعد علق عرف ي «ستند بموطنتي» برقم (۲۰۱۹)، وي ۲۰۹۲)، وانظر أيضاً معجم شيوخ أبني يعلى برقم ( ۳۲۹). ٤٧٨ – وقال سفيان: وحدثنيه ابن جريح، عن عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلِنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى) .

فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دينَارِ۔ وكان في الجلس ـ: هِيهِ، زِدْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ .

فقالَ (ع:1٤٦) عَطَاءُ: ما هِيهِ ؟ هكَذَا سَمِعْتُ، فَقَالَ عَمْرٌو: (بَلْ أَخْبَرَني كُريبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ اضْطَحَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا (١) .

٧٩ - حدثنا الحميدي ، قال: فقال سفيان: هذا لِلنَّبِيِّ خَاصَّةً لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ ولاَ يَنَامُ قَلْبُهُ(٢) .

٤٨٠ حدثنا الحميدي، قال: قال سفيان: وَ أَنَّ عَمْراً (٣) حَدَّنَنا أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ يَقُولُ: رُوْيًا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ؛ وَقَرَأَهِ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ ﴾ (الصافات:١٠٢].

٤٨١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهـري وحفظتـه منـه، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله،

عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حِثْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَان<sup>(°)</sup> وَرَسُــولُ الله ﷺ بِعَرَفَـةَ، فَمَرَرْنــا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا وتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ وَدَخَلْنَا مَعَ رَسُّولِ الله ﷺ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَقُلْ أَنَا رَسُولُ الله ﷺ شَيْعًا (<sup>۱)</sup> .

 <sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم .وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٦٣ ) ( ١٩٢ ) باب: الدعاء في صلاة الليل و قيامه، من طريق محمد بن حاتم، حدثنا محمد ابن بكر، أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد .

ولتمام تخريجه انظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان ( ٨٥٩) باب: وضوء الصبيان، وانظر التعليق السابق. والتعليق اللاحق أيضاً.

<sup>(</sup>٣) - في ( ع ): « عمرو » وفي ( ظ ): « عمرو بن دينار » .والأول خطأ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤)- جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان (٨٥٩) باب: وضوء الصبيان، وانظر التعليق السابق.

 <sup>(</sup>٥) - الأتان: أنثى الحمار . والحمار يقع على الذكر والأنثى. وقال ابن الأثير: « وإنمااستدرك الحمار بالأتان ليُعْلَمَ أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة، فكذلك لا تقطعها المرأة » .

<sup>(</sup>٦)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في العلم ( ٨٦ ) باب: متى يصح سماع الصغير --وأطرافه -، ومسلم في الصلاة ( ٤٠٥ ) باب: سنرة المصلي . =

٧٨٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني، قال:

سمعت عطاء بن ابی رباح یقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النَّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمرَهُ نَ بِالصَّلَقَةِ ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ قَائِلٌ بِنَوْبِهِ هِكَذَا .

ُ قَالَ أَبُو بَكُورٍ : كَأَنَّهُ يَتَلَقَّى بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ المُرَّأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالحُرْصَ وَالطَّيْءَ ('). 2۸۳– حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنــا أيــوب الســختياني، قــال

سمعت عكرمة يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يسجُدُ في (ص-) وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السَّجُودِ (٢). السَّجُودِ (٢).

وأخرجه أبو يعلى في « المسئد » برقم ( ٣٣٨٣ ) من طريق أبي خيثمة، حدثنا مسقيان بن عييشة،
 بهذا الإسناد .

(١)— إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم(٩٨) باب: عظـة النساء وتعليمهن، وفي الزكاة (١٤٤٩) باب: العرض في الزكاة – وله أطراف كثيرة –، ومسلم في العيدين ( ٨٨٤) ( ٢ ) .

وهناك استوفينا تخريجه ،فعد إليه إذا شنت، كما خرجناه في ((صحيح ابن حبان)، برقم (٢١٥١) أيضاً.

وقد استوفينا تخريجه في «مستد الموصلي» برقم (۲۵۷۲ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (۲۸۲۲،۲۸۲۲ )،

والخرص- بضم الحاء الموحدة من فوق، وسكون الراء المهملة، بعدهما صياد مهملة أيضياً -: حلقة اللهب والفضة، أو حلقة القرط، أو الحلقة الصغمة من الحلس

اللهب والفضة، أوحلقة القرط، أو الحلقة الصغيرة من الحلي . (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي في الصلاة: ( ٧٧٥ ) باب: منا جناء بالمسجدة في (ص- )،

من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٠/١، والمدارمي في الصلاة ٢٠/١ ١١ب: السجود في (ص-)، من طريق إسماعيل، وأخرجه البخاري في سجود القرآن (٦٩١) باب: سجدة (ص-)، والبيهقي في الصلاة ٢٧١/٢ باب: سجدة (ص-) من طريق حاد،

وأخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٣٤٢٣ ) باب: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوِدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾، وأبو داود في الصلاة ( ١٤٠٩ ) باب: السجود في (ص-) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب ، جميعهم: حدثنا أيوب، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في الافتتاح ٢ / ١٥٩ بناب: مسجود القرآن والسجود في (ص-)، واليهقي في الصلاة ٢٩/٢ باب: منجلة (ص-)، من طريقين: عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جير، عن

عمرو، قال: سمعت عمرو، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال: سمعت سعيد بن (ع:١٤٧) الحويرث يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَخَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَأَتِيَ بِطَعَامٍ، فَقيلَ لَهُ: أَلاَ تَوَضَّاً؟ وَفَالَ: ((لَمْ أَصَلُ (١) فَٱلُوضَّا ؟))(٢).

٥٨٥ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أنَّ عُمَرَ أَتَى الْغَائِطَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَى بِطَعَامٍ، فَقيلَ لَهُ: أَلاَ تَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْتَطيبُ بشِمَالِي، وَإِنَّمَا آكُلُ بيَميني (٦).

عمد، قال: الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا عمرو، قال: أخبرني أبو

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةٍ رَسُولِ الله ﷺ إِلاَّبِالتَّكْبيرِ(١٠)،

ويشهد له حديث الخلري، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن » ( ٦٨٩ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٢٧٦٥، ٢٧٩٩ ) .

(1) في (4): (4) أصل». وعند مسلم: (4) أأصلي فأتوضأ (4)

(٢)- إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار . واخرجه مسلم في الحيض (٣٧٤) (١١٩) باب: جنواز
 أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيبنة، بهذا الإسناد.
 وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٠٠٨ ) .

ونضيف هنا: وأخرجه أحمد ١ / ٣٥٩، والخطيب في «تاريخنه» ٢٠٤/٨ من طريق إسماعيل، وعبد الوهاب الثقفي، عن أيوب ، بهذا الإسناد .

وأخرَجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٨ / ٣٣١ من طريق زمعة بن صالح، عن عمرو، به .

وقال أبو نعيم: «عمرو: هو ابن دينار، وروى هذا الحديث عنه أيوب،والحمادان، وروح بن القامسم، والتوري، وشعبة، وابن جريج، وابن عيينة » .

(٣)- إسناده صحيح إلى عمر، وهو موقوف عليه، وأخرجه ابن أبيي شيبة ٢٩٨/٨ برقم (٤٥١٤)
 باب: في الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ.

ونسبه صاحب الكنز فيه ١٥/ ٤٢٨ برقم ( ٤١٦٩٤ ) إلى ابن أبي شيبة، وإلى عبد الرزاق، ومسلد، أيضاً.

(٤) – إسناده صحيح، وأخرجه الشسافعي في الأم ١٣٦/١ باب: كلام الإمام وجلوسه بعد السلام -ومن طريق الشافعي أورده السيوطي في «تذكرة المؤتسي» برقم(٤)-وأحمد ٢٣٢١، والبخاري في=

<sup>=</sup> ابن عباس، بنحوه .

قَالَ عَمْرُوَّ: فَذَكَرْتُ بَغْدَ ذَلِكَ لأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنكَرَهُ وَقَـالَ: لَمْ أَحَدَثْـكَ بِهِ، فَقُلْـتُ: بَلَى، قَدْ حَدَّثْنَيهِ قَبْلَ هَذَا. قَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّهُ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ .

عن الشعبي، عَلَى: حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا عاصم الأحول، عن الشعبي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِدَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ، فَنُزعَ لَهُ، فَشَرِبَ وَهُــوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِدَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ، فَنُزعَ لَهُ، فَشَرِبَ وَهُــوَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٤٨٨ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا على بن زيد بن جدعان، عن عمر بن حرملة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَجَّلْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى حَالِتِي مَيْمُونَـةَ وَمَعَنَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَـةُ: أَلاَ نُـقَـدُمُ إليـكَ يـا رَسُـولَ الله! شَيْعًا أَهْدَتْهُ لنـا أُمُّ عَفيـق (٢) فَأَتَنَهُ بِطِبَابٍ مَشُويَّةٍ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله ﷺ تَفَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، وَأَمَرَنَا فَأَتُنهُ بِطِبَابٍ مَشُوبً وَلَمْ يَنْهُا، وَأَمَرَنَا فَلَا عَنْ يَمينِهِ، وَخَالِدٌ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّ لَوْ يَسَارِهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ إِنَاء فِيهِ لَبَنْ فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمينِهِ، وَخَالِدٌ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ (الشَّرْبَةُ لَكُ يَا عُلامُ ! وَإِنْ شِفْتَ آثَرُتَ بِهَا خَالِدًا ».

فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِسُوْرِ رَسُولِ اللهِ الْحَدَّا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الذَانِهِ اللهِ اللهُ ا

=الأذان(٨٤٢) باب: الذكر بعد الصلاة ومسلم في المساجد ( ٥٨٣ ) ( ١٢١،١٢٠ ) باب: الذكـر بعـد الصلاة، من طريق مفيان بن عيينة، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٩٢ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٣٣٢). (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأشسرية ( ٢٦١٧ ) بـاب: الشـرب قائمـاً، ومسلم في

الأشربة ( ٢٠٢٧ ) ( ١١٨ ) باب: في الشرب من ماء زمزم قائماً، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقاد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٤٠٦ )، وفي «صحيح ابن حبــان» برقــم (٣٨٣٨) فانظر «المسند» مع التعليق عليه .

(٢)- في أصولنا « أم عقيق » وفوقها التضبيب الذي يدل على التمريض ولعلها « أم حفيد » كما

جاءت في الصحيح، وما في الصحيح أصح. وانظر «أسد الغابة » ٧ / ٣١٩.

(٣)- إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن الحديث صحيح، فقد أخرجه البحاري=

۴۸۹ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال:حدثنا عمرو قال: سمعت سعيد بن جبير يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلاقوا الله مُشَاةً، حُفاةً، عُرَاةً، غُرْلاً ﴾(١).

• ٩٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبيد الله (٢) بن أبي يزيد، قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَامَ يَومَــاً يَتَحَرَى َ فَضْلَـهُ عَلَى الآيَامِ إِلاَّ هَذَا اليَوْمَ يَعْنِي: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهذَا الشَّهْرَ- يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ<sup>(٣)</sup>.

= في الأطعمة ( ٩٩٦٥ ) باب: ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو – وطرفاه ( ٥٤٠٠) -، ومسلم في الصيد ( ١٩٤٧ ) باب: إباحة الصيد .

وقياد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقسم ( ٥٢٢١، ٥٢٢٣، ٥٢٦٣ )، وفي «مسناد الموصلي» برقم (٢٣٣٥ ) .

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١/ ٢٢٠، والبخاري في الرقاق ( ٢٥٢٥،٦٥٢٤ ) بـاب: الحشر، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٩٦ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٣١٨، ٧٣٢، ٧٣٢)،

وغرلاً جمع واحده: أغرل، والأغرل: الأقلف، وهو من بقيت غرلته – وهي الجلمة التي يقطعها الحاتن من الذكر –.

(٢)− في ( ع ): « عبد الله » وهو تحريف .

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ١ / ٢٢٧، والبخاري في الصوم ( ٢٠٠٦) باب: صيام يــوم عاشوراء، والنسائي في الصوم ٤ / ٢٠٤ بــاب: صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي، من طرق: حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٣٨٣٧ ) باب: صيام عاشوراء، من طريق ابن جريج: أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد، به.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١ / ٣١٣، ٣٦٧، ومسلم (١١٣٧) ما بعده بدون رقم، والبيهقي في الصيام ٤ / ٢٨٦ باب: فضل يوم عاشوراء . ٤٩١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلي، عن داود بن على، عن أبيه ،

عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَئِنْ بَقِيتُ، لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ. يَعْنى: يَوْمَ عَاشُورَاءَ.))(١).

(١) - داود بن علي بن عبد الله بن عباس، قال عثمان الدارمي في «تاريخه» ص ( ١٠٨ ) برقم

(٣١٧): «وسألته - أي: سأل ابن معين - عن داود بين علي بين عبد الله بين عباس ؟، فقال: شيخ

هاشمي. قلت: كيف حديثه ؟ . فقال: أرجو أنه ليس يكذب، إنما يحدث بحديث واحد <sub>» .</sub>

وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣ / ١١٨ – ٢١٩ وأورد قول ابن معين السابق

وقال الذهبي في « المعني »، وفي « ميزان الإعتدال » ٢ / ١٣ : « ليس بحجة » .

وقال في «الكاشف»: « وثن، فصيح، مفوه ».

عاشوراء . وقد تحرف في (التمهيد) (رعباس) إلى (رغنام) .

وقال ابن عمدي في « الكامل »  $\Upsilon$  / 909 بعد أن أورد له ما يرويه سوى حديث أو حديثين: وعندي أنه لابأس بروايته عن أبيه، عن جده، فإن عامة ما يرويه: عن أبيه، عن جده

وذكر ابن حبان في« الثقات» ٦ / ٢٨١، وقال: « يخطىء » .

وقال البزار ٢ / ٢٦٤ بعد الحديث ( ٢٠١٩ ): «وداود ليس بقوي في الحديث، ولا يتوهم عليه الا الصدق، وإنما يقبل من حديثه مالم يروه غيره». وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول» فالإسناد حسن إن هذاء الله

وأخرجه البيهقي في الصوم ٤ / ٢٧٨ باب: صوم اليوم التاسع، من طريق الحميدي هذه . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣ / ٩٥٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد 1 / ٣٤٥، و مسلم في الصيام ( ١٦٣٤) ( ١٣٤ ) باب: أي ينوم يصام في عاشوراء، وابن عبد البر في «التمهيد» ٧ / ٢١٤ من طريق وكيع، عن ابن أبي ذلب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عباس— عن ابن عباس قال: قال عباس، عن عبد الله بن عباس— عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « لن بقيت إلى قابل لأصو من التاسع » . وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال: يعني يوم

وأخرجه أحمد ١ / ٢٢٤ – ٢٧٥، والبيهقي في الصوم ٤ / ٢٨٧ من طرق: حدثنا ابـن أبـي ذنب، بالإمناد السابق . = ٢٩٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا زيد بن أسلم: أنه سمع عبد الرحمن بن وَعْلَةَ المصري يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِلَيْمَا إِهَابِ دُبِغَ، فَقَادُ طَهُرَ ﴾. (١)

ع الشعبي المستحد فقال : حدثنا سفيان قال: حدثنا الشيباني، قال: دخلت مع الشعبي المستحد فقال :

هَلْ تَرَى أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا نَجْلِسُ إِلَيهِ ؟ هَلْ تَرَىَ أَبَا حُصَيْنٍ ؟

قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَى يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ، فَقَالَ: هَـلْ لَـكَ أَنْ تَحْلِسَ إِليْهِ ؟ فَإِنَّ خَالَتَهُ مَيْمُونَة، فَجَلَسْنا إِلَيْهِ، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ:

ذُكرَ عِنْدَ ابْنِ عَبْسَاسٍ قَولُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الضَّبِّ : ((لاَ آكُلُهُ وَلاَ أَحَرَّهُهُ )) فَغَضِبَ فَقَالَ: (") مَا بُعِثَ (ع:٩٩) رَسُولُ اللهِ إلاَّ مُحِلاً أَوْ مُحَرِّماً ("). وَقَدْ أَكِلَ عِنْدَهُ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة في الصيام ٣ / ٥٨ باب: في يوم عاشوراء، أي يوم هو ؟، من طريـق وكيـع ابن الجراح، عن ابن أبي ذلب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمر، عن ابن عباس....

وأخرجه الطبراني في «الكبير» 11 / 17 برقم ( 1001 ) من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس....

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (١١٢٦٦) من طريقين: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن إسماعيل بسن أمية، عن أبي المنهال، عن ابن عباس ، قال رسول الله ﷺ: «إن عشنا خالفناهم وصمنا اليوم المتاسع » .

وهذا إسناد حسن، أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم، ومسلم بـن خالد فصلنا القول فيـه عنـد الحديث (٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحيض (٣٦٦) ما بعله بلون رقم، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

وقد استوفيناً تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٣٨٥ )،وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٢٨٧، ١٢٨٨) (٢)- في ( ظ): «وقال » .

<sup>(</sup>٣)− في ( ظ ): «ومحرماً <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٤)— إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبني شبية في العقيقة ٨٢/٨ بناب: منا قنالوا في أكسل الضب—ومن طريقه أخرجه مسلم في الصيد (١٩٤٨) باب: إباحة الصيد— من طريق علي بن مسهر، عن=

٤٩٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمار الدهني، ويحيى بسن
 عبد الله الجابر: أنهما سمعا سالم بن أبي الجعد يقول:

حَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمداً، ثُمَّ تَابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ صَالِحاً،ثُمَّ اهْتَدَى،

نَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى؟ سَمِعْتُ نَبَيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: ((يُؤْتَى بِالْمَقْتُولِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُتعَلِّقاً بِالقَاتِلِ تَشْخُبُ أَوْداجُهُ دَما حَتَّى يَنْتَهِىَ بِلَهِ (١) إِلَى الْعَرْشِ فَيَقُولُ: رَبِّ! سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَنِي؟)).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: والله! لَقَدْ أَنْزَلَهَا الله عَلَى نَبيهِ ﷺ ثُمَّ مَا نَسَحَهَا مُنْذُ أَنْزَلَهَا (٢).



= الشيباني سليمان بن أبي سليمان، بهذا الإستاد.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٤ / ٢٨١، وفي « شرح معاني الآثار » ٤ / ٢٠٢، والبيهقي

في الضحايا ٩ / ٣٢٣ باب: ما جاء في الصيد، من طريق أسباط بن محمد .

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١ / ٢ / ١ ١ من طريق عباد بن العوام .

جيمعاً : عن الشيباني، به. والظُّر الحُدَيثُ المتقدم برقم ( ٤٨٩ ) .

(١)- سقطت من (ظ).

(٢)- إسناده صحيح، يحيى بن عبد الله بن الجابر متابع عليه كما هو ظاهر ـ

وأخرجه أحمله ٢٢٢/١، والنسائي في تحريم السدم ٧ /٨٥ بـا ب: تعظيم السدم، وفي القسامة ٢٣/٨ باب: ما جاء في القصاص ، وابن ماجه في الديات ( ٢٦٢١ ) باب: هـل لقـاتل مؤمن توبـة، والنحـاس في «الناسخ والمنسوخ »ص ( ١١٢ ) من طريق سفيان، عن عمار الدهني،

وأخرجه أحمد ١/٠٤٠، ٢٤٤، وابن أبي شيبة في الديات برقم( ٧٧٨١) باب: ليس لقاتل مؤمن توبة، والطبري في التفسير ٥ / ٢، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه »ص (٣٥٢) بتحقيقنا، من طرق عن يجيى الجابر.

كالاهما: عن سالم بن أبي الجعدة بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٠٣٢) باب: ومن سورة النساء، والنسائي ٧ / ٨٧ من طريق السابة بن سوار، حدثني ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.... وهذا إسناد صحيح أيضاً .

## أحاديث ابن عباس أيضاً

ه و و و و حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان بن سحيم مولى ابن عباس، قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن أبيه،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهَ اللهِ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أبي بَكْرٍ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّراتِ النَّبوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمَسْلِمُ أَوْ تُرى لَهُ، أَلاَ إِنِّيْ نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا (١) الرُّكُوعُ، فَعَظَّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ، وأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (٣).

٢٩٦ - قَالَ سفيان: أَخْبَرَنيهِ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ فَقُلْتُ لَـهُ: أُقْرِئُ سُليْمَانَ مِنْكَ السَّلامَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمْتُ المدينَة، أَقْرَأْتُهُ مِنْهُ السَّلاَمَ، وَسَأَلتُهُ عَنْهُ (أُنَّ).

٤٩٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا (ع: ١٥٠) أَكُلَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَمْسَحْ يَدَيْهِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا))(°).

<sup>(</sup>١)- في( ظ ): « وأما » .

 <sup>(</sup>٣)- يَقَال: قَمَنٌ ،وقَمِنٌ، وقمين، أي: جلير وخليق . ومن فتح الميم لا يثني، ولا يجمع ولا يؤنث،
 لأنه استعمل المصلىر، وأما من كسر فعليه أن يثني ويجمع ويؤنث لأنه وصف، ومثل هذا قمين .

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢ / ٨٧ - ٨٨ باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من طريق الحميدي، هذه .

وأخرجه مسلم في الصلاة ( ٤٧٩ ) باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وأبو يعلى في «المسند» برقم ( ٢٣٨٧ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٣٨٧،٤١٧)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٤)– وهذا إسناد موصول بالإسناد السابق، وهو من المزيد في متصل الأساليد.وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأطعمة (٢٥٥٥) باب: لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، ومسلم في الأشربة (٢٠٣١) باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى.... من طريق مفيان، بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» برقم (٢٥٠٣) مع التعليق عليه.

قَالَ (١) سُفْيَانُ: فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ: يَا أَبا مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا حَدَّثْنَاهُ عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ عَمْرُو: وَاللهَ! لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ يُحَدَّثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَبْـلَ أَنْ يَقْـدُمَ عَلَيْنَـا حَـابِرًا

قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنَّمَا لَقِيَ عَمْرُو وعَطَاءً-إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى-حَابِراً في سَنَةِ حَاوَرَ فِيهَا (٢٠). ٩٨ ٤ - حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، حدثنا عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلِي مَرُّ بِشَاةٍ لَمَوْلاَةٍ لَيْمُونَةَ قَدْ أَعْطِيتُها مِنَ الصَّدَقَةِ مَيَّةٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخذُوا إِهَابَهَا فَدَبغُوهُ وانْتَفَعُوا بِهِ ؟ )). فَقَالُوا: يَا

رَسُولَ الله ! إِنَّهَا مَيْنَةً، فَقَالَ: ((إِنَّمَا حَرُمُ أَكُلُهَا)) ". وكَانَ سُفْيَانُ رُبُّمَا ذَكَرَ فِيهِ مَيْمُوْنَةَ ( ْ ) وَرُبُّهَا لَمْ يَذْكُرُهُ، فَنَحْنُ نَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا ٩٩٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن

عطاء، وحدثناه ابن حريج، عن عطاء ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَمْرُوُّ: وَأَعْتُمَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، فَحَرَجَ عُمُّرُ، فَقَالَ: الصَّلاَةَ يَارَسُولَ الله! قَدْ رَقَـدَ النِّسَاءُ وَالوِلْـدَانْ، قَـالَ عَمْـرُوُ: فَخَـرَجَ رَسُـولُ الله ﷺ

 (١) في (ظ): «فقال» . (٢)– قال الحافظ في «الفتح» ٩ / ٧٧٥: في رواية ابن جريج عند مسلم: ( سمعت عطاء: سمعت ابسن

عباس )، زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: سمعت عمـر بـن قيـس يسـال عمـرو بـن دينــار عـن هــــــا الحديث فقال: هو عن ابن عباس. قال: فإن عطاء حدثناه عن جابر. قال: حفظناه عن عطاء، عن ابن عباس، قبل أن يقدم علينا جابر » . وانظر بقية كلامه هناك، وانظر

أيضاً «علل الحديث » ١٧/٧. (٣)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الزكاة ( ١٤٩٢ ) باب: الصدقة على موالي أزواج النبي

ﷺ – وأطرافه –، ومسلم في الحيض ( ٣٦٣ ) باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ . وقد استوفينا تخريجـه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٤١٩ )، وفي «صحيح ابن حبان» ( ١٧٨٤،

(٤)- تقدم حديث ميمونة برقم( ٣١٧ <sub>)</sub> .

وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا صَلَّيتُ إِلاَّ هَــٰذِهِ السَّاعَةَ».

قَالَ ابْنُ جُرَيجٍ أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشَـقَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ مَاصَلَّيْتَ إِلاَّ هَذِهِ السَّاعَةِ».

قَالَ ابْنَ جُرَيْجٍ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ يَمسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشْقَّ عَلَى أُمَّتِي))(١).

وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا حَدَّثَ بِهِـذَا الْحَدِيثِ فَأَدْرَجَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ع: ١٥١) عَنْ عَمْرُو وَابْنِ حُرَيْجٍ مَا يذكر (٢) فِيهِ الخبر فَإِذَا قَالَ فِيهِ: حَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ، أَوْ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنَا أَخْبَرَ بِهَذَا عَلَى هذَا وَهذَا عَلَى هذَا .

. . ٥ - حدثنا الحُميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال: سمعت طاووساً يحدث،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعٍ، وَنُهِمِى أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ أَوْ ثِيَابَهُ<sup>(٣)</sup>.

٥٠١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن طاووس، عن أبيه،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحليث في الطريق الثانية عند مسلم وغيره .

وأخرجه البخاري في مواقبت الصلاة ( ٧٧١ ) باب: النوم قبل العشاء لمن غلبه، وفي التملي (٧٢٣٩) باب: ما يجوز من اللو، ومسلم في المساجد ( ٦٤٢ ) باب: وقت العشاء وتأخيرها .

وقلد استوفينا تخريجه في «مسنلد الموصلي» برقم ( ٢٣٩٨ ) ،وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٠٩٨. ٢٥٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢)- في ( ظ ): « مالم يذكر » .

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، و أخرجه البخاري في الصلاة ( ٨٠٩ ) باب: السجود على سبعة أعظم، من طريق سفيان، بهذا الإسناد . وانظر الحديث التالي .

وقـــد اســـتوفينا تخريجــه في «مســند الموصلــــي »برقـــم ( ۲۲۸۹، ۲۲۳۱، ۲۲۳۹)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ۱۹۲۳، ۱۹۲۲، ۱۹۲۲) .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِسِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْحُدَ مِنْـهُ عَلَى سَبْعِ: عَلَى يَدَيْهِ وَرُكُبَيِّهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَحَبْهَتِهِ، وَنُهِيَ -إِنْ شَاءَ الله- أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثَيَّابَ(١). قَالَ سُفْيَانُ: وَأَرَانَا ابْنُ طَاوُوسٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَبينهِ، ثُمَّ مَرَّ بِهَـا حَتَّى بَلَغَ بِهَـا

طَرَفَ أَنْفِهِ، وَكَانَ أَبِي يَعُدُّ هذَا وَاحِداً(٢). وَالْمُونِ مِنْ الْمُولِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

ابي المخارق، عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمِرَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأَمِرَ أَنْ لاَ يَكُـفَّ

شَعراً ولا تُوباً (٣) . شعراً ولا تُوباً (٣) . ٣ - ٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان الأحول خَـالُ

ابن أبي نجيح قال: سمعت طاروساً يقول: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّيِّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ ! لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَلَيْمُ

لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَلَيْمُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ وَلَكَ حَقَّ، وَلِقَاوُكَ حَقَّ، والجَنَّةُ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقَّ ، وَالسَّاعَةُ عَقَ مَا اللَّالُهُ عَلَى الْمَعْمَدُ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقَّ ، وَالسَّاعَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُحَمِّدُ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقَّ ، وَالسَّاعَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَى الْمُعَمِّدُ حَقَّ ، وَاللَّالُ وَاللَّهُ اللَّالُولُ عَلَى الْمُعَمِّدُ وَلَاللَهُ اللَّالَةُ وَلَا الْمُعَمِّدُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَاللَّالِ وَاللَّلُولُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُولُولُولُولُ وَقَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّالِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْ

اللَّهُمُّ اللَّكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَسْرَرْتُ، وَمَا خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَضُرَرْتُ، وَمَا

(١)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٨١٢ ) باب: السجود على الأنف، ومسلم

(٢)- وقال النسائي ٢ / ٢٠٠: «قال سفيان: قال لنا ابن طاووس، ووضع يديه على جبهته، وأمَرُها على أنفه. قال: هذا واحد ». أي: الجبهة والأنف عضو واحد.

(٣)- أبو أمية عبد الكريم ضعيف، لكنه متابع عليه، والحديث صحيح، والظر الحديث السابق.

في الصلاة ( ٤٩٠) ( ٢٧٩، ٢٧٩ ) باب: أعضاء السجود، والنسائي في التطبيق ٢ / ٢٠٩ باب: السجود على اليدين، من طريق ابن طاووس، بهذا الإسناد . ولعمام التحريج انظر التعليق السابق .

أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ، وَأَنتَ (ع:٢٥١)الْمُوَخُّرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ-أَوْ قَالَ: لاَ إِلهَ غَيْرُكَى (١٠). شَكَّ سُفْيَانُ .

قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الْكَريم: ((وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ)). وَلَمْ يَقُلْهَا سُلَيْمَانُ (٢).

٥٠٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: حدثنا كريب أبو رشدين، قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ بَيْتِ جُويْرِيَةَ حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَسَمَّاهًا جُويْرِيَةَ، كَرهَ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا حِينَ صَلَّى الصَّبْعَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا تَعَالَى النَّهَارُ، وَهِيَ حَالِسَةٌ فِي مُصَلاَّهَا، فَقَالَ لَهَا: ((لَمْ تَزَالِي فِي مَجْلِسِكِ هَلَا ؟)).

قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ، لَوْ وُزِنَّ بِجَيمِعِ مَا قُلْتِ لَوَزَنَّتُهُنَّ: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَى نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التهجد (١١٢٠) باب: التهجد بـالليل، وقولـه ﴿وَمِنَ اللَّهُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾، وفي الدعوات (٦٣١٧) باب: الدعاء إذا التبه من الليل، ومسلم في صلاة اللَّهُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾، وفي الدعوات (٦٣١٧) باب: الدعاء في صلاة الليل.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٣٤٠٤) وعلقنا عليه، وفي «صحيح ابن حبان» أيضاً برقم (٢٥٩٧، ٢٥٩٨، ٢٥٩٩) .

قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان ».

وعلق الحافظ على هذا فقال: «ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة، لكنه على الإحتمال. ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدث بها . وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان» .

<sup>(</sup>٣) - إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في اللكر واللحاء (٢٧٢٦) باب: التسبيح أول النهار وعند=

## في الحج

٥٠٥- حدثنا الحميدي، قال: جدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال سمعت عطاء يحدث،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ اللهِ البَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْيُرِيَ الْمُشَارِكِينَ قُوْتَهُ (١). الْمُشَرِكِينَ قُوْتَهُ (١).

٥٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، عن عطاء،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ الْمُحَصَّبُ (٢) بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ (٣) .

= النوم، والبغوي في «شرح السنة» ٥/٥٤ برقم (١٢٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧٠٦٨)، وفي «صحيح ابن حمان» برقمم (٨٣٢،٨٢٨) .

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المفازي ( ٢٥٦٤) باب: عمرة القضاء، ومسلم في الحج (١٦) (٢٤١) باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه وجمعنا ما استطعنا من طرقه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٣٩ )، وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ٣٨١٦ ، ٣٨١٦ ) .

(٣) – أي: ليس المحصب – يعني: النزول فيه - بنسك من مناسك الحج، وأما ابن عمر فكان يرى ذلك سنة. وقلد اختلفت فيه الأقرال، حتى حاول الحافظ ابن حجر جمعها بقوله: «فالحاصل أن من نفى كونه سنة كعاتشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله ﷺ لا الإلزام ». وانظر «مسند الموصلي »٤ / ٢٨٦، و«فتح الباري » ٢ ، ٩٠٥

( $^{\circ}$ ) – إسناده صحيح، قال الدار قطني:  $^{\circ}$  هذا الحديث سعه سفيان من الحسن بن صالح، عن عمرو ابن دينار  $^{\circ}$  يعني: أنه دلسه عن عمرو، ولكن تصريح سفيان هنا بالتحديث يرد ما قالم الدار قطني، والله أعلم .

وأخرجه البخاري في الحج ( ١٧٦٦ ) باب: المحصب، ومسلم في الحج ( ١٣١٢ ) باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفرة والصلاة فيه، من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «مسئلًا الموصلي» برقم (٢٣٩٧) وانظر الحديث الآتي برقم (٦٠٥٠)

٥٠٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حين حدث بهذا الحديث وحدث هشام بن عروة في المُحَصَّبِ(١).

وحديث صالح بن كيسان (٢)، وهذه الأحاديث حدثنا بها هؤلاء، ولا يوحد فيها مثلها.

٥٠٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين: مَرَّةً قَالَ فِيهِ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رسولُ الله عَلِينَ وهُوَ محرمٌ (٣).

٥٠٩ ومرَّةً سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ طاووساً يُحَدثُ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ اللهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (') وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعَهُ عَمْـرّو مِنْهُمَا أَوْ كَانَتْ إِحْدَى المرَّتَيْن وَهُماً (°).

<sup>(</sup>١) – أي: حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في الحج ( ١٧٦٥ ) باب: المحصب، من طريـق أبـي نعيـم، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة –رضي الله عنها – قالت: إنما كان منزل ينزله النبي الله عن أسمح لحروجه – يعني : بالأبطح .

<sup>(</sup>٢)- يعني: ما أخرجه مسلم في الحج ( ١٣١٣ ) باب: استحباب النزول بالمحصب، من طريق: سفيان، عن صالح بن كيسان، عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأموني رسول الله ﷺ أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى، ولكني جثت فضربت فيه قبة، فجاء فنزل .

وسيأتي حديث أبي رافع هذا في مسند أبي رافع برقم ( ٤٩ ٥ ) .

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ١٨٣٥ ) بــاب: الحجامة للمحرم، وفي الطب ( ١٦٠٥ ) باب: جواز الحجامة الطب ( ١٦٠٥ ) باب: جواز الحجامة للمحرم من طريق سفيان بن عينة، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٦٠، ٢٣٩٠ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٩٥٠، ٣٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ١٨٣٥ ) باب: النزول بسانحصب، ومسلم في الحج ( ١٢٠٢ ) باب: جواز الحجامة للمحرم، من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٥) - لم يهم، وإنما سمعه منهما، وانظر التعليقين السابقين .

٠١٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن سم،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١) .

١١٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان الأحول قال: سمعت طاوو ساً يحدث،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ ينْصَرِفُونَ فِي كُل وَحْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ﴾ (٢).

قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعَ فِي هذَا الحديث أَحْسَنَ مِنْ هذَا الَّذِي حَدَّثْنَا شُلْيْمَانُ. ١٢٥- قَالَ سُفْيَانُ: وَأَحْبَرَنَا ابْنُ طاووس، عن أبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّـاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرأةِ الْحَاثِضِ<sup>(٣)</sup>.

٣١٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو قال: أجبرني أبـ و الشَّعْثَاء،

(١)- إسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن ماجه في المناسك ( ٣٠٨١) باب: الحجامة للمحرم، والمدار قطني في الحج ١ / ٣٣٩، والبيهقي في الصيام ٤ / ٣٦٣ ) باب: الصائم يحتجم لا يبطل صومه، من طريق سفيان بهذا الإسناد.

ولتمام تخريجه انظر «مسئل الموصلي» (٢٣٦٠).

نقول: الحديث صحيح، وقد تقدم، فانظر الحديثين السابقين. و «مسند الموصلي» ( ٢٣٦٠، ٢٣٥١). و «صحيح ابن حبان» أيضاً برقم ( ٣٩٥٠، ٣٩٥١).

(٢)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٤٠٣)، وفي «صحيح ابن جبان» برقم (٣٨٩٧، ٣٨٩٨)، والحديث التالي .

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج ( ١٧٥٥) باب: طواف الوداع، ومسلم في الحج

( ١٣٢٨ ) باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي » برقم ( ٢٤٠٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٨٩٧،

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَباسِ يَقُولُ: نَكَحَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: مَنْ تَرَاهَا يَاعَمْرُو ؟ فَقُلْتُ: يَزْعُمُونَ أَنَّهَا مَيْمُونَةً. فَقَالَ ٱبُو الشَّعْثَاءِ: (١) أَخْبَرَني ابْسُ عَبَّـاسٍ: أَنَّ النَّيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرَمٌ (٢).

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ٦٦ باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، من طريق الحميدي هذه،

وأخرجه البخاري في النكاح ( ١١٤٥ ) باب: نكاح المحرم، ومسلم في النكاح ( ١٤١٠ ) بـاب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته، من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

وقال ابن عبد البر في « التمهيد « ٣ / ١٥٣: « وما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من لاكرنا – يعني رواية يزيد بن الأصم ،عن ميمونة، ورواية أبي رافع – معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقسرب إلى الغلط.... » . وانظر بقية كلامه هناك فإنه مفيد .

لقول: لقد روت السيدة عائشة مثل حديث ابن عباس، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٣٢٢ )، وفي « موارد الظمآن « برقم ( ١٣٧١ ) فانظره مع التعليق عليهما .

كما روى أبو هريرة أيضاً مثله، وقد أخرجه المدار قطني ٣ / ٣٦٣، والطحـــاوي في « شــرح معــاني الآثار » ٢ / ٢٧٠ وإسناده ضعيف .

وللجمع بين الأحاديث التي تبدو متعارضة نقول: إن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرماً، والنبي على قلد الهدي في عمرته التي تزوج فيها ميمونة، فيكون المراد من قوله: عقد عليها بعد أن قلد الهدي .

ويقال أيضاً: المراد من قوله: تزوجها وهو محرم، أي: داخل في الحرم، أو في الشهر الحرام، فقد قـال الأعشى:

| <br>قَتَلُوا كِمسْرَى بِلَيْلِ مُحْرِمــاً         |
|----------------------------------------------------|
| أي: في الشهر الحوام .                              |
| وقال آخر:                                          |
| <br>قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِماً |
| أي: بالبلد الحرام . =                              |

<sup>(</sup>١) - في (ع): «أبو الشعثاهعه »، وفي (ظ): «أبو الشعثا: أخبرني ... » وليس هناك بهاض لنقول إن كلمة سقطت من هذا المكان، أو أن الناسخ لم يحسن قراءتها فعرك لها مكاناً فارغاً .

٥١٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني إبراهيم بن عقبة أخو

موسى بن عقبة، قال: سمعت كريباً يحدث،

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَفَلَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ رَكْباً فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَنِ الْقَوْمُ ؟)) قَالُوا: الْمُسْلَمُونَ، فَمَنَ القَوْمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ (أَنَا رَسُهُ لُ اللهِ)، فَفَا عَتْ الله امْ أَقَّ، فَرَفَعَتْ الله صَدَّا لَهَا مِنْ مَحَدَّةً مِنْ المَ

ﷺ: ﴿ أَنَا رَسُولُ اللهِ ﴾. فَفَرِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ صَبِياً لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ، (') فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ رَسُولُ اللهِ ﷺ

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ الْمُنْكَدرِ حَدَّثَنَاهُ أَوَّلاً مُرْسَلاً فَقِيلَ لِي (ع:٥٥): إِنَّمَـا سَمِعَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَتَيْتُ إِبْراهِيمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَحَدَّنِنِي بِهِ وَقَالَ: حَدَّثْتُ بِهِ ابْسَ الْمُنْكَدِرِ فَحَجَّ بِأَهْلِهِ كُلِّهِمْ(٣).

٥١٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن سوقة، قال: قيل لابن المنكدر: أَتَحُجُّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ ؟. فَقَالَ: الحَجُّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ (¹).

وانظر «سنن البيهقي» V/9، V/9، V/9، و «فتح الباري » V/9 المحمد و «التمهيد » V/9 المحمد و «نيل الأوطار » و V/9 مع التعليق عليه .

(١)- المحفة – بكسر الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الفاء بالفتح –: هودج لاَ قَبُـةَ لـه، تركب فيه الأنثى. والجمع: محاف

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١٦٣٦) باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به، وأبو يعلى في «المسند» برقم (٢٤٠٠)، وابن أبي شيبة ٤ / ٢ / ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» حيث ذكرنا، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧٩٧) .

(٣)- وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل» ٢٩٣/١ برقم ( ٨٧٨ ): «سالت أبي عن حديث

رواه قزعة بن سويد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ... قال أبي: قال ابن عيينة: قال إبراهيم بن عقبة : إنما حديث ابن المنكدر، عن كريب، عن ابن عباس، هذا الحدث،.

(٤) - إستاده صحيح إلى ابن المنكسر، وهو موقوف عليه، وأخرجه ابن أبي شيبة في =

١٦٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وأخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه أنَّهُ قيلَ لَهُ: أتَحُجُّ بالصبْيانِ ؟. فَقَالَ: نَعَمْ، أَعْرِضُهُمْ عَلَى الله(١).

١٧٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَم سَــَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ غَـداةَ النَّحْرِ، وَالفَضْلُ رِدِفُهُ<sup>(۲)</sup> فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ الله في الحَج عَلى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلةِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ ))(").

قال سفيان: وكان عمرو بن دينار حدثناه أولاً: عن الزهري، عن سليمان بن يسار،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فيهِ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَوَ يَنْفُعُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ كَمَا لُوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيُّنَ فَقَضَاهُ ))(٤). فَلَمَّا جَاءَنا الزُّهْرِيّ، تَفَقَّدْتُهُ فَلَمْ يَقُلْهُ .

٥١٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني طاووس قال:

<sup>=</sup> الحج ١١٨/٤ - ١١٩ باب: في الرجل يستغرق ويحج من طريق معاوية، وسفيان بن عيينـــة، بهـــــا الإسناد .

 <sup>(</sup>١) المنكنر بن محمد المنكنر في حليثه لين، وهو موقوف على ابن المنكنر.

<sup>(</sup>٢)- الرُّدف: الراكب خلف الراكب، وكل ما يضعه الراكب خلفه .

٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الحج ٤ / ٣٢٨ من طريق الحميدي هذه .

وأخرجه البخاري في «جزاء الصيل» ( ١٨٥٤، ١٨٥٥ ) باب: الحج عن من لا يستطيع التثبت على راحلته، ومسلم في الحج ( ١٣٣٤ ) باب: الحج عن العاجز لزمالة وهرم ونحوهما .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٨٤ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٩٨٩، ٣٩٩٦) .

<sup>(</sup>٤) - ونقل هذا عن الحميدي البيهقي في «الحج» ٣٢٨/٤ - ٣٢٩ . وانظر أيضاً الحديث (٣٩٩٠) في «صحيح ابن حبان» حيث خرجنا هذه الرواية، و «معجم الطبراني الكبير» برقسم (١١٢٠٠، ١٢٢٣) .

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَـا حَتَّى يُسْتَوْفَىَ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: حَتَّى يُكَالَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلاَ أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ (')

٥١٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو، قال: قلت لطاووس: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ اللهِ تَرَكْتَ المُحَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزعُمُونَ أَنَّ النَّيَّ عَلَى عَنْهَا، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا (ع:٥٥) وَلَكِنْ قَالَ: ((لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ عَنْهَا (ع:٥٥) وَلَكِنْ قَالَ: ((لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْرُجُ مَعْلُوهُمَ ). وَإِنَّ مُعَاذًا حِينَ قَدِمَ اليَمَن أَقَرَّهُم عَلَيْهَا وَإِنِّي - أَيْ: عَمْرو - أُعينُهُمْ وَإِنَّ الْحَقَلَة فِي الأَنْصَارِ، وَأَعْلِمُهُمْ، وَإِنْ الْحَقَلُوا، فَلِي وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا، فَعَلِيَّ وَعَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْحَقَلَة فِي الأَنْصَارِ، فَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْحَقَلَة فِي الأَنْصَارِ، فَعَلَيَ وَعَلَيْهِمَ مُ وَإِنَّ الْحَقَلَة فِي الأَنْصَارِ، فَعَلَيْ وَعَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْحَقَلَة فِي الأَنْصَارِ، فَعَلَيْ وَعَلَيْهِمْ، وَإِنْ الْحَقَلَة فِي الأَنْصَارِ، فَعَلَيْ عَنْهَا. فَسَأَلْتُ عَلِيَ بِنَ رَفَاعَة (\*) فَقَالَ: هِيَ المُخَابَرةُ (\*).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٣٥ ) باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ،ومسلم في البيوع ( ١٥٢٥) ما بعده بدون رقم، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٩٨٠ ) .

وتسب مسلم سفيان من طريق وكيع، فقال: «وهو الثوري». ولم ينسبه من طريق ابن أبسي عمسر، وأحمد بن عبدة.

وامًّا الحافظ فقد قال في « الفتح » ٤ / ٣٤٩: « فقد قال: سفيان: هو ابن عبينة » . وانظر حديث ابن عمر في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٧٩٨ ) .

(٢) – قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٨٥/٥: « روى عنه عمرو بن دينار، وسأله عن تفسير المخابرة... عن عمرو بن دينار قال: قال في طاووس اليماني سل في مَنْ ها هنا من الأنصار عن المخابرة، فسألت على بن رفاعة القرظى فقال: هو كري الأرض بالثلث والربع ».

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في المزارعة ٦ / ١٣٤ باب: من أباح المزارعة، من طريق الحميدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٤٤٦٦)، وأهممد ١ / ٢٣٤، والبخماري في الحموث والمزارعة (٢٣٣٠)، و (٢٣٤٧) باب: ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ومسلم في البيوع (١٥٥٠) (١٢١)، وما بعده بدون رقم، باب: الأرض تمنح، وأبــو داود في البيوع =

٥٢٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير الدَّاريّ (١) ، عن أبي المنهال ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدينَةَ وَهُمْ يُسْلَفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتِينِ وَالنَّلاثَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَمَنْ أَسْلَفَ، فَلْيُسْلِفْ فِي تَمْرِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ » (٢).

=( ٣٣٨٩ ) با ب: في المزارعة، والمبيهقي ٦ / ١٣٤، والطحاوي في « شرح معاني الآثـار »٤ / ١١٠، والطبراني في « الكبير » ١٣/١١ برقم ( ١٠٨٨٠ ) من طريق سفيان، بهـٰـا الإسناد .

وأخرجه مسلم ( ١٥٥٠ ) ( ١٢١ ) ما بعده بدون رقم، وابن ماجه في الرهون ( ٢٤٥٦ ) بــاب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والطبراني في «الكبير» برقــم ( ١٠٨٨٤ )، والبيهقــي ١٣٤/٦ من طريق ابن جريج .

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤ / ١١٠، والطبراني في «الكبير» ( ١٠٨٨١ ) من طريق حماد بن سلمة .

وأخرجه مسلم (١٥٥٠) (١٢١) ما بعده بدون رقم من طريق شعبة، وابن جريج، وسفيان، وأيوب.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم ( ١٠٨٨٥ ) من طريق حماد بن شعيب.

جميعهم: حدثنا عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم ( ١٥٥٠ ) ( ١٣١ ) من طريق سفيان، عن ابن طاووس، عن طاووس، به .

وأخرجه أهمله ١ / ٢٨٦ من طريق عبد الملك بن ميسرة.

وأخرجه مسلم ( ١٥٥٠ ) ( ١٣٣ ) من طريق عبد الملك بن زيد .

جميعاً: عن طاووس، به .والظر «مشكل الآثار » للطحاوي ٣ / ٢٨٩ .

(١)- الداري: نسبة إلى علمة أشياء منها: الجد، ومنها قرية .....

وفي «الأنساب للسمعاني» ٥ / ٢٥٤: «إنما قيل لعبد الله بن كشير: المداري ، لأن المداري بلغة أهمل مكة العطار ...». وانظر بقية الكلام هناك .

(٢)- إسناده صحيح، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم . =

١ ٢ ٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي حسين وفطر أنهما سمعا
 أبا الطفيل يقول:

قُلْتُ (') لاَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَأَنَّهَا سُنَّةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا (''). أَرَادَ فِطرٌ: صَدَقُوا؛ قَـدْ رَمَـلَ، وكَذَبُوا؛ لَيْسَتْ بسُنَّةٍ ('').

عن الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، قال:

أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: بِعَرَفَةَ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ رُمَّاناً، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، لَعَلَّـكَ صَائمٌ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَمْ يَصُمُ هَذَا اليَوْمَ (1).

= وأخرجه البخاري في السلم ( ٢٧٤٠) ٢٧٤١ ) باب: السلم في وزن معلوم، و (٢٧٥٣) باب: السلم إلى أجل معلوم، ومسلم في المساقاة (٢٠٤١) وما بعده بدون رقم، باب: السلم، من طريق سفيان، بهذا الاسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٢٤٠٧)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٩٩٩٥). والسَّلَفُ هو السَّلَمُ وزناً ومعنى والسَّلَمُ: هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن عاجل.

(١)- في (ظ): «كنت قلت » . (٢)- قال النووي في «شرح مسلم » ٢/٠٠٠: «يعنى: صدقوا في أن النبي ﷺ فعله، وكذبوا في

قولهم إنه سنة مقصودة متأكدة، لأن النبي الله لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرر السنين ،وإنما أمس به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس، وهما البلدي قالم من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين، وأتباعهم ومن بعدهم...». وانظر بقية كلامه هناك.

(٣) إسناده صحيح، وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن، وقطر هو ابن خليفة. وأخرجه البخاري في الحج ( ١٦٠٢) باب: عمرة القضاء، ومسلم في الحج ( ١٦٦٦) باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٨١١، ٣٨١٢، ٣٨١٤، ٣٨٤، ٣٨٤٠)، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٣٩) .

(٤)- إسناده صحيح ،وأخرجه البيهقي في الصيام ٤ / ٢٨٣ - ٢٨٤ باب: الاختيار للحاج في تسرك صوم عرفة، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد .

وأخرجه البيهقي ٤ / ٢٨٤ من طريق وهيب، وحماد بن زيد، جميعاً عن أيوب، به . =

٥٢٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو قال: أحبرني محمد بن حنين (١) مولى آل العباس قال:

سَمِعْتُ عَبدَ الله بْنَ عَبّاسٍ يَتَعجّبُ مُّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ بالصَّيَامِ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ﴾ (٢).

عبيد الله بن عبد الله يحدث (ع:٥٦١)،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيُّ ﷺ خَرَجَ مِنَ المَدينَةِ عَـامَ الْفَتْحِ فِي شَـهْرِ رَمَضَـانَ، فَصَـامَ حتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ<sup>(٣)</sup>، ٱلْفُطَرَ.

قَالَ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخَرِ مَنْ فِعْلِ رَسُولِ الله(<sup>٤)</sup>.

قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَدْرِي قَالَهُ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْد الله، أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. '

٥٢٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني،
 قال: أخبرني عبد الله بن سعيد بن حبير، عن أبيه،

<sup>(</sup>١)- رجحنا في «مسند الموصلي» ٤ / ٢٧٦ أنه محمد بن جبير بـن مطعم، وحكمنا بصحة إسناد هذا الحديث .

وأخرجه الموصلي في «المسنك» برقم ( ٣٣٨٨ ) وهناك استوفينا تخريجه .

<sup>(</sup>٢)- الحديث صحيح ، وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٣)- الكديد - بفتح الكاف وكسر الـدال المهملـة، وضم الكـاف لغـة فيـه مصغـراً -: أرض بـين
 عسفان وخليص على ( مسافة ٩٠ ) كيلاً من مكة وأنت قاصد المدينة .

<sup>(</sup>٤) – إسناده صحيح، و أخرجه البخاري في الصوم ( ١٩٤٤ ) باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، وفي الجهاد ( ٢٩٥٤ ) باب: الخروج في رمضان، ومسلم في الصوم ( ١٩١٣ ) باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان .

وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٥٥٥، ٣٥٦٣، ٣٥٦٤ ) .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدينَةَ، وَاليَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: ((هَا هَذَا اليَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ ؟)).

قَالَ: هَذَا يَوْمٌ عَظيمٌ أَنْجَى الله فِيهِ مُوسَى، وَأَغْـرَقَ آلَ فِرْعَـوْنَ فِيـهِ فَصَامَـهُ مُوسَـى شَكْراً،

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصَيَامِهِ ﴾ (١).

٥٢٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور بن المعتمر، عـن
 سالم بن أبي الجعد، عن كريب،

عَنِ الْمَنِ عَبَّسَاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ أَنَّ أَنَّ أَحَدَكُسُمْ إِذَا أَتَى أَهْسَلَهُ، قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُسُمْ إِذَا أَتَى أَهْسَلَهُ، قَالَ: إِسْمُ اللهُ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قُدُرَ بَيْنَهُمَا وَلَـدُ، لَـمْ
يَصُرُهُ الشَّيْطَانُ شَيْعًا﴾ (٢).

ابن الفضل، عن نافع بن حبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد، عن عبد الله

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ اللهِ قَالَ: ((النَّيبُ أَحَـقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا، وَالْبِكُنُ تُسْتَامَرُ فِي نَفْسِهَا فَصَمْتُهَا إِفْرَارُهَا ))(").

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصوم (٢٠٠٤) بياب: صيام يوم عاشوراء، وفي الألبياء (٣٣٩٧) باب: قول الله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَـاكَ حَليثُ مُوسَى ﴾، ومسلم في الصيام (١١٣٠) باب: صوم يوم عاشوراء .

وقد استوفينا تخريجه في «مسئل الموصلي» برقم ( ٢٥٦٧ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٦٢٥) .

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء ( ١٤١ ) باب: التسمية على كـل حـال وعنـد الوقاع، وفي بلنه الحلق ( ٣٢٧١) باب: ما يستحب أن يقول، عند الجماع .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حيان» برقم (٩٨٣) .

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في النكاح ( ١٤٢١ ) ( ٦٧، ٦٨ ) باب: استقان النيب في النكاح بالنطق . والبكر بالسكوت، وابن حبان برقم ( ٤٠٨٨ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٠٨٤، ٤٠٨٧) .

٥٢٨ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبن عَبَّاس: أَنَّ النَّبيُّ عَبُّ أَمَرَ رَجُلاً حِينَ لاَعَنَ بَيْنَ الْمَتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَضَعَ يَـدَهُ عَلَى فِيهِ (ع: ١٥٧) عِنْدُ الخَامِسَةِ. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَيهِ: فَإِنَّهَا مُوجَبَةٌ (١).

٩٧٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد: أنه سمع القاسم بن محمد يقول:

ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ<sup>(۲)</sup> المُتلاعِنينِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله عَنْ (رَبُو كُنْتُ رَاجِمً أَحُداً بِغَيْرِ بَينَةٍ، لَوَجَمْتُها ؟)).قَالَ<sup>(۲)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ أَمَرَأَةً أَعْلَنَتُ (اللهُ عُنْتُ رَاجِمً أَحُداً بِغَيْرِ بَينَةٍ، لَوَجَمْتُها ؟)).قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ أَمَرَأَةً أَعْلَنَتُ (اللهُ عُنْدُ مُنْهُ).

٠٣٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن حبير ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ، لِيلْبَسْهَا أَخْيَاؤُكُمْ،

وأخرجه أبو داود في الطلاق ( ٢٢٥٥ ) باب: اللعان، من طريق مخلد بن خالد الشعيري .

وأخرجه النسائي في الطلاق ٦ / ١٧٥ باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عنـــد الخامســة، مـن طريق علي بن ميمون .

جميعاً: عن سفيان، به .

ويشهد له حديث ابن عمر عند البخاري في التفسير ( ٤٧٤٨ ) بـاب: ﴿ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ و أطرافه .

<sup>.</sup> وأثبتنا ما عند البخاري . وأثبتنا ما عند البخاري .  $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣)- في (ظ): « فقال » .

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التمني ( ٧٢٣٨ ) باب: ما يجوز من اللو، ومسلم في اللعان ( ١٤٩٧ ) ( ١٣٩ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» (٢٤٢٤، ٢٥١٤، ٢٧٢٣، ٢٧٤٠ ) .

وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. وَخَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِلُ، إِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ ، ويُنْبِتُ الشَّعْرَ ﴾ (٠٠.

٥٣١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ غَضَ<sup>(٢)</sup> النَّاسُ في الوَصِيَّةِ إِلَى الرُّبُعِ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَى إِلَى لِقَوْلِ رَسُولَ الله ﷺ : (**رالْتُلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ** ))(٢).

٥٣٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قبال أخبرني عبد الله،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدً بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله ﷺ فِي نَـذْرٍ كَـانَ عَلَـى أُمِّـهِ تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهِ، فَقَالَ لَهُ البَّنِيُ ﷺ : ((اقْضِهِ عَنْهَا))(1).

(١) - إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٤١٠ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٤٣٩ ).

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١ / ٣٦١ برقم ( ١٠٧١٩ )، والبهقي في الوصية ٢٦٩٦، بناب: من استحب التقصان عن الثلث إذا لم ينزك ورثة أغنياء، من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه البخاري في الوصايا ( ٧٧٤٣ ) باب: الوصية بالثلث، والنسائي في الوصايا ٧٤٤/٦ باب: الوصية بالثلث، من طريق قتيبة بن سعيد، عن سفيان، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة في الوصايا ١١ / ١٩٩ باب: ما يجوز للرجل الوصية في ماله، وأحمد ٢٣٣/١ وأحمد ٢٣٣/١ ومسلم في الوصية ( ٢٧١١ ) باب: الوصية بالثلث، وابن ماجه في الوصايا ( ٢٧١١ ) باب: الوصية بالثلث، والطبراني في « الكبير» برقم ( ١٠٧١٩)، والبيهقي ٢٦٩/٦، من طريق وكيع .

وأخرجه أهد ٢٣٠/١، ومسلم ( ١٩٢٩) من طريق ابن غير. وأخرجه مسلم ( ١٩٢٩)، والبيهقي ٢٦٩/٦ من طريق عيسي بن يونس.

(٢)− أي: لو نقصوا وحطوا .

جميعهم: حدثنا هشام، بهذا الإستاد . وانظر ابن كثير ٢٠٤/١، و «الدر المنشور» ١٧٨/٢ و «كنز العمال» برقم ( ٢٠٦٦ ) .

(٤) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوصايا ( ٢٧٦١ ) باب: ما يستحب لمن توفي فجمأة أن يتصلقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت – وطرفاه: ( ٦٦٩٨ ، ٦٦٩٩ ) –، ومسلم في النذور ( ١٦٣٨) باب: الأمر بقضاء النلو. = ٣٣٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، عن عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ(١).

= وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٣٨٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٣٩٣)، ٤٣٩٤، ٤٣٩٥) .

(١)- إسناده حسن، وأخرجه الموصلي في «المسنل» برقم (٢٣٩٩) من طريق سفيان، بهذا الإسسناد، وهناك استوفينا تخريجه .

ونضيف هنا: وأخرجه الحاكم ٣٤٧/٤، والعقبلي في الضعفاء ٣١٤ - ٢١٤ من طريق الحميدي هذه.

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث رواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى بن عباس، ... .. مرسلاً .

قال: «فقلت له أي: لأبيه -: فإن ابن عيبنة، ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان: عن عوسجة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ . فقلت له: اللذان يقولان ابن عباس محفوظ ؟ فقال: نعم، قصر حماد بن زيد .

قلت لأبي: يصح هذا الحديث ؟. قال: عوسجة ليس المشهور ». وانظر «الكامل» لابن عدي ٢٠٢٠. وانظر «الكامل» لابن عدي ٢٠٢٠. والبيهقي ٣٤٧/٤ من طريق يزيد بن هارون، حدثنا هماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به .

وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار مرسلاً . أخرجه البيهقي ٦ / ٢٤٢ من طريق حماد ابن زيد، عن عمرو، عن عوسجة مولى ابن عباس: أن رجلاً مات ....

وتابعه على ذلك - أي: على الإرسال -: روح بن القاسم .

وأخرجه الحاكم ٢٤٦/٤ من طريق أبي قلابة، حدثنا أبو عاصم، أنبأنا ابن جريج، أخبرني عمسرو ابن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً .

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة، وسفيان ابن عيينة روياه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس».

وقال الذهبي في الخلاصة: «رواه حماد بن سلمة، وابن عيبنة،عن عمرو فقال: عن عوسجة، بدل عكرمة». وقال البيهقي: «ورواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو غلط لا شك فيه». وتعقبه ابن النزكماني في «الجوهر النقي» فقال: «قلت: أخرجه شيخه الحاكم في المستلوك من طريق

وتعفيه ابن اللو هماني في «اجوهر اللغي» فقال. ((فقت: ﴿ فَرَ بِعَا لَيُونَا ۗ ۚ فَ عَمْ فِ النَّمَا وَ فَ فَ فَ عكرمة، عن ابن عباس، ثم قال: صحيح على شرط البخاري». = ٥٣٤ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن حريج، عن عطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِتُمَانِ (١).

=وقد رأى المشيخ ناصر الدين الألباني أن الغلط في هذا الإستاد من أبي قلابة لأنه – يعني أبا قلابة صدوق يخطىء، تغير حفظه لما سكن بغداد. وانظر «طرواء الغليل» ٦ / ٥ ٩ ٩ .

نقول: عبد الملك بن محمد أبو قلابة قال الدار قطني في «سؤالات الحاكم له» ص(١٣١) برقم (١٠٥): «قبل لنا: إنه كان مجاب الدعوة، صدوق، كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، لا يحتج بما ينفرد به . بلغني عن شيخنا أبي القاسم بن منيع (عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي) أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء ما منها حديث سلم منه، إمّا في الإسناد، أو في المتن، كأنه يحدث من حفظه، فكثرت الأوهام منه ».

ولم يسبق المدار قطني أحد إلى هذا القول، سوى ما قال ابن حزيمة: «حدثنا أبو قلابـــة بــالبصرة قبــل أن يختلط ويخرج إلى بغداد»

واللهار قطني متأخر نسبياً، ولكن أبا داود كتب عنه فهو تلميذه، ولا شــك أن التلميــلـ أدرى بحــال شيخه، يقول: «رجل صـدق، أمين مأمون، كتبت عنه بالبصرة ».

وأما كثرة الخطأ فيردها قول الطبري: « ما رأيت أحفظ منه ».

وقال ابن حيان في «الثقات» ٣٩١/٨: «وكان يحفظ أكثر حليثه». وقال مسلمة بن القاسم: سمعت ابن الأعرابي يقول: كان أبو قلابة يملي حديث شعبة على الأبواب من حفظه. ثم يماتي قوم فيملي عليهم حديث شعبة على الشيوخ، وما رأيت أحفظ منه، وكان من الثقات ».

وقد أنكر عليه بعض أصحاب الحديث حديثه عن أبي زيد الهروي، عن شعبة، عن الأعمـش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ صلّى حتى تورمت قدماه .

وقال ابن الأعرابي: قدم علينا عبد العزيز بن معاوية من الشام فحدثنا به، عن أبي زيد، كمــا حــدث به أبو قلابة ».

وقال مسلمة بن القاسم: « كان راوية للحديث متقناً ثقة يحفظ حديث شعبة كما يحفظ السورة».

فهل بعد هذا بيان ؟. وأما إن كان الأمــر أن نتصيــد لفــلان غلطــة فنســقطه بهــا . فإنـــد لــن يســـلـم لنــا حديث، لأن كل بني آدم خطّاء . نسال ا لله الســـاد والرشاد .

(١) – إسناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث في الصحيحين. وأخرجه عبد المرزاق برقم (٢٥٧) – ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ١ / ٣٤٩، ومسلم في الرضاع ( ١٤٦٥) ( ٥٧) باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها – من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1 / ٢٣١، والنسائي في النكاح ٦ / ٥٣ ، والبيهقي في الجنائز٤ / ٢٢ باب: من كره شلة الإسراع بها مخافة اليحاسها، وفي النكاح ٧ /٧٤ باب: ما يستدل به على أن النبي ﷺ ..... ٥٣٥ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الكريم (ع:١٥٨) الجزري قال: سمعت عكرمة يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَوْمُ الخَميسِ! وَمَا يَوْمُ الخميسِ ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَـلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الخميسِ؟.

قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَقْهُ يَومَ الخَمِيسِ فَقَالَ: ﴿ الْنُتُونِي أَكْتَبْ لَكُمْ كِتَاباً لَـنْ تَضِلُّوا بعدَهُ أَبَداً، فَتَنَازَعُوا، وَلاَ ينْبغي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ ﴾.

فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ(٢) . فردُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فيه خَيْرٌ كَمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِي).

قَال: وَأَوْصَاهُمْ (٣) بِثَلاَثٍ فَقَالَ: ﴿أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَاكُنْتُ أُجيزُهُمْ ﴾.

<sup>=</sup> لا يخالف حلاله حلال الناس، من طريق جعفر بن عون .

وأخرجه أحمد ١ / ٣٤٨، ومسلم ( ١٤٦٥ ) من طريق محمد بن بكر .

وأخرجه البخاري في النكاح ( ٩٠٦٧ ) باب: كثرة النساء، من طريق هشام بن يوسف .

جميعهم: حدثنا ابن جريج ، به .

وعند عبد الرزاق: «أخبرني عطاء قال: حضر نافع مع ابن عباس جنازة ميمولة ». ولم تأت هذه «حضر نافع » في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق، ولا عند أحمد أيضاً.

 <sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه الموصلي في «المسنل» برقم ( ٢٤٠٢ ) من طريق زهير بن حرب،
 حدثنا ابن عيينة، بهذا الإسناد، وهناك استوفينا تخريجه .

كما خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣١٦٥ ) مع زيادة ليست هنا .

<sup>(</sup>٣)- في (ظ): «فأوصاهم».

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ سَعِيدٌ النَّالِئَةَ فَنَسيتُهَا، أَوْ سَكَتَ عَنْهَا (١). ٥٣٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا موسى بـن أبـي عائشـة –وكان من الثقات–، عن سعيد بن جبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ إِذَا النَّرِلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ يُحَرِّكُ بِهِ لَسَّانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْفَظَهُ. فَأَنْزَلَ الله:﴿ لِاَتُحَرِّكُ لِهِ لِسَانَكَ لِتِعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَهُ﴾ (٢) التباه: ١٦٠،

٥٣٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسِ -قَالَ: كَـانَ النَّـبيُّ ﷺ - إِذَا أُنْـزِلَ عَلَيْـهِ الْقُرْآنُ يَعْجَلُ بِهِ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَ، فَأَنْزَلَ الله ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَـانَكَ (ع:٩٥١) لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ [القباء:١٦].

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَعْلَمُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتَّى يَنزلَ عَلَيهِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد (٣٠٥٣) باب: هل يشفع إلى أهل اللمة، وفي الجزية (٣٠٦٣) باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب، وفي المهازي (٤٤٣١) بساب: مرض النبي الله وفاته، ومسلم في الوصية (١٦٣٧) باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق سنفيان، بهذا الإسناد.

وقلد استوفينا تخريجه في «مسنة الموصلي» برقم (٢٤٠٩)، وفي «صحيح ابن حيان» برقم (٦٥٩٧)، وانظر تعليقنا عليه إذا رغبت.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البحاري في التفسير ( ٤٩٢٧ ) بناب: سورة القيامة، من طريق الحميدي، هذه.

وأخرجه البخاري في التوحيد ( ٧٥٧٤ ) بناب: ﴿ لَا تَحَرِّكُ بِهِ لِسَنَالُكَ ﴾، ومسلم في الصيلاة (٤٤٨) باب: الاستماع للقراءة، وابن حبان برقم ( ٣٩ ) من طريق قَتيبة بن سعيد، حداثنا أبو عوائة، عن موسى بن أبي عائشة، بهذا الاستاد .

وأخرجه ابن أبي حاتم - ذكره ابن كثير في التفسير ٨ / ٣٠٤ - من طريق أبي سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيي التيمي، حدثنا موسى، به . وعد ابن حبان استوفينا تخريجه.

ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٦/٧ ه من طريق أبي بكر بن أبي شبية، حداثنا جرير، عن موسى بن أبي عائشة، به.

(۳) – استاده صحیح، وهو مرسل، ذکره السیوطي في «الدرالمنشور» 7 / 444، ونسبه الی این المدر، واین مردویه 1 = 1

٥٣٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب وَسَـمْعتُهُ يَذْكُرُ مَشْهَداً شَهدَهُ ثُمَّ يَتَنَفَّسُ وَيَبْكِي، فِيهِ فُلانٌ، وَفُلانٌ، وَفُلانٌ، وَفُلانٌ، وَمُفَلانٌ،

فَقَالَ سَعْيَدُ بْنُ خُبَيرِ أَكُلُكُمْ سَمِعَ مَا يُقَالُ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ مِقسَمٌ: حَدِّثِ الْقَوْمَ يَاأَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ حُبَيْرِ: سَمِعْتُ ابْسَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ نَوَاحِيهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطَهِ))(1)

. ٤ ه - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب قال: سمعت عكرمة يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٤٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ عُدَّبَ وَكُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ،
 فيهَا وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ،

<sup>=</sup> وقال الحافظ في « الفتح » ٨ / ١٨٦: « فمن أصحاب ابن عيبنة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم أبو كريب عند الطبري، ومنهم من أرسله، منهم سعيد بن منصور ... ». فانظر بقية كلامه هناك . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد خرجناه في «موارد الظمآن» برقم ( ١٣٤٦ )، وفي «صحيح ابن حبسان» برقم ( ٢٤٥).

والوسط -بسكون السين المهملة- يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس وغيرهم، فياذا كان متصل الأجزاء كالكار، والرأس، فهو بالفتح .

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحيل ( ٦٩٧٥ ) باب: في الهبة والشفعة، من طريق أبي نعيم، حدثنا مفيان، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري في الهبة (٢٦٢٢،٢٦٢) باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ومسلم في الهبات (١٦٢٦) باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده، وإن سفل،

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧٤٠٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٢٢٥ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث » برقسم ( ٩٦ )، وابن أبي شببة ٦ / ٤٧٨ برقم ( ٩٦ )، وابن أبي شببة ٦ / ٤٧٨ برقم ( ١٧٥٧ )، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦ / ١٤٥، ١٤٥، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٧ / ٣٨٥، و ٨ / ١٧٨، والمنتقى لابن الجارود برقم ( ٩٩٣ ).

وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً، عُدُّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعَيَرتَيْنِ وَلَيْسَ بِعَاقِدِ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَـهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أَذُنِهِ الآنُسِكُ يَـوْمَ قَنَامَة ، (١)

قَالَ سُفْيَانُ: الآنكُ: الرَّصَاصُ.

عن الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز قال:

كَتَبَ نَحْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرانِ الفَتْحَ، يُسْهَمُ لَهُمَا ؟. وَعَنْ قَتْلِ الولدَان، وَعَنِ النَّتِيمِ مَتَى يَنْقَطعُ عَنْهُ اسْمُ النُّتْمِ. وَعَنْ (عَ: ١٦٠) ذَوِي القُرْبَى مَنْ هُمْ ؟. فَقَالَ: اكْتُبْ يَا يَزِيدُ، فَلُولاَ أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، اكْتَبْ يَ يَكِنُ القُرْبَى مَنْ هُمْ ؟. وَإِنَّا كُنَّا نَوْعُمُ أَنَّا هُمْ وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المرْأَةِ والعَبْدِ يَخْضُرانِ الفَتْحَ، هَــلْ يُسْـهَمُ لَهُمَـا بِشَـيءٍ، وَإِنَّـهُ لاَ يُسْهَمُ لَهُمَا، وَلكنْ يُحْذَيَان.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلَنِي عَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتْمِ، وَإِنَّهُ لا يَنْقَطِعُ عَنْـهُ اسْـمُ الْيُتَــمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مَنْهُ رُشْدٌ.

وكتبتَ تَسْأَلُني عَنْ قَتْلِ الصّبْيانِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ لاَ تَقتُلهُمْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ<sup>(٢)</sup>.

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التعبير ( ٧٠٤٧ ) باب: من كذب في حلمه، من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري في اللباس ( ٣٦٣ ٥ ) باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها السروح وما هو بنافخ، ومسلم في اللباس ( ٣١١٠ ) باب: تصوير صورة الحيوان .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٥٧٧ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٦٨٥، ٥٦ /

(٢)- في أصولنا « ذي » والوجه ما أثبتنا .

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجهاد (١٨١٢) (١٣٩) باب: النساء الغازيات يرضخ
 فن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب . =

عن عكرمة قال: مدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال، حدثنا أيوب، عن عكرمة قال: لَمَّا بَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ المُرْتَدِينَ -يَعْنِي: الزَّنَادِقَةَ- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُم لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَلَيْ: ((هَنْ بَدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). وَلَمْ أَحْرِقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَلَيْ: ((لاَ يَنْبَغِي لاَحَدِ أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ الله)).

قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ عَمَّارٌ اللَّهْنِيِّ وَهُوَ فِي الْمَحْلَسِ بِحَلَسِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيَوْبُ يُحَدثُ بِهِذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ عَلِياً لَمْ يَحْرِقْهُمْ إِنَّمَا حَفَرَ لَهُمْ أَسْرَاباً وَكَانَ يُدَخِّنُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا حَتَّى قَتَلَهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَمَا سَمِعْتَ قَائِلَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

لِتَرْمِ بِيَ المَنَايَا حَيْثُ شَاءَتْ إِذَا لَمْ تَرْمِ بِي فِي الْحَفْرَتَيْنِ إِنَا لَمْ تَرْمِ بِي فِي الْحَفْرَتَيْنِ إِذَا لَمْ تَرْمِ بِي فِي الْحَفْرَتَيْنِ إِذَا مَا قَرَّبُوا حَطَبًا وَنَارًا هُنَاكَ المَوْتُ نَقْداً غَيْرَ دَيْنِ (٢)

ع ع ٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول: سمّاً للهُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبةِ عن البَاذَ قِ (٣) وَأَنَا وا لله! أَوَّلُ العَرَبِ سَأَلَهُ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذَ قَ، وَمَا أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ (٤).

<sup>=</sup> وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٥٥٠، ٢٦٣١، ٢٦٣٠ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد (٣٠١٧) باب: لا يعذب بعذاب الله، من طريق على بن عبد الله، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٥٣٢، ٢٥٣٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٥٣٧، ٤٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) - قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » 7 / 101 : « وفي رواية ابن أبي عمسر، ومحمله بن عباد عند الإسماعيلي جميعاً: عن سفيان، قال: ..... » وذكر هذه الرواية بتمامها .

<sup>(</sup>٣)- الباذق – يفتح الذال المعجمة وكسرها -: الخمر . وانظر المعرب ص( ٢٠٨ )

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأشربة (٩٨٥٥) باب: الباذق، من طريق محمد بن كثير. وأخرجه النسائي في الأشربة ٨ / ٣٢١ باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، من طريق قتيبة بن سعيد.

٥٤٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني إبراهيم بن يجيى بن أبىي
 يعقوب، وكان من أسناني أو أصغر مني-، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبُّالَ حَبْرِيلَ: ﴿أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟. فَقَالَ: أَتَمَّهُمَا وَأَكَمَلَهُمَا﴾ (أُنَّ رَسُولَ اللهِ عَبُّالُ مَا اللهِ عَبُّالُ عَبُرِيلَ: ﴿أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟. فَقَالَ:

٥٤٦ – حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله فلما كان في آخر زمان سفيان أثبت فيه ابن عباس،

قَالَ: أَنِّى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلُ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أَحُدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهْ! إِنَّى رَأَيْتُ ظُلَّةً تَنْطُفُ سَمْناً وَعَسَلاً، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهُ، فَالْمُسْتَكُثِرُ مِنْهُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَرَأَيْتُ سَبَباً وَاصِلاً إِلَى السَّمَاءِ أَحَدْتَ بِهِ فَأَعْلاكَ الله، ثُمَّ أَحَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلاَ، ثُمَّ آخِرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَلاً، ثُمَّ آخِرُ مِنْ بَعْدِهِ فَقُطِعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاً،

فَقَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُولُ اللهُ! دَعْني أَعْبُرُهَا قَالَ: ﴿(اعْبُرُهَا»)،

قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلامُ، وَأَمَّا يَنْطُفُ سَـمْنَا وَعَسَـلاً وَالنَّـاسُ يَتَكَفَّفُونَ مِنَـهُ فَهُـو القُرْآنُ حَلاَوَتُهُ وَلينُهُ فَالْمُسْتَكِثِرُ مِنْهُ والْمُسْتَقِلُ،

<sup>=</sup> جميعًا: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد . وليس عند البخاري « وأنا أول العرب سأله » .

ولكن عنده زيادة «قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث». وأخرجه النسائي ٨ / ٠٠٠ باب: تفسير البتع والمزر، من طريق قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي الجويرية، به.

<sup>(</sup>١)- إسناده حسن، وأخرجه الطبري في التفسير ٢٠ / ٦٨ من طريق الحميدي هذه. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٤٠٨ ) ،

ونضيف هنا: وأخرجه البزار ٣ / ٦٣ في التفسير ( ٢٧٤٥ ) من طريق أحمد بن أبان، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وقال البزار: « لا تعلمه عن ابن عباس، مرفوعاً إلا من هذا الوجه ».

وقال الحافظ في الفتح ٥ / ٢٩١: «وقد صرح برفعه عكرمة، عن ابن عباس .... أخرجه الحاكم وفي حديث جابر: أوفاهما . أخرجه الطبراني في «الأوسط».

وفي حديث أبي سعيد: وأتمهما وأطبيهما عشر سنين». وهذان شاهدان أيضاً لحديث ابن عباس وانظر حديث ابن عباس الطويل في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٦١٨ ) .

وَأَمَّا السَّبَبُ الواَصِلُ إِلَى السَّمَاءِ، فَهُوَ مَا أَنْتَ عَلَيهِ مِنَ الحَق أَخَذْتَ بِهِ فَأَعْلاَكَ الله، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعلُو بِهِ، ثُمَّ آخَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَعْلُو<sup>(۱)</sup> ثُمَّ آخَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَعْلُو، يَا رَسُولَ الله! أَصَبْتُ ؟.

قَالَ: ((أَصَبْتَ بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً»).

قَالَ: أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((لا تُقْسِمْ، يَا أَبَا بَكْرِ ))(١٦٢). (ع: ١٦٢)



<sup>(</sup>١)- في (ظ): «يعلو به ».

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وقال الحافظ في «الفتح» ١٢ / ٤٣٣: «أخرجه أبو عوالة في صحيحه من طريق الحميدي، هكذا».

وأخرجه البخاري في التعبير (٧٠٠٠) باب: رؤيا الليل، و( ٧٠٤٦) بـاب: من لم يــر الرؤيــا لأول عابر، ومسلم في الرؤيا ( ٢٢٦٩) باب: تأويل الرؤيا .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٥٦٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٩١). وانظر «فتح الباري» ٤٣٣/١٢ فإن فيها ما ينبغي الإطلاع عليه، وقد نقلنا محصلة القول في «مسند الموصلي»، ونقلنا القول في «صحيح ابن حبان».

## أحاديث عبد الله بن جعفر

٥٤٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا جعفر بن حالد

المخزومي قَالَ: أخبرني أبي:

أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ حَعْفَرٍ يَقُولُ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ حَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ (اصْنَعُوا الآل جَعْفَرَ طَعَاماً، فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ ))(١).

٥٤٨ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا جعفر بن حالد، قال:

أخبرني أبي :

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ حَعْفَر يَقُولُ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله ﷺ أَنَـا وَغُـلامٌ مِـنْ بَنِـي عَبْـكِ المُطَّلِبِ فَحَمَلَنَا عَلَى دَابَّةٍ فَكُنَّا ثَلاَئَةً (٢).

٩٤٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر بن كدام، قال:

أخبرني رجل من فهم قال:

كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَنَحَرَ لنَا حَزُوراً، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ حَعْفَرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ الله بْنُ حَعْفَرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَعْفَرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ عَبْنِ اللّهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ ﴾ (أُ

(١)- إسناده جيد، وأخرجه البيهقي في الجنائز ٤ / ٦١ باب: ما يهيأ لأهل الميت من الطعام، من طريق الحميدي، هكذا .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٦٨٠١ ). وانظر تعليقنا عليه فإلـه – إن شناء الله – مفيد .

ونضيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٦٦٦٥ )، وابس عبدي في «الكامل» ٣ / ١٧٤٦. والدارقطني ٢ / ٧٨ - ٧٩ برقم (١١) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر «تلخيص الحبي» ١٣٨/٢. (٢) – إسناده جيد، غير أن الحديث عبد مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤١٨ ) باب : فضائل عبد الله بن جعفر – رضى الله عنه – وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ١٧٩١ ).

(٣)- لَقَّاه الشيء: جعله يلقاه، طرحه عليه . وفي القرآن الكريم: ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾.

(٤)- إسناده ضعيف فيه جهالة، وأخرجه النسائي في «الكبرى» ٤ / ١٥٤ برقم ( ٦٦٥٧ ) من

طريق محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مسعر، بهذا الإسناد . =

= وأخرجه أحمله 1 / ٢٠٥، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم ( ٥٨٩٣ ) من طريق المسعودي، قال: حدثنا شيخ قدم علينا من الحجاز - وعند البيهقي: أخبرني من شهد عبد الله بن جعفر - قال: شهدت عبد الله بن الزبير ....

وأخرجه الحاكم في « المستلوك » ٤ / ١١١ من طريق يحيى بن عبد الحميد، حدثنا جريو، عن رقبة ابن مصقلة، عن رجل من فهم، عن عبد الله بن جعفر ...

وأخرجه المترمذي في الشمائل برقم ( 1٧١) – ومن طريق المترمذي هذه أخرجه البغوي في « شرح السنة » 11/99 برقم (1٨٥) – من طريق أبي أحمد الزبيري، عن مسعر، قال: سمعت شيخاً من فهم قال: سمعت عبد الله بن جعفر ....

وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب برقم ( ٥٨٩١ ) من طريق أبي نعيم الفضل بن ذكين، حالتنا مسعر، بالإسناد السابق.

ولقد أخرجه أحمد 1 / ٢٠٢ – ٢٠٤، وابن ماجه في الأطعمة ( ٣٣٠٨ ) باب: أطيب اللحم، والمههقي في «شعب الإيمان » ( ٥٨٩٢ )، والحاكم في « المستدرك » ٤ / ١١١ من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن مسعر، قال: حدثنا شيخ من فهم – وأظنه محمد بن عبد الرحمن، وأظنه حجازياً – أنه سمع عبد الله بن جعفر يقول ....

وقال الحاكم: « قد صح الخبر بالإسنادين ولم يخرجاه » . ووافقه اللهبي .

وعند الحاكم: « أرى اسمه محمد بن عبد الرحمن ».

وعند ابن ماجه: « قال: وأظنه محمد بن عبد الله » .

وهكذا نرى أن جميع من خرجه وسمى الفهمي اتفقوا على أن اسمـه محمـد، ولكنهـم اختلفوا في اسـم أبيه، وقد قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال » ٢٥ / ٤٧٤: «محمد بن عبد الله بن أبي رافع الفهمي. ويقال: محمد بن عبد الرحمن ».وانظر فروع التهذيب.

وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة » ص ( ٣٦٩ - ٣٧٠): «محمد بن عبد الرحمن الحجازي، عن ابن الزبير، وعبد الله بن جعفر -رضي الله عنهم-. وعنه: المسعودي، ومسعر .

قلت: هو محمد بن عبد الله - ويقال: ابن عبد الرحمن - الفهمي، الطائفي، المذكور في التهذيب، وقد أخرج حديثه أحمد، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجه، كلهم من رواية مسعر ....».

ثم ذكر رواية هؤلاء، لهذا الحديث والطرق التي أوردوه بها . ثم قال: « فظهر من هذا كله أنه يسمى محمداً، وأن أباه إما عبد الله، وإما عبد الرحمن ،وأنه فهمي، طائفي، حجازي، والله أعلم ».

وعليه فيمكن القول إذاً: أن هذا الإسناد حسن، محمد هذا روى عنه أكثر من ثقة، وقال الحافظ في تقريبه: مقبول. وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي. وا لله أعلم.

. ٥٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بـن عبـد الرحمـن بـن عـوف

قال: أخبرني أبي،

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ حَغْفَرٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بالقِثَّاءِ<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>١) - إمناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥٤٤٠ ) باب: القتاء بالرطب، و (٥٤٤٧) باب: أكمل باب: القتاء، و (٤٤٩ ) باب: أكمل القتاء بالرطب .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٦٧٩٨ ) .

## أحاديث أسامة بن زيد

١٥٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني على بن حسين، عن عمرو بن عثمان بن عفان،

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (إِلاَ يَرِثُ الْمَسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (').

٢٥٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني
 عروة بن الزبير،

<sup>(</sup>١)- إمناده صحيح، وأخرجه البخباري في القرائض (٩٧٦٤) بناب: لا يبرث المسلم الكنافر ولا الكنافر المسلم، ومسلم في الفرائض ( ١٦٦٤ ) في أول الكتاب .

وقد استوفينا تخريجه في «مستد الموصلي» ١٨٩/٨ ضمن تخريجات الحديث ( ٤٧٥٧ )، وفي «صحيمت ابن حبان» برقم ( ٢٠٣٣ ) .

ونضيف هنا: وأخرجه عبد السرزاق برقم ( ١٩٣٠٤ ) من طريق معمسر وابن جريبج، حلثنا ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زياد، وهذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبسي شبية ١٥ / ١٤ برقم ( ١٨٩٧٤)، وأحمد ٥ / ٢٠٠، والبخاري في فضائل المدينة ( ١٨٩٨ ) باب: آطام المدينة، وفي المظالم ( ٢٤٦٧ ) باب: العرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة، وفي المناقب ( ٣٥٩٧ ) باب: علامات النبوة في الإسلام، وفي المان ( ٣٠٦٠) باب: قول النبي المسلام، وفي المان ( ٣٠٩٠) باب: قول النبي المسلام، وفي المان ( ٣٨٨٠) باب: تزول الفان كمواقع القطر، والمبهقي في «ولائل النبوة» ٢٥٠١، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥٠٨/٤، ومسلم ( ٢٨٨٥) ما بعده بسلون رقم، والحاكم ٤ / ٥٠٨ من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، به .

وزعم الحاكم -- رحمه الله- أنهما لم يخرجاه، وقد تقدم تخريجهما له، فجل من لا يضل ولا ينسى. وانظر «كنز العمال» ( ٣١٥٢١ ) .

۳۵ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة كم مرة
 لا أحصيه، لا أعده قال: اخبرني أبي قال:

سُعِلَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: وَأَنَّا إِلَى جَنْبِهِ وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ ؟. قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ<sup>(١)</sup>، فَإِذَا وَجَدَّ فَحْوَةً، نَصُّ<sup>(٢)</sup>. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ: فَوْقَ العَنَق<sup>(٣)</sup>.

٥٥٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال:
 سمعت عامر بن سعد بن أبى وقاص يقول:

حَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعْدٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الطَّاعُونِ وَعَنْدَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ،

(١) – يقال: أعنق، يُعنق، إعناقًا: إذا أسرع في طاعة والبساط، والاسم: العَنَى، وهو السير بين الإبطاء والإسراع.

(٢) - لَصَّ، يَنُصُّ، نصاً، والنَّصُّ: التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة . وأصل النَّسَ أقصى الشيء وغايته، ثم سُمي به ضرب من السير السريع.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مالك في الحج ( ١٨٥ ) باب: السير في المنفعة - ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحج ( ١٩٢٣ ) باب: السير إذا دفع من عرفة، وأبو داود في المناسك (١٩٢٣) باب: المنفعة من عرفة، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ١٩٣٣ ) - من طريق هشام، بهذا الإسناد .

وأخرجه البحاري في الجهاد (٢٩٩٩) باب: السرعة في السير، وفي المعازي (٢٤١٣) باب: حجة الوداع، والنسائي في الحج ٥/٥١ باب: كيف السير من عرفة، وابن خزيمة برقم (٢٨٤٥) من طريق يحيى، وأخرجه أحمد ٥/٥١، وابن ماجه في المناسك (٢٠١٧) باب: اللفع من عرفة، وابن خزيمة برقم

(۲۸٤٥) من طریق وکیع. وأخرجه مسلم في الحج (۱۲۸٦) (۲۸۲) و (۲۸۴) من طریق عبدة بسن مسلیمان، وعبدالله

وأخرجه اللازمي في الحج ٢ / ٥٧ باب: كيف السير في الإفاضة من عرفة، من طريق هاد بن سلمة.

وأخرجه ابن خزيمة برقم ( ٧٨٤٥ ) من طريق محمد بن دينار .

ابن نمير، وحميد بن عبد الرحمن،

وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ١١٩ باب: ما يفعل من دفع من عرفة، من طريق آنس بن عياض. جميعهم: حلثنا هشام، به. وانظر ابن كثير ٢/٢٥١، و «السلر المنشور» ٢/٢٣/، و «كنز العمال» (١٢٥٩).

فَقَالَ أَسَامَةُ (1) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ اللهِ يَقُولُ: ﴿ هُو عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسِلَ عَلَى أَنَاسٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلِكُمْ، أَوْ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهُو يَجِيءُ أَخْيَاناً، وَيَلْعَبُ أَنَاسٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلِكُمْ، أَوْ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهُو يَجِيءُ أَخْيَاناً، وَيَلْعَبُ أَخْيَاناً، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ أَى اللَّهُ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَاراً مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْض، فَلاَ تَدْخُلُوهُمْ ﴾ (2) .

فَقَالَ عَمْرُوُ: فَلَعَلَّهُ لِقَوْمٍ عَذَابٌ أَوْ رِحْزٌ، <sup>٣</sup> وَلِقَوْمٍ شَهَادَةً .

قَالَ سَفْيَانُ: فَأَعْجَبَني قُوْلُ عَمْرٍو هذا.

٥٥٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يريد قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((الرَّبَا في النَّسِينَةِ))(1)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا لَمْ يَرْفَعُهُ، فَقيـلَ لَـهُ فِي ذلـكِ، فَقَـالَ: أَتَقيـهِ أَحْيَانًا لِكَرَاهِيَةِ الصَّرْفِ (ع:١٦٤). فَأَمَّا مَرْفُوعٌ، فَهُوَ مَرْفُوعٌ.

<sup>(</sup>١)- في( ظ ) زيادة : « ابن زيد » .

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الطب ( ٥٧٧٨ ) باب: ما يذكر في الطاعون، ومسلم في السلام ( ٢٧١٨) باب: الطاعون والطيرة والكهالة ونحوها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقسم ( ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۱، ۸۲۸ )، وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ۲۹۵٤،۲۹۵۲ ) .

<sup>(</sup>٣)- الرجز: العذاب، والإلم، والذنب، ورجز الشيطان: وساوسه .

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٧٨، ٢١٧٩ ) باب: بيم اللبينار باللبينار نساء، ومسلم في المساقاة ( ١٥٩٦ ) باب: بيع الطعام مثلاً بمثل .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧ ° ٥ ) .

ولضيف هنا: وأخرجه الطيالسي ٢٧٠/١ برقسم ( ١٣٦١ )، وابن أبي شيبة ٧ / ١٠٩ – ١١٠ باب: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس، وبحشل في «تاريخ واسط»  $\omega(٩٣)$ ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7.8/٤، وابن عبد البر في « الكامل » 7.8/1، وابن عبد البر في «التمهيل» 7.8/1، وانظر « فتح الباري » 7.8/1.

٥٥٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، ومروان بن معاوية، قالا حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي،

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((هَا تَوَكَّتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِيتُنَّةً أَضَرُّ

عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ» (١) رسول الله ﷺ قال: ((هَا ثَوْ كُنْ بَعَادِي عَلَمُ

٥٥٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت
 أبا وائل يقول:

قِيلَ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَلاَ تُكَلِّمُ عُنْمَانَ؟. فَقَالَ: تَرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكلِّمَهُ إِلاَّ أَسْمِعُكُمْ ؟ إِنِّي لأَكلِّمُهُ دُونَ أَنْ أَنْتَحَ بَاباً أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ('').

ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لِرِحُلٍ إِنْ كَانَ عَلَيَّ أَميراً: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿يُؤْتَى بِرَجُلٍ كَانْ وَالْيَا فَيُلْقَى فِي النَّـَارِ، فَتَنْدَلْقُ، أَقْتِابُهُ (\*) فَيَدُورُ فِي النَّـَارِ فَيَقُولُونَ: أَقْتِابُهُ (\*) فَيَجْمَعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّـَارِ فَيَقُولُونَ: أَنْتُكُو؟. أَنْسُتَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالمُعْرُوفِ وَتَنهانَا عَنِ الْمُنْكُرِ؟.

فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْغُرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمَنكُرِ وَآتِيهِ ﴾('').

(١)– إسناده صحيح، وأخرجــه البخــاري في النكــاح ( ٩٦ ، ٥ ) بــاب: مــا يتقــى مـن شــؤم المـرأة، ومسلم في المذكر والدعاء (٢٧٤٠ ) باب: أكثر أهل الجنة الفقراء .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٩٦٧ ه.) ، ٥٩٧٠ ).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥ / ٦٥ برقم (١٩١٢٩)، و الخطيب في «تـــازيخ بغـــاد» ١٢ / ٣٢٩، وأبو نعيم في «حلية الأولياء » ٣ / ٣٥،

وقال أبو نعيم: «صحيح ثابت، رواه عن سليمان عدة من الأثمة والأعلام: منهم: سقيان الشوري، وشعبة، ومعمر، وزهير، والقاسم بن معن، في آخرين».

(٢)– يعني: المجاهرة بالإلكار على الأمراء في الملأكما جرى لقتلة عثمان كي لا تتفرق الأمة .

(٣)- الأقتاب: الأمعاء. وقال ابن عيينة: هي ما استدار في البطن، وهي الحوايا والأمعاء. والإندلاق: خروج الشيء من مكانه .

(٤) – إسناد صحيح، وأخرجه البخاري في بلدء الحلق ( ٣٢٦٧ ) باب: صفة النار وأنها مخلوقة، من طريق علي، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد . =

٥٥٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن أبي حرملة، قال سفيان: قال أحدهما: أخبرني كريب عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، عَنْ أسامَة، -وقالَ الأَخرُ: أَخْبَرني كُريْبٌ،

عَنْ أَسَامَةَ - وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللهَ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى الْمُؤْدَلِفَةَ قالَ: دُفِعْتُ معَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَة حَتَّى أَتَى الْمُؤْدَلِفَة قالَ: دُفِعْتُ معَ رَسُولِ اللهِ عَرْفَةَ، فَلَمَّا أَتَى الطَّعْبَ (١)، نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ هَـرَاقَ الْمَاءَ - ثُـمَّ أَتَيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ (١) فَتَوَضَّأً وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ (١)، يَا رَسُولَ الله ا

وَ الله الله الله العِشَاءُ (ع:١٦٥) أَهَاهَكُمْ )). فَلَمَّا أَتَى جَمْعاً، صَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ حَطُّوا رحَالَهُم، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءُ (٤).

<sup>=</sup> ومن طريق البخاري السابقة أخرجه البغوي في (رشرح السنة) ١٤ / ٣٥١ برقم ( ٢٥٨ ) .

وأخرجه أحمد ٥ / ٢٠٧، ومسلم في الزهد والرقائق ( ٢٩٨٩ ) باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهي عن المنكر ويفعله، من طريق أبي معاوية .

وأخرجه أهمد ٥ / ٢٠٩٨، والبخاري في الفتن ( ٧٠٩٨ ) باب: الفتنة التي تموج كموج البحــر، مـن طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة،

وأخرجه مسلم ( ٢٩٨٩ ) ما بعده بدون رقم، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، وأخرجه أحمد ٥/٥ ، ٧، والبيهقي في آداب القاضي ، ٩٤/١ ٩-٥٥ ما يستلل به علمي أن القضاء وسائر أعمال الولاة تما يكون أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر من فروض الكفايات، من طريق يعلى بن عبيد، جميعهم: عن الأعمش، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٥ / ٢٠٦ من طريق عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا عناصم، عن أبي والل ، به . وانظر «النبر المنثور» ٢٤/١ – ٦٥، و«كنز العمال» ( ٢٩٢٢٣ )، و«الفتح» ٢/١٣ – ٥٣ .

<sup>(</sup>١)- الشعب: هو المشعب الذي كان يصلي فيه الخلفاء والأمراء المغرب، وهذا الشعب الـذي قـال عكرمة منكراً الصلاة فيه: « اتخذه رسول الله ﷺ مبالاً، واتخذتموه مصلى ؟ » . وانظر « فتـح البـاري » ٣ . ٧٠ ، وذكر أخبار مكة ٢ / ١٩٢، ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢)- الإداوة :إناء صغير من جلد يتخذ للماء، والجمع: أداوى .

<sup>(</sup>٣)- نصب على الإغراء .

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء ( ١٣٩ ) باب: إسباغ الوضوء - وأطرافه: ( ١٨١، ١٦٦٧، ١٦٦٩، ١٦٧٧)، ومسلم في الحج ( ١٢٨٠ ) باب: استحباب إدامــة الحــاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر .

قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَخْتَلِفَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ وَ مُحَمَّدٌ فِي شَيْءٍ مِنْ هــذَا الحَدِيثِ إِلاَّ أَنَّ ذَا قَالَ كُرَيْبٌ، عَنْ أَسَامَةَ، وَقَالَ هذَا كُرَيْبٌ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، عَنْ أَسَامَةَ .(١)



= وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» ( ٢٥٩٤، ٣٨٥٧ ) .

ونضيف هنا: وأخرجه الأزرقي في « ذكر أخيار مكة » ٢ / ١٩٧ من طريق سفيان بن عيينــــة، بهــــــا (١)– رواية محمد بن أبي حرملة هذه عند البخاري في الحج ( ١٦٦٩ ) و (٦٦٧٠ ) وفيهــا: «قال

كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن الفضل: أن رسول الله ﷺ لم يزل يلمي حتى بلغ الجمرة ». وهذه الزيادة حديث آخر موصول بالإسناد السابق ( ١٦٦٩). ورواية محمـد بـن أبـي حرملة لم أجد فيها «عن ابن عباس». وانظر البخاري حيث خرجنا الحديث، ومسلماً، والنسائي ٢٩٢/١، وسنن البيهقي ٥ / ١١٩، والله أعلم.

وحديث الفضل بطوله أخرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٨٥٥، ٣٨٧٧).

## أحاديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

٩ ٥ ٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صالح بن كيسان أنه سمع سليمان بن يسار يحدث،

عَنْ أَبِي رَافِع، قَالَ: لَمْ يَأْمُرنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَنْزِلَ ثَمَّ- يَعْنِي فِي الأَبْطَحَ- وَلَكِنِّي أَنَا ضَرَبْتُ ثُبَّتُهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَنَزَلَ (١).

٥٦٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وكان عمرو بن دينار يحدث بهذا الحديث عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ صَالِحٌ عَلَيْنَا، قَالَ لَنَا عَمْرُو: اذْهَبُوا إِلَيْهِ فَاسْأَلُوهُ عَنْ هذَا الْحديثِ(٢).

٥٦١ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم أبو النضر سولى عمر بن عبيد الله بن معمر، عن عبيد الله بن أبي رافع،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ١٦١ باب: الدليل على أن المنزول بالمحصب ليس بنسك يجب بوكه شيء، من طريق الحميدي، هكذا،

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١ / ١٧٣ برقم ( ١١٣ )، و مسلم في الحج ( ١٣١٣ ) باب: استحباب النزول بالمحصب، وأبو داود في المناسك ( ٢٠٠٩ ) باب: التحصيب، والطحاوي ٢ / ١٣١، من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وانظر « فتح الباري »٣ / ٥٩١، و « نيل الأوطار » ٥ / ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث السابق، و «سنن البيهقي» ٥ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٣)– قال البرمذي بعد الحديث ( ٢٦٦٥ ): «وروى بعضهم عن ابن المنكدر، عن النبي ﷺ مرسلاً ، وسالم ابي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي ﷺ.

وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الإنفراد بين حليث محمد بن المنكلس، من حليث سالم أبي النضر، وإذا جمهما روى هكذا». وروايتنا هنا ترد ما قاله العرمذي، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤)-- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢١٦/١ برقم(٩٣٤)، والحاكم ١٠٨/١-

قال الحميدي: قالَ سُفْيَانُ: وَأَنَا لِحَديثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَحْفَظُ، لأَنِّي سَمِعْتُهُ أُوَّلاً، وَقَدْ حَفِظْتُ هذَا أَيْضًا.

٥٦٢ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن ميســرة قــال سمعت عمرو بن الشريد (ع: ١٦٦) يقول:

أَخَذَ المِسْوَرُ بْنُ المَخْرَمَةِ بِيَدِي فَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى سَعْدِ بْـنِ أَبِـي وَقَّـاصٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ وَإِنَّ يَدَهُ لَعَلَى أَحَدِ مَنْكِيَّ، فَحَاءَ إِلَيْه أَبُو رَافعٍ فَقَالَ لِلمِسْـوَرِ: أَلاَ تَـأْمُرُ هُـذَا -يَعْنِـي: سَعْداً- يَشْتَرِيَ مِنْ بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِهِ .

فَقَالَ سَعْدُ : لاَ وَاللهُ! لاَ أَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ مِفَةِ دَيَنارٍ، إِمَّا قَالَ: مُقَطَّعَةً، وَإِمَّا قَالَ: مُنَحَّمَةً،

قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِع: وَالله ا إِنْ كُنْتُ لأَمْنَعُهَا مِنْ حَمْسِ مِفَةِ دَيَنَارٍ نَقْداً، وَلَوْلاَ أَنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿﴿الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (١) مَا بِعْتُكَ ﴾(٢).

= وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (١٣).

ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٩/٤ • ٢، والبيهقي في «دلائل النبوة» أيضاً ٢٩٤ • ٥، وابسن عبسد السبن والآنسان» (١١١١ • ١١٢ برقسم (٥٥)، وابسن عبسد السبر في «المتمهيسك» ١١٠٥ - ١٥١.

(١) السَّقَبُ – بالسين والصاد – في الأصل: القُرْبُ. يقال: مَسَقِبَتِ اللهار، وأَسْقَبَتْ أي: قربت .
 قال ابن الأثير: «ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار، وإن لم يكن مقاسماً، أي: أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار .

ومن لم يثبتها للجار، تأول الجار على الشريك، فإن الشريك يسمى جاراً .....».

(۲) – إسناده صحيح، وأخرجه الطيراني في «الكبير» ۳۲۷/۱ برقم(۹۷۷) من طريق الحميدي، هكذا. وأخرجه البخاري في الحيل ( ۲۹۷۷، ۲۹۷۸ ) .باب :في الهبة والشفعة، و ( ۲۹۸۰، ۲۹۸۱ ) باب: إحتيال العامل ليهدى له .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥١٨٠، ٥١٨١، ٥١٨٠ ).

ونضيف هنا: وأخرجه أهمد ٦٠/١، والطبراني في «الكبير» برقسم ( ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨)، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ٢ / ٣٦٦، وانظر «نصب الراية» ٤ / ١٧٤–١٧٥، و«فتح الباري» ٤٣٧/٤، ٤٣٨. و«التمهيد» ٧ / ٢٤–٤٧.

#### أحاديث حكيم بن حزام

٥٦٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهـري، قـال: أخـبرني عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب أنَّهُمَا،

سَمِعًا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْ إِلاَّ هَذَا.

٤ ٥٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أيه، أنه،

سَمِعَ حَكيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَعْتَقْتُ فِي الجَّاهَلِيةِ أَرْبَعِينَ مُحَرَّراً ،

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ خَيْرٍ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الزكاة ( ١٤٧٢ ) باب: الاستعفاف عن المسألة، وفي الوصايا ( ٢٧٥٠ )، وفي فسرض الخمس ( ٣١٤٣ )، وفي الرقساق ( ٢٤٤١ )، ومسلم في الزكساة ( ٢٠٣٥ ) باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٢٢٠، ٣٤٠٢، ٣٤٠٦) .

وَنَضِيفَ هَنَا: وَأَخْرِجَهُ عَبِدُ الْسِرَاقَ أَيْضًا بَرَقَمُ ( ١٦٤٠٧ )، وابن أبي شيبة ١٣ / ٢٤٣ برقم (١٦٢٣٠)، والدارمي أيضًا ٢ / ٣١٠ بـاب: الدنيـا حلوة خضرة، والحاكم ٢ / ٣، والبخـاري في «التاريخ» ٢ / ١١، وانظر «البداية» لابن كثير ٨ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح ، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٣ / ١٩٠ برقسم ( ٣٠٨٤ ) من طريق الحميدي، هكذاً .

واخرجه أحمله ٣ / ٤٣٤، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في العتق (٢٥٣٨) باب: عتق المشرك، من طريق عبيد بن إسماعيل،حدثنا أبو أسامة. وأخرجه مسلم ( ١٧٣ ) ( ١٩٥ ) ( ١٩٦ ) من طريق أبي معاوية وعبد الله بن نحير.

وأخرجه الحاكم ٣ / ٤٨٣ ، ٤٨٤ من طريق أبي أسامة، وعلى بن مُسْهر .

جميعهم: عن هشام، به . =

#### أحاديث جبير بن مطعم رضى الله عنه

٥٦٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري (ع:١٦٧) قال: أخبرني محمد بن حبير بن مطعم،

عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَى اللهِ الله الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وأَنَّا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمي، وأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لاَ نَيَّ بَعْدَهُ ﴾ (١).

٥٦٦ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يحدث، عن عمد بن جبير بن مطعم،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِ ﴿ الطُّورِ ﴾ (٢).

= وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٩٦٨٥ ) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، بهذا الإسناد.

ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣ / ٤٠١، ومسلم في الإيمان ( ١٩٥ ) ( ١٩٥ ) ما بعده بلون رقم، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، والطبراني برقم ( ٣٠٨٦)، والبغوي في «شرح السنة» ١ / ٢٥ برقم ( ٢٧٠)، والبيهقي في «السير » ٩ / ٢٢٣، وفي «المدر» م / ٣١٦،

وأخرجه مسلم (١٢٣)، والطبراني برقم (٣٠٨٧) من طريق يونس بن يزيد، حدثنا ابــن شــهاب، بالإسناد السابق.

وأخرجه الطبراني ( ٣٠٨٨ ) من طريق الليث، حداثنا عبد الرحمن بن مسافر، عن الزهري، بالإسناد السابق،

وأخرجه مسلم ( ١٢٣ ) ( ١٩٥ )، والطبراني ( ٣٠٨٩ )، وأبو عوانة ١ / ٧٧ من طريق صالح، عن الزهري، بالإسناد السابق،

وأخرجه البخاري في الأدب ( ٩٩٢ ) باب: من وصل رهمه في الشوك ثـم أسـلم ، وفي البيـوع ( ٢٢٢ ) بـاب: شـواء المملـوك، وفي «الأدب المفـرد» ( ١٤٤/ برقـم ( ٧٠ ) مـن طريـق شعيب، عــن الزهري، بالإسناد السابق . وانظر «البداية» لابن كثير ٨ / ٦٨ .

(١)- إسناده صحيح، وأحرجه البخاري في المناقب ( ٣٥٣٢ ) باب: ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ ومسلم في الفضائل ( ٢٣٥٤ ) باب: في أسمائه ﷺ .

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٧٣٩٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦٣١٣).

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٧٦٥ )، باب: الجهر في المفرب، ومسلم في الصلاة ( ٤٦٣ ) باب: القراءة في الصبح . =

قَالَ سُفْيَانُ: قَـالُوا فِي هـذَا الْحَديثِ: إِنَّ جُبَيْرًا قَـالَ: سَـمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَـا مُشْرِكٌ، فَكَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ، وَلَمْ يَقُلْهُ لَنَا الزُّهْرِيِّ.

٥٦٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يحدث عن عمد بن جبير بن مطعم،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِلَّا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ﴾﴿(١).

قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيْرَهُ : قَاطِعُ رَحِم.

٥٦٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، وسمعتـه يحدثـه عن محمد بن جبير بن مطعم،

عَنْ أَبِيهِ إِنْ شَاءَ الله - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بُنُ عَـدِيٍّ حَيـاً، ثُـمَّ كَلَّمَنِي فِي هؤُلاءِ الأَسَارَى - لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ - يَعْنِي: أَسَارَى بَدْرٍ ﴾(٢).

وكانَ سُفْيَانُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ، فَذَكَرَ فِيهِ الْحَبَرَ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لاَ يَدَعُهُ، وَإِن لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الخَبَرَ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِنْ شَاءَ الله، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ .

<sup>=</sup> وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٢٩٣، ٧٤٠٨، ٧٤١٨ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٨٣٣ ).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب ( ٥٩٨٤ ) باب: إثم القباطع، ومسلم في المبر والصلة ( ٢٥٥٦) باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( 202 )، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ٧٣٩١، ٧٣٩٢ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢ / ١١٧ برقهم ( ١٥٠٥ ) من طريق الحميدي هكذا .

وأخرجه البخاري في فرض الخمس ( ٣١٣٩ ) باب: ما مَنَّ النبي ﷺ على الأسارى من غير أن يخمس، وفي المغازي ( ٤٠٧٤ ) أيضاً .

وقلد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٤١٦ ).

ونضيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق ٢٠٩/٥ برقم (٩٤٠٠)، والبيهقي في قسم الفيء والعنيمة المام المراق والعنيمة المرام على مَنْ رأى من الرجال البائغين من أهل الحرب، وفي «دلالل النبوة» ١ / ٣١٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ٩ / ١٤٧.

٥٦٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن ديدار، قال: أخيرني محمد بن حبير بن مطعم،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَصْلَلْتُ بَعِيراً لِي يَوْمَ عَرَفَةَ، فَخَرَحْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ وَاقِفاً مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هذَا مِنَ الحُمْسِ، مَا شَأَنُهُ هَا هُنَا<sup>(١)</sup> ؟

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأَحْمَـ لَٰسُ: الشَّديدُ عَلَى دِينِهِ (ع:١٦٨)، وَكَمَانَتْ قُرَيْتُ ثُسَمَّى الحُمْسَ، وَكَانَ الشَّيْطانُ قَلِدِ اسْتَهُواهُم، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ عَظَّمْتُمْ غَيْرَ حَرَمِكُمْ، اسْتَخَفَّ النَّاسُ بِحَرَمِكُمْ، فَكَانُوا(٢) لاَ يَخْرُجُونَ مِنَ الحَرَم .

٥٧٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا حميد بن قيس الأعرج أخو عمر بن قيس مولى بني فزارة ،

عَنْ مُحاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ يَقِفُ سِنيهِ كُلُّهَا بِعَرَفَةَ (٣)

٥٧١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزبير: أبه سمنع عبد الله بن باباه يحدث،

عَنْ حُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَا فَيَ عَنْ اللهِ عَبْدِ الْمُطْدِ ! إِنْ وَلَيْتُمْ مِنْ هِذَا الْأَمْرِ شَيْئاً، فَلاَ تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَار ﴾ (١) .

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢ / ١٣١ برقيم ( ١٥٥٦ ) من طريق الحميدي، هكذا ،

وأخرجه البخاري في الحمج ( ١٦٦٤ ) بياب: الوقوف بعرفة، ومسلم في الحمج ( ١٢٢٠ ) بياب: الوقوف، وقوله تعالى ﴿ لَمَّ أَفَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّامُ ﴾.

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم (٣٨٤٩) .

وتضيف هنا: وأخرجه الأزرقي في « أخبار مكة » ٢ / ١٩٥ من طريق سفيان، بهذا الإسناد، | والطِّر أيضاً ١٨٨ / الهه.

(٢)− في ( ظ ): «وكالوا ».

(٣)- إسناده صحيح إلى مجاهد . وأخرجه الأزرقي في « تاريخ مكة » ٢ / ١٩٦ من طويق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر ٢ / ١٨٧ فيهُ أيضاً .

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢ / ٢٠٦، والحاكم ١ / ٤٤٨، والبيهقي في الصلاة ٢ / ٤٦١ باله: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، من =

#### خالد بن الوليد

٥٧٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني أبو نجيح، عن خالد بن حكيم بن حزام قال:

تَنَاوَلَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ بِشَيْءٍ فَكَلَّمَهُ فِيهِ خَالدُ بْنُ الْوَليدِ، فَقِيلَ لَهُ: أَغْضَبْتَ الأَميرَ،

فَقَالَ خَالِدٌ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَهُ، ولكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: ((أَشَـلُهُ النَّاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَةِ، أَشَدُّهُمْ عَذَاباً لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا))(١).

= طريق الحميدي، هكذا.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٤١٥، ٧٤١٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٤١٥، ١٥٥٢، ١٥٥٤).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكهبير» ٤ / ١١٠ برقم ( ٣٨٧٤)، وبرقمم ( ٤١٢١)، وبرقمم ( ٤١٢١)،

وقد وهم الطيراني - رحمه الله - فظن أن خالد بن حكيم هو الراوي لهذا الحديث، فأورده في الصحابة، وأورد له هذا الحديث، والحديث حديث خالد بن الوليد، وسبحان من لا يضل ولا ينسى.

وأخرجه أحمد ٤ / ٩٠، و الطبراني في «الكبير» برقم( ٣٨٢٤)، ( ٤١٢١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » 1 / 7 / 3 برقم ( ٢٠١)، والبخاري في «الكبير» 1 / 7 / 3، والبيهقي في «شعب الإيمان » 1 / 6 / 3 برقم ( ٧٤٦٩) من طرق حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وأبو نجيح هو يسار المكي والد عبد الله بن نجيح .

تنبيه: جاء في إسناد أحمد: «ابن أبي نجيح» وهو خطأ. والصواب «أبو نجيح» كما تقدم، والله أعلم. وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (٤١٢٢) من طريق سويد بن عمرو الكلبي، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به.

وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٦١٣ )، وفي «موارد المطمآن» برقم ( ١٥٦٧ ) أن حكيم بن حزام مَرَّ بعمير بن سعد ....

وقوله « بشيء » عندنا، فُسر في حديث حماد فقال: « في الجزية » .

وانظر «أسد الغابة » ٢ / ٩٢، و «الإصابة» ٣ / ٥٣ – ٥٠ .

ويشهد له حديث هشام بن حكيم وهو في الصحيح، وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم (٥٦١٧)، وانظر «موارد الظمآن» ٥/ ١٣٨ برقم(١٥٦٧)، و«مستلوك الحاكم» ٣ / ٢٩٠ .

#### عبد الرهن بن أبي بكر

٥٧٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أحبرني عمرو بن أوس الثقفي،

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ أَحْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشُهُ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ(١) .

قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا بَابَةُ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَهُ يَقُولُ: مُتَّصِلٌ (٢٠).



(١) - إسناده صحيح، وأخرجه أهمد ١ / ١٩٧، والبخاري في العمرة ( ١٧٨٤) باب: عمرة التنعيم، و في الجهاد ( ٢٩٨٥) باب: إرداف المرأة خلف أخيها، ومسلم في الحج ( ٢٩٨٠) باب: بيان وجوه الإحرام، والمؤملي في الحج ( ٩١٤) باب: ما جاء في العمرة من التنعيم، وابس ماجه في المناسك ( ٢٩٩٩) باب: العمرة من التنعيم، والمدارمي في المناسك ٢ / ٥٢ باب: الميقات في العمرة، والبيهقي في الحج ٤ / ٣٥٧، باب: من أحرم بها من التنعيم، من طرق، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد

تنبيه: سقط من إسناد المارمي «عمرو بن دينار » .

وقال التزمذي: «حديث حسن صحيح»

وأخرجه أحمد 1 / ١٩٨٨، وأبو داود في المناسك ( ١٩٥٥ ) باب: المهلّة بالعمرة تحيض فيلركها الحج، والحاكم في «المستدرك» ٣ / ٤٧٧، والمبهقي ٤ / ٣٥٧ من طريق داود بن عبد الزحمن العطار، حدثني عبد الله بن عثمان بن حثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها ..... وصححه الحاكم، ووافقه اللهبي. وهو كما قالاً. وانظر «كنز العمال» برقم ( ١٧٤٣٥ )،

وحليث عائشة، وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٨٣٤، ٣٨٣٥، ٤٠٠٥ ) . (٢)- قال الحافظ في « الفتح » ٣ / ٧٠٧ « ووقع عند الحميدي عن سفيان: حدثنا عمرو بن دينار،

قال سفيان: هذا يعجب شعبة، يعنى: التصريح بالإخبار في جميع الإسناد » .

وقوله: « بابة شعبة» أي: على شرطه. والبابة: الصنف، والخصلة أيضاً، يقال: هذا شيء من بـابتك، أي: يصلح لك .

## حديثُ صَفوان بْنُ أَمَيّة (ع: ١٦٩)

عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: عرسًا بي أبي في إسارة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: عَرَّسَ، بِي أبي فِي إِسَارة عُتْمَانَ، فَدَعَا النَّاسَ فِي وَلِيمَةٍ لَنَا، وَكَانَ (١) فيمَنْ أَتَانَا :

صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فَقَالَ: انْتَهِشُوا اللَّحْمَ نَهْشاً، فَإِنِّي سَـمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُـولُ: (هُوَ أَهْنَاْ وَأَمْرَأُ –اَوْ أَهْنَاْ وَأَبْراً–))(٢).



(١)- في (ظ): «فكان».

(٢)- إسناده ضعيف، فيه أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٨ / ٥٧ برقم ( ٧٣٣٢ ) من طريق الحميدي، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣ / ٠٠٠، و ٦ / ٤٦٤ – ٢٦٤، والمزمذي في الأطعمة ( ١٨٣٦) باب: ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهساً، والدارمي في الأطعمة، ٢ / ١٠٦ باب: فيمن استحب أن ينهس اللحم ولا يقطعه، من طرق: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم - منهم أيوب السختياني - من قبل حفظه ».

وقال أبو داود: «عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل».

وأخرجه الطبرالي في «الكبير» بوقم ( ٧٣٣١ ) من طريق يوسف بن حماد المعني، حدثنا عثمان بن عبد الرحن، عن محمد بن الفضيل بن العباس قال: كانت فينا وليمة، فلخل صفوان....

وعثمان بن عبد الرحمن هو الجمحي، وليس بالقوي، ومحمد بن الفضيل بن العباس لم يلرك صفوان، والله أعلم .

#### عثمان بن طلحة الحجيي

٥٧٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمين الحَميين (١) قال: أخبرني خالي مسافع بن شيبة، عن أمي (٢) صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امْرَأةُ من بني سليم ولدت عامة أهل دارهم،

أنَّهَا سَأَلَتُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ عَنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِياهُ بَعْدَ دُحُولِهِ الكَعْبَةَ فَقَالَ: قَالَ لِيَ النَّيْتِ فَنَسِيتُ أَنْ آمُسِرَكَ أَنْ تَعُمُرَهُمَا فَخَمَّرُهُمَا، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي البَيْتِ شَيْءً يَشْغَلُ الْمُصَلِّي)(").



<sup>(</sup>١)- الحجبي- بفتح المهملة، والموحلة من تحت -: نسبة إلى حجابة البيت الحرام شرفه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢)- في ( ع ): « أبي » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) - إسناده صحيح ،و أخرجه أحمد ٥ / ٣٨٠، وأبو داود في المناسك ( ٢٠٣٠ ) باب: في دخول الكعبة، والبيهقي في الصلاة ٢ / ٤٣٨ باب: في كيفية بناء المساجد، وابــن كثـير في «التفســي» ٧ / ٢٧، وفي «البداية» ١/ ١٥٨ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤ / ٦٨ من طريق علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، عن منصور بن عبد الرحمن، به . ومحمد بن عبد الرحمن بن طلحة ضعيف .

وانظر «اللبر المنثور» ٥ / ١٨٤ وقد نسبه إلى أحمد، وسعيد بن منصور، والبيهقي

#### عمرو بن حريث

٥٧٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مساور الوراق، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ الله ﷺ عَمَامَةً سَوْداءَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً (١).

٥٧٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: ﴿ وَاللَّيلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (٢).



 <sup>(</sup>١)- إسناده جياء، وهو عند مسلم في الحج ( ١٣٥٩ ) باب: جواز دخول مكة بغير إحرام .
 وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ١٤٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح على شرط مسلم، والحديث عند مسلم في الصلاة ( ٤٥٦ ) بـاب: القراءة في الصبح،

وقلد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقـم ( ١٤٦٧، ١٤٦١، ١٤٦٨، ١٤٦٨)، ١٤٦٩ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٨١٩ ) .

#### حديث مطيع بن الأسود

٥٧٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع،

عَنْ أَبِيهِ مُطِيعِ بْنِ الأَسْودِ (ع: ١٧٠) و كَانَ مِنْ عُصَاةِ قُرِيْشِ مِمَّنْ يُسَمَّى الْعَاص، فَسَمَّاهُ النَّبِيُ ﷺ مُطِيعًا، وَلَمْ يُدْرِكِ الإِسْلاَمَ مِنَ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيرُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: ((لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌ صَبُواً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَداً))(١).

قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِيَ: عَلَى اللَّكُفْرِ.



(١)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجهاد ( ١٧٨٧ ) باب: لا يقتل قرشي صبراً، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧١٩ ، ٣٧٢١ ).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً ١٧ / ١٧٣ برقم ( ١٧٤٤٨)، والدارمي في الديات الممال ١٩٨/٢ باب: لا يقتل قرشي صبراً، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » ٣ / ٣٢٦، وابن أبي عاصم في «السنة» برقم ( ٧٦٣)، والبهقني في «دلائل النبوة» ٥ / ٧٦٠ .

#### عبد الله بن زمعة

٩٧٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ زَمْعَةَ بْنَ الأَسْوَدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ فَقَالَ: ((انْتَدَبَ لَهَا رَجُلُ ذُو عِزُ وَمَنَعَةِ فِي قَوْمِهِ كَأَبِي زَمْعَةَ). ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ النِّسَاءَ فَقَالَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمُرَأَتِهِ فَيَضْوِبُهَا ضَوْبَ العَبْدِ، ثُمَّ يُعَانِقُهَا مِنْ آخِرِ النَّهَانِ).

قَالَ: وَعَاتَبَ رَسُولُ اللهِ فَيْ فَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: ((وَلِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟))(١).



<sup>(</sup>١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في «التفسير» ( ٢٩٤٢ ) سورة ﴿ والشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ - وأصل هذا الحديث في الأنبياء ( ٣٣٧٧ ) باب: قول الله تعالى: ﴿ وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ من طريق الحميدي - وأطرافه أيضاً ( ٢٠٤٥ ، ٢٠٤٢ ) -، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٢٨٥٥ ) باب: النار يدخلها الجبارون .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤١٩٠ ) مختصراً و( ٤٧٩٤ ) كما هنا .

ونضيف هنا: وأخرجه البغوي في  $_{\rm W}$  شرح السنة  $_{\rm W}$  9 / ۱۸۲ برقم (  $_{\rm YTET}$  ) من طريق البخاري المذكورة .

وانظر «كنز العمال » ( ٣٠٦٢ ) و ( ٤٤٩٦٧ ) وقد نسبه إلى البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وإلى عبد الرزاق .

#### عمر بن أبي سلمة

٠٨٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير أنه سمع

أبا نعيم وهب بن كيسان يقول!

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَـلَّمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عُلاَماً يَتِيماً فِي حِحْرِ رَسُولِ اللهَ ﷺ : «يَا غُلاَماً! إِذَا أَكَلَّتَ فَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ<sup>(۱)</sup> فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : «يَا غُلاَمَ! إِذَا أَكَلَّتَ فَسَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

فَقَالَ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدَهُ(١) .

١٨٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة (ع:١٧١) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة في ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً به



(١)- تطيش: تضطرب، وتتحرك في نواحي القصعة .

(٢) اسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأطعمة ( ٣٧٦ ) باب: التسمية على الطعمام والأكل باليمين ، من طريق علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان، بهذا الإسناد .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقسم ( ٢٦١٥ ) و ( ٢٦٢٥ )، وفي «موارد الظمآن» برقم ( ١٣٣٨، ١٣٣٩ )، وعلقنا عليه، تعليقاً يحسن الرجوع إليه .

(٣) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة ( ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦ ) باب: الصلاة في

الثوب الواحد، ومسلم في الصلاة ( ١٧ ٥ ) باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٢٩١، ٢٢٩٧، ٣٢٩٣).

#### حديث الحارث بن مالك بن البرصاء

٥٨٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي ،

عَنِ الحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ البَرْصَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّـةَ يَقُـولُ: (لاَ تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَداً ﴾(١)

قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسيرُهُ: عَلَى الْكُفْرِ.

٥٨٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن ابن الخوار (٢) مولى لبني عامر، عن عبيد بن حريج (٣) قال:

وأخرجه أحمد ٤ / ٣٤٣ - ومن طريقه بل طرقه أورده ابسن كثمير في «البدايسة» ٤ / ٣٠٦-، والطحاوي في «مشكل الآثار » أ / ٢٢٨، وفي «شرح معاني الآثار » أيضاً ٣ / ٣٢٦ من طرق: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤ / ٣٤٣ – ومن طريقه أورده ابن كثير في «البداية» ٤ / ٣٠٦ – والطبراني في «الكبير» ٣ / ٢٥٧ برقم ( ٣٣٣٣ ) من طريق يزيد بن هارون .

وأخرجه أحمد ٣ / ٢١٢ - وابن كثير أورده من هذه الطريق في «البداية» ٤ / ٣٠٦ - من طريق محمد بن عبيد،

وآخرجـه ابـن أبـي شـيبة ٤٩٠/١٤ برقـم (١٨٧٥٧)، و الطـبراني في «الكبـير» برقـم ( ٣٣٣٤، ٣٣٣٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني ١٧٢/٢ برقم ( ٩٠٩) مــن طريـق يحيى بن زكريا بن أبي زائلة، و علي بن مسهر و وكيع بن الجراح، وأبي أسامة، ومحمد بن أسباط.

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٥ / ٧٥ من طريق يونس بن بكير،

جميعهم: حدثنا زكريا بن أبي زائلة، بهذا الإسناد .

ويشهد له حديث مطيع بن الأسود .

وقد استوفينا تخريجه في « مجمع الزوائك» برقم ( ٧٦٦ ) .

(٢)- هكذا جاء في أصولنا، وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار .

(٣)- سقط من أصولنا «عن عبيد بن جريج » واستلركناه من مصادر التخريج .

سَمِعْتُ الحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ البَرْصَاءِ فِي المَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ. قَالَ سُفْيَالُ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَى يَهِ اللهِ عَلَى يَهِ عَلَى عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى عَلَى يَهِ عَلَى عَلَى يَهِ عَلَى يَهُ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهِ عَلَى يَهُ عَلَى يَهِ عَلَى عَلَى يَهُ عَلَى يَهِ عَلَى عَالِمَ عَلَى عَالِمَ عَلَى عَاعِمُ عَلَى عَل



(١)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٣ / ٢٥٦، برقم ( ٣٣٣١) من طريق الحميدي، هكذا.

وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقم (١١٨٩)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٥١٦٥). ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ١/ ١٨٥ – ١٨٦ من طريق سفيان، بهذا

وأخرجه البخاري في «الكبيع» / ٢٥٨، والطحاوي في « مشكل الآثار» 1/ ١٨٥، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» ٢ / ١٧١ برقم ( ٩٠٨) من طريق روح بن القاسم، وسعيد بن مسلمة القرشي، جميعاً: عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وانظر المطالب العالية ( ١٧٣٧)، و الكنز

## حديث كرز بن علقمة الخُزاعي

٥٨٤ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قــال: حدثنا عروة بن الزبير قال:

سَــمِعْتُ كُـرزَ بْـنَ عَلْقَمَـةَ الخُزاَعِـي يَقُـولُ: سَــاَّلَ رَجُـلٌ رَسـُولَ الله ﷺ فَقَــالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ مُنْتَهِى ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : ﴿نَعَمْ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ أُو َ الْعَجَمِ أَرَادَ الله بِهِمْ خَيْراً، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الإسْلاَمَ».

قَالَ: ثُمَّ مَهُ ! يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: ﴿ ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ ﴾.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلِّ: كَلاَّ وَا لله! إنْ شَاءَ الله يَا رَسُولَ الله!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((بَلَى؟ وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ، لَيَعُـودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُباً (١) يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)(٢) .

قَالَ الزُّهْرِيِّ: وَالأَسْوَدُ: الحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْهَشَ، تَنْتَصِبُ هَكَذا -وَرَفَعَ الحُمَيْدِيِّ يَدَهُ (ع:١٧٢) - ثُمَّ تَنْصَبُّ .

قَالَ سُفْيَانُ حِينَ حَدَّثَ بِهَذا الحَديثِ: لا تُبَالِي أَلاَّ تَسْمَعَ هذَا مِنَ ابْنِ شِهَابٍ .

<sup>(</sup>١)- الصُّبُّ واحده: صَبُوب على أن أصله: صُبُبّ، مثل رسول، ورُسُل.

ويروى: صُبَّى، جمع: صاب، كَعَازٍ وغُزَّى، وهم المدين يَصُبُّون إلى الفتنة: أي يميلون إليها .

وقيل: إنما هو صُبًّاء ، جمع: صابىء، كشاهد، وشُهَّاد .

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٩٨ / ١٩٨ برقم (٤٤٣)، والحاكم برقم
 (٩٧) بتحقيقنا، من طريق الحميدي هكذا .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٩٥٦ )، وفي « مسوارد الظمآن » برقم ( ١٨٧٠) .

ولضيف هنا: و أخرجه عبد السرزاق برقم ( ٢٠٧٤٧ )، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني » ( 7.41 ) برقم ( 7.41 )، والطبراني في «الكبير » برقم ( 7.41 )، والبيهقي في «دلالسل النبوة» ( 7.41 ) وفي «الأسماء والصفات » ص ( 7.41 )، وابن عبد البر في « التمهيد » 7.41 .

## حديث أبي شريح الكعبي ثم الخزاعي

٥٨٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني نافع بن حبير بن مطعم،

عَنْ أَبِي شُرَيحِ الكَعْبِيّ قَـٰ إِلَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ اللهِ ( (مَـنْ كَـانَ يُؤْمِـنُ بِـاللهِ وَاليَـوْمِ الآخِرِ، فَليُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكُومْ ضَيْفَةُ ، ( ' ).

٥٨٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان، عن سعيد

ابن أبي سعيد القبري،

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَـنِ النَّـنِيِّ ﷺ بمِثِلَـهِ، وزاد ﴿(الضَّيَافَةُ ثَلاثَـةُ أَيَّـامٍ، فَمَا زَادَ، فَهُـوَ صَدَقَةٌ، وَجَائِزَتُهُ (٢) يَوْمٌ وَلَيْلَةُ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ (٣) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُۥ(٠)

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق » برقم ( ٢١٢ ) من طريق الحميدي،

وأخرجه أحمد ٣٨٤/٦، ومسلم في الإيمان ( ٤٨ ) باب: الحث على إكرام الجسار والصيف ولزوم الصمت إلا عن الحير، وكون ذلك كله من الإيمان .

ولتمام التخريج انظر التعليق التالي .

(٢)– جائزته: عطيته ومنحته وإتحافه بافضل ما يقدر عليه.

(٣) يَثْوي: يقيم. ويحرجه: يضيق عليه .

(٤) – إسناده حسن، لكن الحانيث متفق عليه . فقد أخرجه البخاري في الأدب ( ٢٠١٩ ) باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِّ جاره، وفي الرقاق ( ٢٤٧٦ ) بـاب: حفيظ اللسان، ومسلم في

اللقطة ( ٤٨ ) ( ١٤ ) باب: الضيافة ونحوها . وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٨٧ ٥ ) .

ونضيف هنا: وأخرجه أبو عوانة ١ / ٣٤، والمدارمي في الأطعمة ٢ / ٩٨ بساب: في المصيافة، والطبراني في مكارم الأخلاق برقسم ( ٢١١ )، والخطيب في « تاريخ بغشاد » ١١ / ١٣٩، والبغوي في «شرح المسنة » ١١ / ٣٣٦ برقم ( ٣٠٠١، ٣٠٠١ )، وفي «ارواء الغليل» ٨ / ١٦٢ برقم ( ٢٥٢٣) .

وانظر تعليقنا على الحديث ( ٦٢١٨ ) في «مسند الموصلي».

#### حديث ابن مربع الأنصاري

٥٨٧ - حدثنا الحميدي، قال :حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: اخبرني عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي: أنه سمع رحلاً من أخواله من الأزد يقال له: يزيد بن شيبان قال:

أَتَانَا ابْنُ مَرْبَعِ الأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانَ يُبَاعِدُهُ عَمْرَوٌ مِنْ مَوْقِفِ الإِمَامِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ، يَقُولُ: ((كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَاذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ إِبْراهِيمَ عَلَيه السَّلاَمُ ))(۱).

قَالَ آبُو بَكْرٍ: وَكَانَ شُفْيَانُ رُبُّمَا قَالَ: اثَّبَتُوا(٢)، وَرُبُّمَا قَالَ: أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ.



<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ » ٢ / ٢١٠ من طريق الحميدي، هكذا .

وأخرجه أحمد ٤ / ١٣٧، وأبو داود في المناسك ( ١٩١٩) باب: موضع الوقوف بعرفة، والترمذي في الحج ( ٨٨٣) باب: ما جاء في الوقوف بعرفات، والنسائي في الحج ٥ / ٢٥٥ باب: رفع الميدين بالدعاء في عرفة و من طريق النسائي أورده ابن كثير في «البداية» ٥ / ١٧٣ و وابن ماجه في المناسك (٢٠١١) باب: الوقوف بعرفات، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٤/ ١٦٨ برقم ( ٢١٤٩)، والمخاري في «الكبير» ٤/ ٢٦٤ من طرق: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم، ووافقه اللهسمي. وانظـر «الـلر المنثـور» ١/ ٢٢٣، و «الكـنز» ( ١٢٠٥٦. ١٢٠٥٧).

 <sup>(</sup>٢) أي: في بداية الحديث بدل: «كونوا».

#### حديث المطلب (ع:١٧٣) بن أبي وداعة

٥٨٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني كثير بن كثير بن

المطلب، عن بعض أهله:

أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّهُ المَطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مُمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْم، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الطَّوَافِ سُتُرَةٌ (١).

٥٨٩- قَالَ شُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا أُوَّلًا عَنْ كَثيرٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ(٢).

فَلَمَّا سَأَلَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: لَيْسَ هُوَ عَنْ أَبِي، (٣) إِنَّمَا أَخْبَرَني بَعْضُ أَهْلِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْمُطَّلِ.



(٢)- أخرجه من هذه الطريق: النسائي في الحج ٥ / ٢٣٥ باب: أين يصلي ركعتي الطواف، وابن

حبان في «صحيحه» برقم ( ٢٣٦٣ )، وفي « الموارد » برقم ( ٤٩٥ ) .

(٣) - في أصولنا: «أبيه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) – إسناده ضعيف، وقد فصلنا ذلك في «موارد الظمآن » برقم ( ٤١٤، ٤١٥ )، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ٧٢٦٢ )، وانظر «صحيح ابن حبان» برقم (٧٣٦٣، ٢٣٦٤ ).

#### عقبة بن الحارث النوفلي

• ٥٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن ابن أبي مليكة:

أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ عَنْ يَمينِهِ فَسَأَلْتُهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَمَّ اسْتَقْبَلْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! و إِنَّهَا شُودَاءُ، وَإِنَّهَا .... وَإِنَّهَا ....

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟»(<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم ( ٨٨ ) بـاب: الرحلـة في المسألة النازلـة وتعليـم أهله – وأطرافه ( ٢٠٥٢، ٢٦٤٠، ٢٦٦٩، ٢٦٦٠، ٢٦٦٠) .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢١٦، ٤٢١٧، ٤٢١٨ ).

و تضيف هنا: وأخرجه سعيد بن منصور في «ستنه» برقم ( ٩٩٠ ) من طريق سفيان، بهذا الإسعاد.

### عبد الله بن عمرو بن العاص

۱۹۰ حدثنا الحميدي، قال، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: سمعت عيسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَـاصِ: أَنَّ رَحـُلاً سَــَأَلَ رَسُــولَ الله ﷺ فَقَــالَ: يَارَسُولَ الله! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي،

قَالَ: ﴿﴿ارْمُ وَلَا حَرَجَ﴾.

وَقَالَ آخرُ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((اذْبُحْ وَلاَ حَرَجَ)(').

فَقِيلَ لَسُفْيَانَ: هَذَا مِمَّا حَفِظْتَ مِنَ الزُّهْرِيّ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَأَنَّهُ يَسْمَعُهُ إِلاَّ أَنَّهُ طَوِيلٌ، فَحَفِظْتُ هذَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ بُلْبُلُ -ويقال: بُلَيْل وهو ابن حرب-: فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَوِيلٌ، فَحَفِظْتُ هذَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ بُلْبُلُ -ويقال: بُلَيْل وهو ابن حرب-: فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْن مَهْدِيّ يُحَدَّثُ (ع:٧٤) عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ: لَمْ أَحْفَظُهُ ؟
ابْن مَهْدِيّ يُحَدَّثُ (ع:٧٤) عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ: لَمْ أَحْفَظُهُ ؟
فَقَالَ: صَدَقَ، لَمْ أَحْفَظُهُ كُلَّهُ، فَأَمَّا هَذَا، فَقَدْ أَنْقَنْتُهُ.

۱۹۲ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال :حدثنا هشام بسن عروة، قال: أحبرني أبي قال:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهِ حَنْ وَجَلَّ - لاَيَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْزَعُهُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ (٢)، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْض

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ١٤١ باب: التقديم والتأخير في عمل يـوم النحر، من طريق الحميدي، هكذا

وأخرجه البخاري في العلم ( ٨٣ ) باب: الفتيا وهو واقف على الدابة – وأطرافه ( ١٧٤، ١٧٣٦، ١٧٣٧، ١٧٣٨، ٦٦٦٥)، ومسلم في الحج ( ١٣٠٦) باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق . وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٨٧٧ ) .

ونضيف هنا: و أخرجه ابن عبد البرفي «التمهيل» ٧ / ٢٧٩ من طريق سفيان، بهذا الإستاد. وأخرجه أيضاً فيه ٧ ٢٦٤/، من طريق مالك، عن الزهري، به. وانظر «نصب الراية» ٣ / ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) – قال الحافظ في «الفتح» ١٣ / ٢٨٤: «وفي رواية سفيان بـن عيينـة، عن هشام (من قلوب العباد): أخرجه الحميدي في مسنده، عنه، وفي رواية جرير، عن هشام عند مسلم مثلـه، لكن قال: من الناس .....»، وانظر بقية كلامه.

العُلماء، فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ، عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُوُوساً جُهَّالاً، فَسَأَلُوهُمْ، فَأَفْتُوهُمْ بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))

قَالَ عُرْوَةً: ثُمَّ لَبِثْتُ سَنَةً، ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَني بهِ(١).

99 - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان الأحول، عن جاهد، عن أبي عياض (٢)،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهَ ﷺ عَن الأَوْعِيَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الأَوْعِيَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يجِدُ سِقَاءً، فَرَحَّصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِوِ " .

وقلًا استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٥٧١، ٦٧١٩، ٦٧٢٣ ) .

(٢)- في أصولنا «أبو العاص» وهو خطأ . وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي، وانظر «التهذيب» وفروعه، و «فتح الباري» ١٠ / ٥٩ .

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة ٧ / ١٦٠ برقم ( ٣٩٩٦)، وعبد الرزاق ٢٠٨/٩ برقم ( ٣٩٩٦)، وعبد الرزاق ٢٠٨/٩ برقم ( ١٦٩٦)، والشافعي في «المسنك» ص ( ٢٨٢)، وأحمد ٢ / ١٦٠، والبخاري في الأشربة (٣٩٥٥) باب: ترخيص النبي على الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم في الأشربة ( ٢٠٠٠) باب النهي عن الإلتباذ في المزفت، والنسائي في الأشربة ٨ / ٣١٠ باب: الإذن في الجر خاصة ، والبيهقي في الأشربة ٨ / ٣١٠ باب: المرخصة في الأوعية بعد النهي، والحازمي في الإعتبار ص ( ٤١١) من طريق سفيان، بهلا الإسناد.

واخرجه أبو داود في الأشربة ( ٣٧٠٠) باب: في الأوعية – ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي ٨ / ٣١٠ –، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٤ / ٢٢٨ من طريق شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، به . =

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم ( ١٠٠ ) باب: كيف يقبض العلم، وفي الإعتصام بالكتاب والسنة ( ٧٣٠٧ ) باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم في العلم ( ٢٦٧٣ ) باب: رفع العلم وقبضه .

١٩٤٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عطاء بن السائب، قال: أخبرني أبي،

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :((خَصْلَتَانِ هُمَا يَسيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَليلٌ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ».

قَالُوا: وَمَا هُمَا، يَا رَسُولَ الله؟.

قَالَ: «تُسَبِّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً وتُكَبِّرُ عَشْراً، وتَحْمَدُ عَشْراً، وتُسَبِّحُ عِنْدَ مَنامِكَ ثَلاَثَةً وَثَلاَئِينَ، وتُكَبِّرُ عَشْراً، وتُسَبِّحُ عِنْدَ مَنَامِكَ ثَلاَثَةً وَثَلاَئِينَ، وتُكبِّرُ أَرْبَعاً وتَلاَثِينَ».

ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ (١)، فَذَلِكَ مِئَتَانِ وَخَمْسُونَ بِاللِّسَـانِ، وَأَلفَـانِ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي اللِيزَانِ،

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَـالَ: ((فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَومِهِ وَلَيْلِهِ أَلْفَيْ سَيِّنَةٍ وخَمْسِ مِنَةِ سَيِّنَةٍ؟).

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ! فَكَيْفَ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: ﴿ يَالِي الشَّيْطَانُ أَحَدَّكُمْ فَيَقُولُ لَهُ: اذْكُو كَذَا ﴿ عَ: ٥٧ أَ ﴾، اذْكُو كَذَا، حَتَّى يَقُومَ وَلَمْ يَقُلُهَا ﴾ (٧).

تنبيه: سقط من إسناد الشافعي في «المسند» «عن أبي عياض».
 (١) في أصولنا « أربعًا وثلاثين » وهو خطا .

(۲) - إستاده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (۲۰۱۲، ۲۰۱۸)، وفي «موارد الظمآن» برقم (۵۳۹، ۵۳۰، ۲۳۲۴) .

ونضيف هنا: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ١٢١٦ ) من طريق أبي نعيم، قال: حدثنا صفيان بهذا الإسناد .

وانظر « فتح الباري » ۱۱ / ۱۲۱ .

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٣٥٦) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عطاء بن المسالب،

وقال السيوطي في «اللر المشور» ٣ / ٦٥ : «وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، والـومدي وصححه، والنسالي، وابن حيان، عن ابن عمرو ....» وذكر هذا الحديث .

قَالَ سُفْيَانُ: هذَا أَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلْنَا عَطَاءً عَنْهُ، وَكَـانَ أَيْـوبُ أَمَـرَ النَّـاسَ حـينَ قَـدمَ عَطَاةً البَصْرَةَ أَنْ يَأْتُوهُ فَيَسْأَلُوهُ عَنْ هذَا الحَديثِ .

آخر الجزء الخامس، ويتلوه في أول السادس إن شاء الله تعالى: سفيان قال: أنبا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو .

والحمد الله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وعلى آلـه وأصحابـه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم كثيراً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الخالق بن محمد بن أبي هشام القرشي، عفا الله عنه. (١) (ع:١٧٦).



<sup>(</sup>١) - يلي هذه الصفحة صفحة بيضاء، ثم أخرى وعليها ما لصه : «وقف ابن الحاجب مستقره بالصالحية بسفح جبل قاسيون ». ثم تلا هذا أسماء الصحابة الذين رويت أحاديثهم في هذا الجزء، ما عدا بقية حديث عبد الله بن عمرو، وهم: «معاوية، عبد الله بن عمر، كعب بن عجرة، البراء بن عازب » وقد سهونا عن ترقيم هذه الورقة التي هي بمثابة غلاف لهذا الجزء فجل من لا يسهو، ولا يضل ولا ينسى . وقد أبقينا عليها بدون رقم حتى لا تختلف أرقام المطابقة المثبتة على ما بقي من هذا المسند، ونسأل الله أن يلهمنا الصواب.

#### الجزء السادس

# من مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي

# بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله

أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع، في سنة سبع وعشرين وأربع مئة، فأقر به قال:

حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه وأنا أسمع، فـأقر بـه قال: حدثنا بشر قال:

٥٩٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ<sup>(١)</sup> قالَ: حَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! حَثْتُ أَبَايعُكَ عَلَى الْهِحْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبُوكِيَّ يَبْكِيَانِ.

قَالَ: ((فَارْجِعْ إَلَيْهِمَا وَأَصْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا))(٢).

٩٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن حبيب بن أبي
 ثابت، عن أبي العباس السائب بن فروخ،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((فَقِيهِمَا فَجَاهِدٌ))(٣).

<sup>(</sup>١) - سقط من (ظ) قوله: «بن العاص».

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وقله استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٩،٤، ٢٢٣ ).

ونضيف هنا: وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧ / ٥٠٠، وفي « ذكر أخبار أصبهان» ٢ / ٢٤٨ من طريق مسعر بن كدام، عن عطاء، بهذا الإستاد. وانظر الحديث التالي.

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد ( ٣٠٠٤ ) باب: الجهاد بإذن الأبوين -وطرفه في
 الأدب: ( ٩٧٧ )-، ومسلم في البر والصلة ( ٢٥٤٩ ) باب: بر الوالدين،

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٣١٨، ٢١٥)، وانظر «تلخيص الحبير» ٢ / ٢٩٠. ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٥/٣، ٣٠، وابن أبي شيبة ١٤ / ٤٧٣ برقم=

۱۹۷ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نحيح قال أخبرني عبيد (۱) الله بن عامر:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَـمْ يَوحَـمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا﴾ (٢).

٩٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال:
 أخبرني صهيب مولى عَبْدِ الله بن عامر (ع: ١٧٧) قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْــدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَـاصِ يَقُـولُ: قَــالَ رَسُـولُ الله ﷺ: ﴿ مَنْ قَتَــلَ عُصْفُورةً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَهُ الله –عَرَّ وَجَلًا– عَنْ قَتْلِهَا)). قالوُا: يَا رَسُولَ الله ا وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: ﴿ يَلْأَبُحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا ﴾ (")

=(١٥٣٠٣)، و ابن حزم في « المحلَّى» ٧ / ٢٩٢، والبخاري في «الأدب المفرد» برقم ( ٧٠)، والخطيب في « تاريخ بعداد» ٤ / ٢٥٠.

(١) – في (ظ) جاء: «عبد» مكبراً، وهو خطأ، وكذلك جساء عند أحمد، وفي رواية من روايتي الأدب المفرد، وعند الحاكم، والبيهقي، ولم يسمه أبو داود.

وانظر تعليقنا على الحديث (٢١٧ ) في مستدرك الحاكم.

(٢)– إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١ / ٦٢ –ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقسي في «شعب الإيمان» ٧ / ٤٥٨ برقم (١٠٩٧٧) – من طريق الحميدي، هكذا.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨ / ٧٧٥ باب: ما ذكر في الرحمة من المتواب، و أحمد ٢ / ٧٧٢، والبخباري في «الأدب المفرد» ١/ ٤٤٣ برقم (٣٥٤)، وأبو داود في الأدب ( ٤٩٤٣ ) باب: في الرحمة – ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الشعب برقم ( ١٠٩٧٦ ) – من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٨٥/٢، ٧٠٧، والبخاري في «الأدب المفرد» برقم ( ٣٥٥ )، والـترمذي في الـبر والصلة (١٩٢١) باب: ما جاء في رحمة العباد، من طرق: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو.... وإسناده حسن.

وقال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح ».

ويشهد له حديث ابن عباس، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» برقــم ( ١٩١٣ )، وذكرنا ما يشهد له، وعلقنا عليه تعليقاً مفيداً – إن شاء الله – يحسن الرجوع إليه.

(٣) – إسناده جيد، صهيب مولى عبد الله بن عامر، ترجمه البخاري في «الكبير» ٤ / ٣١٦، وابن أبسي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤ / ٤٤٥ فقىالا: «صهيب الحداء مولى عبد الله –ليس عند البخـاري – ابن= فَقِيلَ لَسُفْيَانَ: فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِيهِ: أَخْبَرَنِي عَمْـروَّ، عَنْ صُهَيْـبٍ الحَـذَّاءِ؟، فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا سَمِعْتُ عَمْراً قَالَ قَطُّ: صُهَيْبٌ الحَذَّاءَ، مَا قَالَ إِلاَّ صُهَيْبًا مَوْلَى عَبْـد الله ابْنِ عَامِرِ(۱).

٩ ٩ ٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: اخبرني عمرو بن أوس الثقفي:

وقال النهبي في «الكاشف»: «وثق ». وقال في «ميزان الإعتال» ٢٧١/٣: «وبعضهم قواه». وجهله ابن القطان. وقال الحافظ في تقريبه: « مقبول ». وصحح حديثه الحاكم، ووافقه النهبي.

وأخرجه الشافعي في «المسنك» ص( ٣١٥ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ١ / ٣٧١، والبيهقي في «السير» ٩ / ٨٦ باب: تحريم قتل ماله روح إلا بأن يذبح فيؤكل،و البغوي في «شرح السنة» ١١ / ٢٢٥ برقم ( ٢٧٨٧ ).

وأخرجه عبسد السرزاق ٤ / ٤٥٠ برقسم ( ٨٤١٤ )، والطيالسسي ١ / ٢٩٢ برقسم ( ١٨٤٦ )، والله وأخرجه عبسد السرزاق ٤ / ٤٥٠ برقسم ( ١٨٤٦) والله الله والتاريخ » والمدارمي في الأضاحي ٢ / ٨٤ باب: من قتل شيئاً من الله واب عبشاً، والفسوي في «المستلوك» ٤ / ٣٣٣ من طريق سفيان، به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أهمله ٧ / ١٦٦، و ٧١٠ من طريق محمله بن جعفر، وروح،

وأخرجه البيهقي في الضحايا ٩ / ٢٧٩ باب: الملبح في الغنم والبقر والفرس والطائر، من طريــق أبـي داود – وهو عند أبي داود الطيالسي ١ / ٢٩٢ برقم ( ١٨٤٦ ) –.

جميعاً: حدثنا شعبة،عن عمرو بن دينار، به.

وانظر تخريجنا للحديث ( ١٩٧٤ ) في «صحيح ابن حبان»، والحديث (١٠٧١) في «موارد الظمآن».

وأخرجه الفسوي في « المعرفة و التاريخ» ٢ / ٢ ، ٨ من طريق سليمان بن حرب، حدثنا هماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به.

ومن طريق الحميدي أخرج أيضاً قول سفيان الذي في آخر الحديث.

(١)— غير أن: البخاري، وابن أبي حاتم، والمزي، وابن حبان، ويعقوب الفسوي، وابن حجر، ترجمــوه فقالوا: صهيب الحلماء.

<sup>=</sup>عامر ». وزاد ابن أبي حاتم: « أبو موسى مكي» ثم اتفقا على الباقي، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في « التقات» ٤ / ٣٨١.

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿الْمُقْسِطُونَ عِنْـٰهُ الله يَـوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمْينِ الرَّحْمنِ (١) وَكِلْتَا يَدَيْنِهِ يَمِينٌ، الَّذَيِـنَ يَعْدِلُـونَ فِـي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَاوَلُواٰ﴾(٢)

٠٠٠- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار أنَّـهُ سَـمِعَ

عمرو بن أوس الثقفي يقول:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

١٠١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال:
 سمعت أبا العباس الأعمى يقول:

(١) - في (ظ): «العرش». (٢) - إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابسن حبان» برقم (٤٤٨٤، ٤٤٨٥)، وفي «هوارد الظمآن» برقم (١٥٣٨).

والحديث ليس على شرط الهيثمي في الموارد، فقد أخرجه مسلم في الإصارة ( ١٨٢٧ ) بـاب: فصيلـة الإمام العادل وعقوبة الجائر، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وانظر «التمهيد» ٢ / ٢٨٤، و« فتح الباري» ١٣ / ٣٩٦، و«بداية المجتهد» ٢ / ١٤، و «التفسير» لابن كثير ٧ / ٢٥٥، ٢٦٤.

(٣) - في (ط): «وكان». (٤) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التهجد ( ١١٣١ ) باب: من نام عند السحر، وفي

أحاديث الأنبياء (٣٤٢٠) باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ومسلم في الصيام (١٥٩) ( ١٨٩) باب: النهي عن صوم الدهر.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٥٩٠ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢ / ١٠١، ١٠١ من طريق سفيان، وابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣ / ٢٧٩، من طريق مرزوق، حدث ا أبو بكر، عن عمرو بن دينار، به. وانظر الحديث التالي. سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ بَيْتِي فَقَالِكَ: ﴿ أَلَكُمْ أُخْبَوُ أَنْكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارُ ؟﴾. قُلْتُ: إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: ﴿ فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقًّا (ع: ١٧٨) ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِلَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ ( ) ونَفِهَتْ ( ) نَفْسُكَ فَقُمْ، وَنَمْ ، وَصُمْ، وَأَفْطِرْ ﴾ ( " ).

٢٠٢ – حدثنا الحميدي ،قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال: أخبرني أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو،

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْـنَ عَمْرِو يَقُولُ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((الرَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ اللَّمْاءِ)) الرَّحْمِنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ، يَوْحَمُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ)) '' .

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٥٣ ) وانظر أيضاً في «صحيح ابن حبان» (٢٥٧٦) ، ١٩٤٨، ٣٦٢٨، ٣٦٤٨)، والحديث السابق.

(٤)– إسناده جيد،أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو ترجمه البحــاري في «الكبــير» ٦٤/٩ وذكــر لــه هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٢٩ غير أنه لم يذكر حديثه هذا.

وقال الذهبي في «كاشفه»: وثق، ولكنه قال في «ميزان الاعتدال» ٤٣/٤ ه بعد أن ذكر حديثه هـذا: «لا يعرف، تفرد به عمرو بن دينار، وقد صحح خيره المؤمذي».

وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥٨٨/٥، وقال الحافظ في تقريبه: «مقبول»، وصحح حديثه الحاكم، ووافقه النَّهبي.

وأخرج هذا الحديث: البخاري في «الكبير» ٢٤/٩، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣ / ٤٣٨، من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨ / ٢٦٥ باب: ما ذكر في الرحمة من الشواب، وأحمله ٢ / ١٦٠، وأبو داود في الأدب، ( ١٩٤١ ) في باب: الرحمة، والتومذي في البر والصلة ( ١٩٢٥ ) باب: رحمة الناس، والحاكم في «المستلوك» ٤ / ٩٠١، والبيهقي في «السير» ١/٩ باب: ما على الوالي من أمر الجيش، وفي «الأسماء=

<sup>(</sup>١)- أي: غارت، أو ضعفت لكثرة السهر.

<sup>(</sup>٢) – لَفِهَتْ : كَلَّت . وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه له «تفهت» بالتاء بلـل النون، واستضعفه.

<sup>(ُ</sup>٣)- إسناده صحيح و أخرجه البخاري في التهجد ( ١١٥٣ ) - وأصله في التهجد ( ١١٣١ ) فانظره وأطرافه البالغة ( ١٨٨ ) طرفاً -، ومسلم في الصيام ( ١١٥٩ ) ( ١٨٨ ) باب: النهي عن صوم اللهر، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

٣٠٦- حدثنا الحميدي ،قال: حدثنا سفيان، قـال: حدثنا عمرو بـن دينـار قـال:

أخبرني أبو قابوس،

أَنَّهُ سَــمِعَ عَبْـدَ الله بْـنَ عَمْـرِو يَقُـولُ: قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: ((الرَّحِـمُ شِـجْنَةٌ مِـنَ الرَّحْمن، فَمَنْ وَصَلَهَا، وَصَلَهُ الله، وَمَنْ قَطَعَهَا، قَطَعَهُ الله))(١)

١٠٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بشير بن سُلْيمان أبو

إسماعيل، عن مجاهد بن حبر: مُحَرِّرِ قيس بن السائب<sup>(٢)</sup>:

=والصفات» ص ( ٤٢٣ )، وفي « شعب الإيمان » ٧ / ٤٧٦ برقم ( ١٦٠٤٨ )، والخطيب في « تماريخ بغداد» ٣ / ٢٦٠ من طرق: حلانيا سفيان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه اللهبي.وانظير «الموغيب والموهيب» ٢٠٢/٣. و «اللبر المنثون» ٦ / ٦٥، و «فنح الباري» ١٩/١٣. والحديث التالي.

(١)- إسناده جيد، الظر التعليق السابق، وهو طرف للحديث السابق . وأخرجه أحمد ٢ / ١٦٠، والترمذي في المبر والصلة ( ١٩٢٥ ) بـاب: مـا جـاء في رحمة النــاس، والحاكم ٤ / ١٥٩ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم، ووافقه اللهبي. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» ٢٤ / ٢٤ برقم ( ٣٤٣٥ ) من طريق ابن فيعة، حدثنا عمسرو بس

شعيب، عن أبيه، عن جده، مطولاً، والظر الحديث السابق، «والدر المنثور» ٦ / ٦٥. ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه، وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٤٤٦ ) وعلقنا عليه

تعليقاً مفيداً - إن شاء الله -، فارجع إليه إذا رغبت .

والشجنة – مثلثة الشين المعجمة – الشجر الملتف، والغصن المشتبك، والشعبة من كل شيء.

(٢) - في الأصلين «مجاهد بن جبر، عن محرر بن قيس». وأعجبني تعليق الشيخ حبيب الرحمن وحمه الله على هذا التعليق، لذا أثبته بنصّه، قال رحمه الله: «وهو من تصرفات النساخ قطعاً، فإن الحديث أخرجه الله المومذي من طريق سفيان، عن ثلاثة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، وليس عنده بين مجاهد وعبد الله واسطة، وكذا أبو داود... والبخاري في الأدب المفرد... أخرجاه من طريق سفيان، ولم يذكرا بينهما أحداً. والصواب عندي: مجاهد بن جبر : محرر قيس بن السائب، فإن مجاهداً قد اختلف فيه أنه مولى مَنْ ؟.

أهو مولى عبد الله بن السائب أو مولى السائب بن السائب، أو مولى قيس بن الحارث – وهذا خطا،صواب، السائب –....

وقال ابن سعد: ( مجاهد بن جبر ويكني أبا الحجاج مولى قيس بن السائب ). والمحرر بمعنى المولى، فظهر أن كلمة (عن) زادها أحد النساخ خطأ ». وانظر مصادر التخريج. اَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو أَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، فَقَالَ لِقَيِّمِهِ: هَلْ أَهْدَيْتَ لِحَارِنَا اليَهُودِيِّ شَيْئًا ؟، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «هَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ<sup>(١)</sup> يُوصِني بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ ﴾(٢).

9.٠٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بشير بـن سليمان أبـو إسماعيل، وفطر بن خليفة الخياط، عن مجاهد،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، ولكِنَّ الوَاصِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» برقم ( ٣٢٠ ) من طريق عبد الله

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثان» ٤ / ٢٥ من طريق إسماعيل بن عمر الواسطي كلاهما: حدثنا بشير بن صلمان، به.

وأخرجه ابن أبي شببة ٨ / ٤٦٦ برقم ( ٤٦٩ )، والمطبراني في « مكارم الأخلاق» برقــم (١٩٩ ) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا بشير بن صلمان أبو إسماعيل، به.

وأخرجه أبونعيم في «حلية الأولياء» ٣ / ٣٠٦ من طريق سفيان، حدثنا زبيد .

جميعاً: حدثنا مجاهد، به.

وله عدد من الشواهد، منها حديث عائشة وقد خرجناه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٥٩٠ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥١١ ).

(٣) - إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٤٥ )، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢٠٣٤)، وهو عند البخاري في الأدب (٩٩١) باب: ليس الواصل بالمكافىء. من طريق=

 <sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله: «عليه السلام».

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢ / ، ١٦٠ والبخاري في «الأدب المفرد» برقم ( ١٠٥ )، وأبو داود في الأدب ( ١٠٥ ) باب: في حق الجار، والترمذي في البر والصلة ( ١٩٤٤ ) باب: ما جاء في حق الجوار، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

٣٠٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (ع:٩٧٩) قال: حدثنا داود بن أبي هند، قال: سمعت الشعبيّ يقول:

حَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَأَنَا عِنْدَهُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعتَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهَﷺ ولا تُحَدِّثْنِي عَنِ العِدْلينِ<sup>(١)</sup>،

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: «الْمُسَلِمُ مَنْ سَلِمَ الله عَنْهُ» (٢) . الْمُسِلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ – أَوْ قَالَ: مَا نَهَى الله عَنْهُ» (٢) .

= محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن الأعمش، والحسن بن عمرو، وقطر، عن مجاهد، بهذا الإسناد. وعلقنا عليه في الموارد فانظره.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» برقم ( ٣٤٤٢ ) من طريق يعلى وأبي نعيم، حدثنا فطر، به.

أخرجه أبو نعيم في «لاكر أخبار أصبهان» ٢٧٣/١ من طريق سلمة بن الفصل، عن سفيان، عن زبيد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ....

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» ٢ / ٢١٠ برقم ( ٢١١٩): «سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن عمرو الفقيمي، وفطر، والأعمش، عن مجاهد....

فقال أبي: الأعمش أحفظهم، والحديث يحتمل أن يكون مرفوعاً، وأنا أحشى أن لا يكون سمع الأعمش من مجاهد. إن الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس ».

نقول: لقد بينا في «موارد الظمآن» أن الحديث مرفوع لا يشك في رفعه، وطريق أبي نعيم هذه تزيدنا، ثقة في رفعه والله أعلم.

(١) – العِدْلُ – بكسر العين، وسكون السال المهملتين –: الغرارة تحمل على جنب البعير، وتعدل بأخرى، فهما العدلان مثنى واحده: العدل –بفتح العين وكسرها – النظير والمشل، وبفتحها : ضد الطلم والجور، ومنهما يتألف حمل البعير.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الإيمان (١٠)، وفي الرقاق (٦٨٤) بـاب: الإنتهـاء عن
 المعاصى، ومسلم في الإيمان (١٤) باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٩٦، ٢٣٠، ٣٩٩، ٤٠٠ ).

و نصيف هنا: وأخرجه الخطيب في «تاريخ بقداد» ٥ / ١٣٨ – ١٣٩، و٨ / ١٥٥، وأبو تعيم في «حلية الأولياء» ٤ / ٣٣٣، من طريق المغيرة، وإسماعيل بن أبي خالد، وزكريا بن أبي زائدة،

جميعهم: عن الشعبي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

٧٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وحدثناه ابن أبي خالد، عن الشعبي ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِي ﷺ وَلَمْ يَذكُرِ العِدلَيْنِ (١) .

٠٦٠٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعناه من داود بن شابور، و يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ،

٩ . ٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا داؤد بن شابور، ومحمد ابن عجلان -وأنا لحديث ابن عجلان أحفظ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٢)- ميتاء: مفعال من الإتيان، والميم زائدة، والميتاء: الطريق المسلوك.

<sup>(</sup>٣) - إسناده حسن، واخرجه أحمد ٢ / ١٨٠، ٣٠٧، ٢٠٧، والبغوي في «شرح السنة» برقم (٣٢٢١) من طريق محمد بن إسحاق.

وأخرجه أبو داود في اللقطة ( ١٧١٠ ) باب: التعريف باللقطة، والـترمذي في البيوع ( ١٢٨٩ ) باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهـا، والبيهقي في اللقطة ٦ / ١٨٧ بـاب: اللقطة يأكلها الغنى والفقير، من طريق الليث، عن ابن عجلان،

وأخرجه أحمد ٢ / ١٨٦ من طريق عبد الرحمن بن الحارث.

واخرجه النسائي في قطع يد السارق ٨ / ٨٦ باب: الثمر يسبرق بعد أن يؤويه الجريان، من طريق عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣ / ٢٧٤ باب: في الركاز يجلوه القوم فيه زكاة، من طريق هشام بن سعد . وأخرجه عبد الرزاق ١٠ / ١٢٧ برقم ( ١٨٥٩٧ ) من طريق ابن جريج،

جميعهم: عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.

وعند عبد الرزاق برقم ( ۱۸۵۹۷ ) طریق آخری.

تنبيه: تحرف ( هشام بن سعد ) عند ابن أبي شيبة إلى ( هشام بن سعيد ).

٠٦١٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن وهب بن حابر،

عَنْ (ع: ١٨٠) عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَـاصِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((كَفَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(١)- اللَّرِّ: صغار النمل، والواحدة : ذُرَّة.

(٢)- أنيار جمع، واحده: نير، وهو الخشبة المعرّضة فوق عنقي الثورين المقرونين لجو المحراث.

(٣)- إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وأخرجه أحمد ٢ / ١٧٩ – ومن طريقه أورده ابن كثير في «التفسير» ١ / ١٧٩ – من طريق يحيى،

وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك ص ( ٥٧ ) برقم ( ١٩١) - ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ٢ / ١٨ برقم ( ٥٥٠ )، والترمدي في صفة القيامة ( ٢٤٩٤ ) باب: المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر – .

جميعاً: حداثنا محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ٦ / ٢٨٨ برقم ( ٨١٨٣ ) من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط، عن عمرو بن شعيب، به.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٥ / ٣٣٣ إلى ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري في «الأدب المفرد»، والرمذي وحسنه، والنسائي، وابن مردويه، والبيقهي في «شعب الإيمان».

(٤) - إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الزكاة ( ٩٩٦) باب: فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم، أو حبس نفقتهم عنهم.

نم من صيعهم، أو حبس تفقتهم عنهم. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٧٤٠ ).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن الأعرابي في معجم شيوخه برقم (١٩٨، ١١١٢)، والحاكم ١ / ٤١٥، ٢١٥، والحاكم ١ / ٤١٥، وابو الشيخ في الأمثال برقم (٨٠) – هذا نقلاً عن البلوشي –، وانظر «الترغيب والترهيب» ٣ / ٦٥ حيث ذكره ثم قال: «رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم».

## حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه •

١١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري قال: سمعت حميد
 ابن عبد الرحمن ابن عوف يقول:

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءِ، وَهُوَ عَلَى مِنْيَرِ رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْ كُمَّهِ قُصَّةً (١) مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ: آيْنَ عُلمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ اللّهِينَةِ ؟ سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِهِ، وَقَالَ: (( إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا يِساؤُهُمْ ))(٢).

٣٦١٢ - حُدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهـري قـال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول:

على هامش (ع) ما لصه : «للغ علي بن مسعود قراءة في الثالث » .

<sup>(</sup>١)- القُصَّةُ: الخصلة من الشعر، والجمع قُصَصُ، وقِصَاصُ.

<sup>(</sup>٢)— إسناده صحيح،وأخرجه البخاري في الأنبياء ( ٣٤٦٨ ) بناب: ( ٣٤٦٦ ) – وأطرافيه – (٣٤٨٨) ٣٩٢، ٩٩٣٥ )، ومسلم في اللباس ( ٢١٢٧ ) باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٣٥٧ ، ١٣٥٨ )، وفي «صحيح ايسن حيان» برقم (٩ . ٥٥، ، ١٩٥١، ١٩٥١) .

ونضيف هنا : وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٧ / ٢١٦ من طريق منالك، عن الزهري، بهنذا لاسناد.

 <sup>(</sup>٣)- ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ ).

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصيام ( ٢٠٠٣ ) باب: صيام يوم عاشوراء، ومسلم في الصيام ( ١٩٢٩ ) باب: صوم يوم عاشوراء.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٦٢٦ ).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن عبد البر في «العمهيسه» ٧ / ٣ ، ٢ من طويق منالك، عن الزهبري، بهناما

معدد بن حيان يحدث عن عبد الله بن محيّريز قال: مدننا يحيى بن سعيد: أنه سمع معدد بن حيان يحدث عن عبد الله بن محيّريز قال:

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ،
وَلاَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (١) فَمَهُمَا أَسْبِقْكُم بِهِ إِذَا رَكَعْتُ، فَإِنَّكُمْ تُدرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَإِنَّكُمْ تُدرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ﴾ (١) . (وَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، فَإِنَّكُمْ تُدُركُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ﴾ (١) .

عمد عن عمد الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان، عن محمد ابن يحيى بن حيان، عن ابن محيريز،

عَنْ مُعاوِيَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ (ع:١٨١) مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((فَإِنِّي قَدْ بَدُنْتُ))(٢)

٦١٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو قال: سمعت وهــب
 ابن منبه في داره بصنعاء – قال: وأطعمني من حوزة في داره – يحدث عن أخيه،

(١) - قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ١ / ١٥٢: «قال الأموي: قد بَدَّنْتُ، يعني: كبرت وأَسْنَنْتُ، يقال: بَدُنْ الرجل تبديناً، إذا أسن....

قال أبو عبيد: ومما يحقق هذا المعنى الحديث الآخر أنه كان يصلي بعض صلاته بالليل جالساً، وذلك بعدما حطمته السن.

وفي حديث آخر: بعد ما حطمتموه.

قال أبو عبيد: وأما قوله : إني قد بَدُنْتُ، فليس لهذا معنى إلا كثرة اللحم، وليست صفته فيمما يـروى

عنه هكذا. إنما يقال في نعته: رجل بين الرجلين جسمه ولحمه، هكذا روي عن ابن عباس. قال أبو عبيد: والأول أشبه بالصواب في بدنت، والله أعلم...

(Y)- إسناده صحيح، وأخرجه أبن حزم في «المخلِّي» ٤ / ٦٢ من طريق الحميدي هذه.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقــم ( ٢٧٢٩، ٢٧٣٠ )، وفي «مـوارد الظمــآن» برقــم (٣٨٣، ٣٨٣). وانظر الحديث التالي

(٣)– إسناده حسن، وقد استوفينا تخريجـه في «صحيـح ابـن حبـان» برقـم ( ٢٢٢٩، ٢٢٢٠)، وفي «موارد الظمآن» برقم ( ٣٨٧، ٣٨٣ ). وانظر الحديث السابق.

ولضيف هنا : وأخرجه ابن حزم في « المحلَّى» ٤ / ١٥٨ من طريق مسلد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ (١ ) فَوالله ! لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْئاً فَتُخْرِجَهُ لَهُ مِنِّي الْمَسْأَلَةُ، فَأَعْطِيَهُ إِيَّاهُ، وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الَّذِي أَعْطَيْتُهُ ﴾(٢) .

٣١٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن حجير، عن طاووس قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هذهِ حُجَّةٌ عَلَى مُعَاوِيَةَ قَوْلَهُ قَصَّـرْتُ عَـنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ عِنْدَ المرُّوَة. يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: حِيْنَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ<sup>(٣)</sup>.

(١)-- ألحف في المسألة، يُلْحِفُ، إلحافاً: بالغ فيها، ولزمها وألح في طلبها.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الزكاة (١٠٣٨) باب: النهي عن المسألة، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٣٨٩ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الحاكم ٢ / ٦٢ من طريق الحميدي هذه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة »، وأقره الذهبي.

وأخرجه البيهقي في الزكاة ١٩٦/٤ باب: كراهية السؤال والوغيب في تركه من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي أيضاً ٤ / ١٩٦/ من طريق عباس بن محمد المدوري، حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، به.

(٣)- إسناده قوي، وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائله على المسند ٤ / ٩٧، ومسلم في الحج
 (٢ ٢ ٢ ٢) بـاب: التقصير في العمرة، والنسائي في المناسك٥/ ١٥٣ – ١٥٤ بـاب: التمتع، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤ / ٩٦، ٩٩، والبخاري في الحج ( ١٧٣٠) بـاب: الحلق والتقصير بعد الإحلال، ومسلم في الحج (١٧٤٦) (٢١٠) باب: في المعمرة، وأبو داود في المناسـك ( ١٨٠٢) بـاب: في الإقران، والنسائي في المناسك ٥ / ٢٠٤، باب: أين يقصر المعتمر، والبيهقي في الحـج ٥ / ١٠٢ بـاب: ما يفعل المعتمر بين الصفا والمروة، من طريق ابن جريج: حدثنا الحسن بن مسلم، عن طاووس، بهلما الإسناد.

وأخرجه أبو داود في المناسك ( ١٨٠٣ )، والنسائي ٥ / ٢٤٥ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، به.

وأخرجه أحمد ٤ / ٩٧ من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عباس...

وانظر ما قاله النووي، وابن حجر في شرحهما هذا الحديث، فإنه بحث نفيس.

٩١٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن عمه عيسى بن طلحة

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِذَا قَالَ اللهُ ال

٦١٨- قَالَ سُفْيَانُ: وحَدَّثَنَا مِحمع بن يحيى الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي أَمَامَـةَ بْنِ سَـهْلِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمِثْلِهِ(٢).



(١)- إسناده صحيح، وأخرجه الشافعي في : «المسنل» ص ( ٣٣ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في الأذان ( ٦١٢ ) و ( ٦١٣ ) باب: ما يقول إذا سمع المنادي - وطرفه الشالث برقم ( ٩١٤ )-.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٦٨٤، ١٦٨٧، ١٦٨٨ )، والظر «ليل الأوطان» ٢ / ٣٥ – ٤٠.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه الشافعي في «المسنل» ص ( ٣٣ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أهمد ٤ / ٩٥ من طريق يعلى بن عبيد.

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٨٤٥ ) من طريق معمر،

وأخرجه النسائي في الأذان ٢ / ٢٤، ٢٥ باب: القول مثل ما يتشهد المؤذن، من طريق ابن المبارك سعر.

جميعهم: عن مجمع بن جارية، به.

وانظر التعليق السابق.

## حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب

9 ٦١٩ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري غير مرة أشهد لك عليه، قَالَ، قَالَ: أخبرني سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَأَبَا بَكُو، وعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ (١) . (ع:١٨٢).

• ٦٢٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّــهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ ﴾ (أ).

٦٢١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا عبد الله بن دينار،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمِثْلِهِ<sup>(٣)</sup>.

٦٢٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية وأ يـوب السختياني، عن نافع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ(١).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٠٤٦، ٣٠٤٧، ٣٠٤٧، ٢٠٤٧)، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ٢٢١٥)، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ٢٢١٥)، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ٢٢١) ٥٤٧).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٩/٢، والنسائي في «الكبرى» برقم ( ١٦٧٢ )، وأبـو يعلـى في «المسنل» برقم ( ٥٤٨٠ ) ٥٠٢٩ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢ / ٣٧، ٧٥ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٤٨٠ )، وانظر سابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الجمعة ( ٨٧٧) باب: فضل الغسل يوم الجمعة - و( ٨٧٤) ، ماب عليه الجمعة ( ٨٤٤). =

٦٢٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم،
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: (﴿إِنَّ بِلالاً يُؤذِنْ بِلَيْـلِ، فَكُلُـوا وَاشْـرَبُوا حَتَّـى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمُّ مَكْتُومِ

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجَدِ، فَلاَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ

قَالَ سُفْيَانُ: يَرَونَ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ.

معي ولاً مَعَهُ أَحَدٌ قالَ: أحبرني سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ يَشْتَرطَهُ الْمُبْتَاعُ، ومَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ، فَشَمَرُها لِلبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبَتَاعُۥ﴾

= وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي»، وفي «صحيح ابن حبان»، وانطر الحديثين السابقين.

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخباري في الأذان ( ٦١٧ ) بناب: آذان الأعمى إذا كان لـه من يخبره --وأطرافه-، ومسلم في الصيام ( ١٠٩٢ ) باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٤٣٢ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٤٦٩). (٢) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٨٦٥ ) باب: خروج النساء إلى المساجد بليل -

وأطرافه –، ومسلم في الصلاة ( ٢٤٤ ) باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.

وقد استوفینا تخریجه فی «مسند الموصلي» برقم ( ۲۲۱۵ ) و ( ۲۹۱۱ )، وفي «صحیح ابن حبان» برقم ( ۲۲۰۸ ) ۲۲۱۳ ).

وأخرجه ابن حزم في « المحلَّى » ٤ / ١٩٧ من طرق أيضاً فانظرها هناك.

(٣)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢٢٠٣ ) باب: من باع لمخلاً قد أبرت أو أرضــًا مزروعة – وأطرافه الكثيرة –، ومسلم في البيوع ( ٤٣٥٥ ) باب: من باع نحلاً عليها تمر.

وقــــد اســـتوفينا تخريجــــه في «مســـنـد الموصلــي» برقـــم ( ۲۷۷ ه ، ۵۵ ۰ ۸ ، ۵۵ م ، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ۲۹۲۱ ، ۲۹۲۲ ، ۴۹۲۳ ).

وأخرجه ابن حزم في «المحلَّى» ١٣/٨ ٤ مــن طريـق عبــلـ الــرزاق، حدثنــا معمــر، عـن الزهــري، بهــلـا الإسناد. ٣٢٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أحبرني سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، رَفَعَ يَدَيْـهِ حَـنْوَ مَنْكَبَيْـهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ<sup>(١)</sup>.

ابن واقد يحدث عن نافع،

أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ (٢) حَتَّى يَرْفَعَ يَدَيْهِ (٣).

٩٢٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري قال:حدثني سالم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا حَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ(1). عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حدثنا الخميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَحَسَدَ إِلاَّ فِي النَّتِينِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُــوَ
يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَـارِ، وَرَجُـلٌ آتَـاهُ اللهِ مَـالاً فَهُـوَ يُنْفِـقُ مِنــهُ آنَـاءَ اللَّيْـلِ وَآنَـاءَ
النَّهَارِ﴾(٥) .

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٧٣٥ ) باب: رفع الميدين في التكبيرة الأولى مع الإفتتاح سواء، ومسلم في الصلاة ( ٣٩٠ ) باب: استحباب رفع الميدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٤٠، ١٨١٥، ١٨٤٥ ) ٢٥٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٨٦١) و (١٨٦٤، ١٨٦٤) .

<sup>(</sup>٢)- حصبه: رماه بالحصا.

<sup>(</sup>٣)– إسناده صحيح، ونسبه الحافظ في الفتح ٢ / ٢٢٠ إلى البخاري في جزء رفع اليدين.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٩١) بماب: يصلي المغرب ثلاثاً في السفر – وأطرافه ( ١٠٩١) ١٠٩، ١١٠٦ ....) -، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٢٠٣) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

ولتمام التخريج الظر «مسند الموصلي» ( ٥٤٧٢، ٥٤٣٠، ٥٤٨٥).

 <sup>(</sup>٥) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٢٥٠٥ ) باب: اغتباط صاحب القرآن،
 وفي التوحيد (٧٥٢٩)، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٨١٥ ) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. =

• ٦٣٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿لاَ تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ﴾ (١) . 

7٣١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثناه والله الزهريُّ، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿خَمْسٌ مِنَ اللَّوابِ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحِلُّ وَالحَرْمِ: الغُرَابُ، وَالحَدَّأَةُ، والعَقْرَبُ، وَالفَاْرَةُ، والكَلْبُ العَقُولُ﴾ (٢) . قَتَلَهُنَّ فِي الحِلُّ وَالحَرْمِ: الغُرَابُ، وَالحَدَّاةُ، والعَقْرَبُ، وَالفَاْرَةُ، والكَلْبُ العَقُولُ﴾ (٢)

= وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ١٧٧ه، ١٧٨ه، ٥٤٧٩ )، وفي «صحيح ابس حبان» برقم ( ١٢٥، ١٧٦ ).

ونضيف هنا: وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص(١١٩) نشر دار الجيل؛ والخطيب في «تاريخ بغداد» ٧ / ٨٥، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢ /١٩٩ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم ( ٩٧٤ ) من طريق معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢ / ١٩٥ من طريق يولس بن يزيد، عن الزهري، به.

(١)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الإستئذان ( ٦٣٩٣ ) باب: لا تترك النار في البيـت عنــد المنوم، ومسلم في الأشربة ( ٢٠١٥ ) باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٣٤، ٤٨٦، ٥٤٨٠ ).

ونضيف هنا: و أخرجه ابن أبي شيبة ٨ / ٦٦٨ برقم ( ٥٩٦٦ ) باب: في إطفاء النــار عنــد المبيــت، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ٢ / ١١٧ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ومن طريق ابن أبي شيبة السابقة أخرجه ابن حزم في «المحلَّى» ٧ / ١٩.٥.

وأحرجه البغوي في «شرح السنة» برقم ( ٦٤ ، ٣ ) من طريق معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه البحاري في «الأدب المقرد» برقم (١٣٢٦) من طريق ابن الهاد، حدثني نافع، عن ابن عمر....

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ١٨٢٦ ) باب: ما يقتبل الخرم من الدواب، ومسلم في الحج ( ١١٩٩ ) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.

وقد استوفینا تخریجه فی «مسند الموصلي» برقم ( ۱۲۸۵ ) و ( ۱۹۷۷، ۱۵۵۵ )، وفی «صحیح ابن حبان» برقم (۳۹۲۱، ۳۹۲۲ ).

ونضيف هننا: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢ / ١٦٥، ١٦٦ من طــرق كديرة، وصححه ابن خزيمة برقم ( ٢٦٦٥). فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْـرِيِّ، عَـنْ عُـرَوَةً، عَـنْ عَاثِشَـةَ ؟(١)، فَقَــالَ: حَدَّثَنَا وَا لِلهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، مَا ذَكَرَ عُرْوَةٌ عَنْ عَاثِشَةَ.

٦٣٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عن عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((اقْتُلُوا الحَيَّاتِ وَذَا الطَّفَيَتَيْنِ (٢) والأَبْتَرُ (٣)، فَإِنَّهُمَا يَلتَمِسَان (٤) البَصَرَ، و يَسْتَسْقِطَان (٥) الحَبَلَ).

قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الله يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَحَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيدُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُوَ يُعِلَا وَحَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهِى عَنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ<sup>(١)</sup> (ع: ١٨٤). قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ الزُّهْرِيِّ آبَداً يَقُولُ فِيهِ: زَيْدُ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ (٧).

(٢)– الطفيتان مثني، والواحدة : طُفْيَةً: وهي خوصة المقل، والمقل شجر الدوم.

والطفية أيضاً هي: الخط الأبيض أو الأسود أو الأصفر على ظهر الحية.

(٣)– الأبع: المقطوع، وتطلق على نوع من الحيات قصير الذنب، وهذا النوع من أخبث الحيات.

(2)- يلتمسان: - وفي رواية يلمسان -: يَخْطِفان ويَطْمِسان البصر.

(٥) - يستسقطان ويتسقطان: يطلب سقطه، يحمله على أن يسقط فيخطىء أو يكـلب فيبوح بما عنده. والمراد هنا: أن المرأة إذا كانت حاملاً ونظرت إليهما أسقطت حملها غالباً والله أعلم.

(٦)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في بسلم الخلق ( ٣٢٩٧، ٣٢٩٨ ) بـاب: قـول الله تعـالى: ﴿وَبَتُّ فيهَا مِنْ كُلُّ دَابَّةٍ ﴾ - وأطرافهما -، ومسلم في ( ٣٢٣٣ ) باب: قتل الحيات وغيرها.

وقــــد اســـتوفينا تخريجـــه في «صحيــح ابـن حبــان» برقــــم ( ٥٦٣٨ ، ٥٦٤٣ ، ٥٦٤٥ )، وفي «مسـنــد الموصلي» برقم ( ٥٤٢٩، ٥٤٩٣ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الطحساوي في «مشسكل الآلسان» ٤ / ٩٦ -٩٢، والطسيراني في «الكبسير» ٣١٠/١٣ برقم ( ١٣٢٠٥ ). وانظر الحليث الآتي برقم ( ٧٠٧ ).

(٧)- تابع سفيان على رواية الشك هله: معمر، ويونس، وإسحاق الكلبي، والزبيدي،

والذين رووها بالجمع بين الإلنين: صالح بن كيسان، ومحمد بن أبي حفصة، وإبراهيم بــن إسماعيل بـن مجمع، فقالوا: « فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب ».

وانظر «فتح الباري» ٦ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>١)- حديث الزهري هذا أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ١٨٢٩ ) باب: ما يقتل المحرم من الدواب -وطوفه- (٢ ٢٣١)، فانظرهما.

٦٣٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري ، عن سالم،
 عَنْ أبيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: ((الشُّؤْمُ في ثَلاَثِ: فِي الفَرسِ، والمَرْأَةِ
 ان)(۱).

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِيهِ: عَنْ حَمْزَةَ ؟.

قَالَ سُفْيَانُ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ ذَكَرَ فِي هذَا الحَديثِ حَمْزَةَ قَطُّ<sup>(٢)</sup>.

٣٣٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُـهُ، وَنَهَـى عَنْ بَيْعِ الثَّمَر بالتَّمْرِ (٣)،

(١) - إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في الجهاد ( ٢٨٥٨ ) باب: ما يذكر من شؤم الفرس - وأصل هذا الحديث في البيوع ( ٢٩٢٩ ) فانظره وأطرافه الخمسة -، ومسلم في السلام ( ٢٧٢٥ ) باب: الطيرة والفال وما يكون فيه الشؤم.

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٤٩٠ ، ٥٤٣٣ ). وانظر أيضاً « فسح الباري » ٦ / ٦٠ – ٦٣.

ولضيف هنا: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٩ / ٢٨١ من طريق الحميدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم ( ٢١٦ )، والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (٢٩٤)، والبغوي في «شرح السنة» برقم (٢٢٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٩ / ٢٧٨ من طريق مالك، عن الزهري، عن حزة وسالم، بهذا الإسناد.

وأخرجه السهمي في « تاريخ جرجان» ص(٦٠ ) من طريق مالك، عن الزهري، ياسنادنا.

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٩٥٧٧ ) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، أو عن هزة، أو عن كليهما – شك معمر عن ابن عمر....

وقال معمر: « وسمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غـير ولـود، وشــوّم الفـرس إذا لم يُغز عليها في سبيل الله، وشوّم الدار جار السوء ».

(٢)- انظر التعليق السابق.

(٣)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الزكاة ( ١٤٨٦ ) باب: من باع ثمــاره أو نخلــه، ومســلــم في البيوع ( ١٥٣٤) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ١٥٤٥،٥٥١٥، ٨٩٥٥، ٢٨٥٥، ).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَحْبَرنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَحَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا('). ٦٣٥ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يُهِلُّ أَهْلُ المَدينَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَ قِ، وَيُهِلُ أَهْلُ المَدينَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَ قِ، وَيُهِلُ أَهْلُ المَدينَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَ قِ، وَيُهِلُ أَهْلُ المَدينَةِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ المَدينَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المَدينَةِ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ المَدينَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وَذُكِرَ لِيَ وَلَمْ أُسْمَعْهُ -أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ - قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلُم)) (٢).

(١)- إسناده موصول بالإسناد السابق، وهو إسناد صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٧٣ ) باب: بيع الزبيب بالزبيب -و أطرافه -،و مسلم في البيوع ( ١٥٣٩ ) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بلو صلاحها بغير شرط القطع.

والعربة: النخلة يهب صاحبها تمرها محتاجاً لعام واحد، فيرخص لهذا الواهب أن يبتاع من المُغرِي تلك النخلة بتمر لموضع الحاجة.

وجاء تفسيرها في رواية البخاري ( ٢١٩٢ ) ولفظها: « رخص في العرايا أن تباع بخرصها ليلاً » .

قال موسى بن عقبة: والعرايا: نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.

وعند البخاري باب اسمه: تفسير العرايا فانظره في الفتح ٤ / ٣٩٠ – ٣٩٣.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم (١٣٣) باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد -وأطرافه -، و مسلم في الحج ( ١١٨٢ ) باب: مواقبت الحج والعمرة.

وقلد استوفينا تخريجه في «مسئلد الموصلي» برقم ( ٣٧٦٥، ٥٤٧٥، ٥٤٧٥، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧٦٠، ٣٧٦٠، ٣٧٦٠).

والجحفة: موضع بين مكة والمدينة على طريق الهجرة، يقع شرق رابع إلى الجنوب، على مسافة النين وعشرين كِيلاً، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في سالف من الأيام. وهي ميقات أهل مصر والشام إذا لم يمروا على المدينة .

والحليفة : قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مكة، على بعد تسعة أكيال من المدينة عند سفح جبـل عير. وتعرف الميوم بـ ( بيار علي ). وهي ميقات أهل المدينة.

وقرن: هو قرن المنازل، على طريق الطائف من مكة الذي يمر بنخلة اليمامة، يبعد عن مكة حوالي ثمانين كيلاً.

 ٦٣٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عُمَرَ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: ﴿أَلاَ إِنَّ اللهِ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ﴾.

فَقَالَ عُمَرُ: فَوا للهِ! مَا حُلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِراً وَلاَ آثِراً " .

قَالَ الحُمَيْديِّ: قَالَ سُفْيَالُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَولَى آل طَلْحَةً -وَكَـانَ بَصِيراً بِالعَرَبِيَّةِ- يَقُولُ: وَلاَ آتُهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْ غَدْ مِي أَحِدُ عَنْهُ أَنَّهُ حَاذَ مَرَا

بَصِيراً بِالعَرَبَيَّةِ - يَقُولُ: وَلاَ آثِراً (٢) آثُرُهُ عَنْ غَيْرِي أُخبِرُ عَنْهُ أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا. ٦٣٨ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا الزهريّ، عن(ع:١٨٥)سالم،

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأنصارِ يَعِظُ أَحَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ مُن أَللهُ عَلَيْ مِن النَّهِ الحَيَاءِ، فَقَالَ مُن أَللهُ عَلَيْ مِن النَّهِ الحَيَاءِ، فَقَالَ مُن اللهُ عَلَيْ مِن النَّهِ الحَيادِ، ٢٠ مُن اللهُ عَلَيْ مِن اللهِ النَّهِ عَلَيْ مِن اللهِ اللهِ

رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» (أَنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» (أَنَّ المَالِيمَانِ اللهِ

٣٩٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عنْ أَبِيهِ أَنَّ رَحُلاً قَامَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلُهُ مَا يلْبَسُ اللَّحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ ؟ فَقَالَ: (لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَران، وَلاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَران، وَلاَ وَرْسٌ ، وَلاَ خُفَيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ) (٥٠).

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخساري في الشسهادات ( ٢٦٧٩ ) بساب: كيسف يسستحلف ؟ -وأطرافه -، ومسلم في الأيمان ( ١٦٤٦ ) باب: لا تحلفوا بآباتكم.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٤٣٠) وعلقنا عليه، وفي « صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٣٦٠ ، ٤٣٦٠). <٢> - التر ، بان

(٢)- الآثر: المخبر. وقال الماللة في الراب والمنافذ المالية والراب المالية والراب والمنافذ المالية والراب والمنافذ المالية والراب والمالية والمالية

وقال ابن الأثير في « النهاية » 1 / ٢٢ شارحاً المراد من الحديث: «أي: ما حلفت به مبتدئاً من نفسي ولا رويت عن أحد أنه حلف بها».

(٣) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الإيمان ( ٢٤) باب: الحياء من الإيمان - وأطرافه-، ومسلم في الإيمان ( ٣٦) باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء.

وقلد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم( ٢٤ ٥٥٣٦،٥٥)،وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٦١٠) - في ( ظ ): « فإن ».

(٥)-إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم ( ١٣٤ ) باب: من أجاب السائل باكثر عما ساله =

٦٤٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيـرب
 السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، عن نافع ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّـبِيِّ ﷺ بِمثلِـهِ، إِلاَّ أَنَّهُـمْ قَـالدُّا: ﴿وَلاَ ثُوبَـاً مَسَّـهُ زَعْفَـرَاثُ، ولاَ وَرْسُ﴾ في آخِر الْحَديثِ<sup>(١)</sup>.

٦٤١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، وحدثنا (٢) عن
 سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ، فَأُوثِرْ بوَاحِدَةِ ))(").

٦٤٢ – حَدْثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثنا ('')عمروبن دينار،عن طاووس، عَنِ النَّيِّ عَلَيْ مِثْلُهُ (' ).

ابي سلمة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ (٢).

<sup>= --</sup>وأطرافه -، ومسلم في الحج ( ١١٧٧ ) باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٥٤١٥ ٥٤٨٥٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٩٥٥). (١)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق.

 <sup>(</sup>۲) - وهكذا جاء عند مسلم «وحدثنا....» لأن هذا الإسناد مسبوق بإسناد: «سفيان، حدثنا عمرو،
 عن طاووس، عن ابن عمر، ح، وحدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه...». مسلم ( ٧٤٩) ( ٧٤٦).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المصلاة ( ٤٣٧ ) باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى
 --وأطرافه-، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٤٩ ) باب: صلاة الليل مثنى مثنى.

وقد استوفینا تخریجه فی «صحیح ابن حبان » برقم ( ۲۲۲۱، ۲۲۲۰، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲ ۲۲۲۲ )، وفی «مسند الموصلي» برقم ( ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۵۲۱، ۵۶۹۵، ۱۲۵۵، ۲۲۲۵).

<sup>(</sup>٤)- في ( ظ ): « حدثنا ». وانظر التعليق على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٣ / ٢٢ بـاب: الوتـر بركعـة واحـدة، من طريق الحميدي هذه، وانظر التعليق السابق على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦)- إسناده صحيح، وانظر الحديثين السابقين، و «المحلَّى» لابن حزم ١ / ٨٠، و ٤ / ١٦٨.

٦٤٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: كَيْمْ فَ عَلَى الْمِنْبَرِ: كَيْمْ فَ يُصَلِّى أَحَدُنَا بِاللَّيْلِ ؟.

فَقَالَ النَّيُّ ﷺ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ، فَأُوتِرْ بِواحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا مَضَى مِنْ صَلاتِكَ»(١).

قَالَ سُفْيَانُ: وَهذَا أَحْوَدُهَا.

٥٤٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا (ع: ١٨٦) سفيان، قال: حدثنا الزهري، سالم،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنِ اقْتَنَى كَلْبَا ۚ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّـهُ ينْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ﴾ (٢) .

٦٤٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى بَنِي مُعَارِيَةً فَنَبَحتْ عَلَيْنَا كِلاَّبُهُمْ،

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدِ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، نقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ ﴾ (")

٦٤٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم،
 عَنْ أَبيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ كَذَا وكذا.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ١٨٥٥، ٥٤٤١، ٥٥٣٨، ٥٥٥٠)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٦٥٣ ).

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الذبائح والصيد ( ٥٤٨٠) بــاب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية ومسلم في المساقاة ( ١٥٧٤ ) (٥٢) باب: الأمر بقتــل الكـــلاب وبيــان نســخه، من طريقين: حدثنا عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة.

فَقَالَ النَّي ﷺ: ﴿إِنِّي أَرَى رُؤْيًا كُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فِي الوثْرِ مِنْهَا، أَوْ فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي﴾(١) .

قَالَ سُفْيَانُ: الشَّكُ مِنِّي لاَمِنَ الزُّهْرِيِّ.

٦٤٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قالَ: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر:

أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَاكُلُ بِيَمينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)

بشِمَالِهِ

بشِمَالِهِ

بشِمَالِهِ

بشِمَالِهِ

بشِمَالِهِ

بشِمَالِهِ

٩٤٦ - قالَ سُفْيَالُ:وَسَمِعْتُ مَعْمَراً يُحَدِّثُهُ بَعْدُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،عَنْ أَبيهِ<sup>(٣)</sup>. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنْمَا هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ،

فَقَالَ مَعْمَرٌ: (1) إِنَّا عَرَضْنَاهُ، وَرُبُّمَا قَالَ شُفْيَانُ: هذَا مِمَّا عَرَضْنَاهُ.

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التهجد ( ١١٥٨ ) باب: فضل من تعارّ من الليل فصلَّى وطرفيه: (٦٩٩١، ٢٠١٥ ) –، و مسلم في الصيام ( ١٦٦٥ ) باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي » برقم ( ١٩٩٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٦٧٥، ٣٦٨، ٣٦٨٠).

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح وأخرجه مسلم في الأشربة ( ٢٠٢٠ ) باب: آداب الطعام والشراب،
 وأحكامهما، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقـد امــتوفينا تخريجــه في « مســند الموصلــي» برقــم ( ٥٦٨ه ، ٥٧٠٤ ، ٥٧٠٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٢٦م، ٥٢٢٩ ، ٥٣٣١ ).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شببة ٨ / ٢٩١ - ٢٩٢، والبيهقي في الصداق ٧/ ٢٧٧ باب: الأكل والشرب باليمين من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣)- أخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٩٥٤١) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم ( ٦٧٤٧)، والبيهقي في الصداق ٧ / ٢٧٧ باب: الأكل والشرب باليمين- من طريق معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) - عند عبد الرزاق: فقال له معمر: «فإن الزهري كان يذكر هذا الحديث عن النفر جميعاً، فلعله عنهما جميعاً».

٠ ٦٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني زيد بن أسلم قال:

بَعَثَنِي أَبِي إِلَى (ع: ١٨٧) عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فَدَحَلَتُ عَلَيهِ بِغَيْرِ إِذْن، فَعَلَّمَتِ فَقَالَ إ إِذَا حِثْتَ فَاسْتَأْذِنْ، فَإِذَا أُذِنَ لَكَ فَسَلِّمْ إِذَا دَخَلْتَ، وَمَـرَّ ابْنُ ابنهِ عَبْدُ الله بْنُ وَافِيدِ بْنِ عَبْداً لله بْنُ وَافِيدِ بْنِ عَبْداً لله بْنُ وَعَلَيهِ تَوْبُ حَديدٌ يَحُرُّهُ فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنِيَّ 1 ارْفَعْ إِزَارِكَ، فَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (﴿ لَا يَنْظُرُ الله إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًا عَ﴾(١).

الحَر (٢): أمية بن حفص بن محلف مولى آل ماحدة قَالَ: سمعت مسلم بن يَنَّاقَ قَالَ: الْحَر (٢): أمية بن حفص بن محلف مولى آل ماحدة قَالَ: سمعت مسلم بن يَنَّاقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِ (٣) عَبْدِ الله بْنِ خَالِدِ (١) بْنِ أسِيد، فَمَرَّ

شَابٌ قَدْ أُسْبُلَ إِزَارَهُ،

=وقال ابن حبان : «أصحاب الزهري كلهم قالوا في هذا الخبر: عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالله، عن أبيه،

وخالفهم معمر فقال: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

فقيل لمعمر: حالفت الناس. فقال: كان الزهري يسمع من جماعة فيحدث مرة عن هذا ومرة ن هذا».

وانظر «العلل» للدار قطني ٢ / ٤٦ - ٤٧ برقم ( ١٠٠ )، وعلل الحديث للرازي ٢ / ٢١ برقم ( ١٥٣٧، ١٥٣٨).

(١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فصائل الصحابة ( ٣٦٦٥ ) بــاب: قــول النبي ﷺ: لــو كنت متخلاً خليلاً – وأطرافه –، ومسلم في اللباس ( ٢٠٨٥ ) باب: تحريم جر النوب خيلاء،

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٧٥٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٤٤٣٥)، و (٤٤٤٥)، ٥٤٤٤)،

ر (۲)- الجر: السفح.

(٣)- سقطت من (ظ).

(٤) – عبد الله بن خالد بن أسيد المحزومي ذكره ابن مندة وقال: في صحبته وروايته نظر، وتبعـه أبـو نعيم، لكن عرفه بأنه ابن أخي عتاب بن أسبد، وهذا يقتضي أنه أموي لا مخزومي، وبهذا جزم ابن عبد البر،

والظر «أسد الغابة» ٣ / ٢٢١، و «الإصابة» ٦ / ٦٧ – ٦٨.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءً›﴾(١) .

٦٥٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بـن أبي لبيـد وكان من غبَّاد أهل المدينة - قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((لاَ يَعْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى الشَّمِ صَلاَتِكُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ العِشَاءُ، وَإِنَّمَا يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ لأَنَّهُمْ يُعْتِمُونَ (٢) عَنِ الإِبِلِ، أَوْ قَالَ: ((بالإبل ))(٢)

قَالَ سُفْيَانُ: هكذا قَالَ ابنُ أبي لَبيدِ بالشَّكِّ.

- ٦٥٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار سَمِعْنَاهُ مِنْهُ يُعيدُهُ وَيُبْدِيهِ - قَالَ:

سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ('' .

<sup>(</sup>١)- أمية صاحب الدار التي في الجر ما عرفته، وباقى رجاله ثقات.

ولكن أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٢٠٨٥ ) ( ٤٥ ) وما بعله بدون رقم باب: تحريم جر الثوب خيلاء، من طريق شعبة، وعبد الملك بن أبي سليمان، وأبي يونس، وإبراهيم بن نافع،

جميعهم: عن مسلم بن يناق، بهذا الإسناد.

ولتمام التخريج انظر الحديث السابق، وانظر أيضاً الحديث الآتي برقم ( ٦٦٨، ٦٦٩ ).

<sup>(</sup>٢)- أعتم الرجل، إذا دخل في عتمة الليل، وهي ظلمته، أو عمل فيها.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في المساجله ( ٩٤٤ ) باب: وقت العشاء وتأخيرها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٣٦٢٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٥٤١).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢ / ٤٣٩ باب: من كره أن يقـول: العتمـة، من طريق وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد، وانظر «فتح الباري» ٢ / ٤٣ – ٤٤.

 <sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العتـق ( ٢٥٣٥) بـاب: بيـع الـولاء وهبتـه، ومسـلم في
 العتق ( ٢٥٠٦) باب: النهى عن بيع الولاء وهبته.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ٤٩٤٨ ، ٤٩٤٩ ). =

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ شُعْبَةَ اسْتَحْلَفَ عَبْدَ الله عَلَيْهِ قَالَ: لَكِنَّا لَمْ نَسْتَحَلِفُهُ، سَمِعْنَاهُ مِنْهُ مِرَاداً، ثُمَّ ضَحِكَ شُفْيَانُ.

١٥٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن دينار -يعنى: عبد الله ابن دينار - : (ع: ١٨٨)

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَـرَ يَقُـولُ: بَايعْنَـا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ، فَكُنَّـا إِذَا بايعْنَاهُ، يُلَقِّنْنَا فَيَقُولُ: ﴿ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(١).

= ولضيف هنا: وأخرجه أبو لعيم في « ذكر أخبار أصبهـان » ١ / ١٧١، ٧٤٧، و ٧ / ٥٩، ١٣٤، وفي « حلية الأولياء» ٧ / ٣٣١، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٤ / ٩٣، ٢٩٧، وابن عدي في «الكـامل» ٤ / ١٩٧٣، ١٩٧٧، و ٦ / ٣٧٧.

(١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأحكام ( ٧٢٠٧) باب: كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم في الإمارة ( ١٨٦٧) باب: البيعة على السمع والطاعة.

وقد استوفینا تخریجه فی «صحیح ابس حبان »برقم ( ٤٥٤٨)، ٤٥٤٩، ٢٥٥٧، ٢٥٥٧، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥٥)، ٢٥٦٥)، ٤٥٦٥)، ٤٥٦٥)،

ولضيف هنا: وأخرجـه ابن الجارود في «المنتقى» ( ١٠٩٦ ) من طريقين: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآلمار» 1 / ٢٣١- ٢٣٢، والبيهقي في « معرفة السنن والآلمار » ٢٢/ ٢٢٢ برقم ( ١٧٩٨٥ )، من طريق مالك،

وأخرجه ابن عدي في « الكامل » ٦ / ٢١٢١ من طريق شعبة.

وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أحبار أصبهان » 1 / ٣٢٣ من طريق مالك وشعبة، جميعاً: حدثنا عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.

واختلف فیه علی شعبة، فقد أخرجه الخطیب فی « تباریخ بغیداد » ۲۳۸ / ۲۳۸ – ۲۳۹ من طریق سعید بن واصل الجرشی، عن شعبة، عن عمرو بن دینار، عن ابن عباس...

وسعيد بن واصل قال على بن المديني: « ذهب حديثه »، وقال أبو حاتم: « لين الحديث ». وقال النسائي: « متروك ». وقال الدار قطني: « متروك » . وقال أبو أحمد الحاكم: « ليس بالقوي ». وقال ابن عدي: « هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ».

فهل يفيده بعد ما تقدم أن يذكره ابن حبان في «الثقات» ١٤.

مه - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وصالح بن قدامة، عن عبـ لا الله بـن دينار،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النّبيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: ((لاَ آكُلُهُ وَلاَ أَحَرُّمُهُ ﴾(١) .

٣٥٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عَنْ النِّيِّ عَنْ النِّيْ عَنْ النِّيْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

معد الله، عبد الله،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصيد ( ٥٥٣٦ ) باب: الضب، ومسلم في الصيد ( ١٩٤٣) باب: إباحة الضب.

وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٦٥ ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٣)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العمرة ( ١٧٩٧ )، باب: ما يقـول إذا رجـع مـن الحـج -وأطرافه –، ومسلم في الحج ( ١٣٤٤ ) باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٥١٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٧٠٧ ). وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٤٧٤٤ ) وبرقم ( ١٠٣٧٤ ) من طريق سفيان، ونضيف هنا: وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم ( ٤٧٤٤ ) وبرقم ( ١٠٣٧٤ ) من طريق سفيان، بهلا الإسناد. =

٦٥٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع عن البن عُمرَ، عَنِ النبي عَنِ النبي عَنِ النبي عَنِ النبي عَنْ الله عَنْ الل

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ سَاجِدون؟ فَقَالَ: مَا أَخْلَقَهُ(١)، وَلاَ أَخْفَظُهُ.

909 - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وصالح بسن قدامة الجُمحيّ المدني، قَالاً: حدثنا عبد الله بن دينان،

أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَتَنَاجَى (") الْنَانِ دُونَ النَّالِثِينَ (")

و أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم ( ٤٧٤٣ )، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم ( ٥١٩) من طويق يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر....

وأخرجه النساتي في «الكبرى» أيضاً برقم ( ۸۷۷۳ ) من طريق مالك، عن نافع، بالإسناد السابق. والفَدُفَدُ: الموضع الذي فيه إرتفاع وغلظة. وقيل الفلاة الواسعة الخالية من الشجر، والجمع: فدافد. (١) - إسناده حسن، عبد الله بن عمر بن حفص فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٦٤١ ) في «موارد

وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ٢٥٩ باب: ما يقول في القفول، من طريق ابن وهب، حدثني عمر بن محمد، ومالك ابن أنس، وعبد الله بن عمر.

جميعهم: حدثنا نافع، بهذا الإسناد، والظر الحديث السابق لتمام التخريج.

(٢)– أي: ما أجدر أن تكون به، وما أولاه بها، والله أعلم.

الظمآن»، وهو متابع عليه.

(٣) - «لا يتناجى» هكذا جاءت في (ع)، وجاءت في (ظ): « لا يتناجا » قال الحافظ في «فتح الباري» (٨٢/١١ . «وهو بلفظ الخبر، ومعناه: النهمي، وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهمي ومعناه» أي: لا

(٤) – إسناده صحيح من الشعبتين: صالح بن قدامة ترجمه البخاري في «الكبير» ٤ / ٢٨٨، وابن أبسي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤ / ٠ / ٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال الأزدي: « لين الحديث » ولم يسبق الأزدي إلى هذا أحد، ولم يتابعه عليه احد، فجرحه لا عبرة له إذا انفرد به.

وقال النسائي: « لاباس به » وهذا توثيق له، وانظر ترجمة أحمد بن عبدة الضبي، وترجمة أحمد بـن علـي القرشى في «التهذيب» ١ / ٩٥، ٢.

. ٦٦٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبيد الله (١) بن عمر بأحسن منه، عن نافع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالَثِ﴾. قَالَ: وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ إذا أَرَادَ أَنْ يَتَنَاجَى وَهُمْ ثَلاَثَةٌ، دَعَا رَابِعاً (٢).

٦٦١ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد:
 أنَّ (ع:٩٨٩) ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَمَا تَرَونَ القَتْلَ شَيْعًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لا يَتَنَاجى اثْنَان دُونَ التَّالِثِ))

ثم أورد قول النسائي، وقول الأزدي. فيظهر مما تقدم أنه ثقة، والله أعلم.

وأخرجه البخاري في الاستئذان ( ٦٢٨٨ ) باب: لا يتنساجى إلنمان دون الشالث، ومسلم في السلام ( ٢١٨٣ ) باب: تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٦٢٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٨٠، ٥٨١). وانظر الحديثين التاليين.

 <sup>(</sup>١) في (ظ): «عبد الله » مكبراً.

 <sup>(</sup>٢) – إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في السلام ( ٢١٨٣ ) ما بعده بدون رقم، باب: تحريم مناجماة الإثنين دون الثالث بغير رضاه، من طرق: حدثنا عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وانظر سابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الصغير» ٢ / ٩ من طريق محمله بن خلف بن حيان، ووكيع القاضي، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا أبو ضمرة: أنس بن عياض، عن يجبى بن سعيد، بهذا الإسناد،

وقال الطبراني: « لم يروه عن يحيي، عن القاسم إلا أنس بن عياض، تفرد به الزبير بن بكار ».

نقول: رواية الحميدي، عن سفيان، ترد دعوى الطبراني. وتفرد الزبير به، غير ضار لأن الزبير ثقة، والله أعلم.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١ / ٢٦٥ من طريق إسماعيل بن جعفر.

وأخرجه ابن جُميع الصيداوي في «معجم شيوخه» ١ / ٧٦ برقم - الترجمة ( ١٩ ) - من طريق سليمان بن بلال، والقاسم العمري.

جيمعاً: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر...

وانظر الحديثين السابقين لتمام التخريج.

777 حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وعبد العزيز بن محمد، قالا: حدثنا مسلم بن أبي مريم: أحبرني على بن عبد الرحمن المُعَاوي<sup>(۱)</sup>، قَالَ:

صَلَّيْتُ إِلَى حَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فقَلَّبتُ الحَصَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: لاَ تُقَلِّبِ الحَصَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: لاَ تُقَلِّبِ الحَصَى، فَإِنَّ تَقْليبَ الحَصَى مِنَ الشَّيْطَان، وَافْعَلْ كَمَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُ.

قُلْتُ: وَكَيفَ رَأَيتَ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَفْعَلُ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ اليُمْنَى وَضَمَّ أَبُو بَكْرٍ ثَلَاثَ أَصَابِعَ، ونَصَبَ السَّبَابَةَ ووَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ اليُسْرَى، وَضَمَّ أَبُو بَكْرٍ ثَلَاثَ أَصَابِعَ، ونَصَبَ السَّبَابَةَ ووَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ اليُسْرَى، وَبَسَطَهَا (٢).

٦٦٣ - قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَحَنِّى بْن سَعِيدٍ حَدَّثْنَاهُ عَنْ مُسْلَمٍ<sup>(٣)</sup> فَلَمَّا لَقيتُ مُسْلِماً حَدَّثِيبِهِ وَزَادَ فِيهِ: (( وَهِيَ مَذَبَّةُ الشَّيطان لاَ يَسْهُوُ احَدَّى.

وَهُوَ يَقُولُ: هَكَذَا، وَنَصَب الْحُميديُّ أَصْبَعَهُ،

قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّنَنِي رَجُلُ أَنَّهُ رَأَى الأَنْبَيَاءَ مُمَثَّلِينَ فِي كَنيسَةٍ فِي الشَّامِ فِي صَلاَتِهِمْ قَائِلِينَ هَكَذَا، ونَصَبَ الحُمَيْدِيُّ أُصْبُعَهُ (٤).

٣٦٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث:

(۱) - المعاوي-بضم الميم، وفتح العين المهملة -: هذه النسبة إلى معاوية...وانظر «اللباب» ٢٣٠/٣ (٢٣٠) - ١٦٦) استاده صحيح، وأخرجه مسلم في المساجد ( ٥٨٠ ) ( ١١٦ ) ما بعده بدون رقم، باب:

صفة الجلوس في الصلاة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٧٦٧٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٩٤٤ ) فانظر «المسند» وتعليقنا عليه .

(٣)- أخرجه مسلم (٥٨٠) ( ١١٦) ما بعده بلون رقم، باب صفة الجلوس في الصلاة، والنسائي في السهو ٣ /٦ باب: موضع الكفين، من طريق ابن أبي عمر، ومحمد بن منصور قالا: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

والظر أيضاً «مسئلًا أبي عواللهُ» ٢ / ٢٢٤.

(٤)- إسناد هذا القول ضعيف لجهالة شيخ مسلم، وهو موقوف على هذا المجهول.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا ذَكَرَ رَسُولُ اللهَ ﷺ إِنْ الإِزارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ آبُو بَكْرٍ: يَارَسُولَ اللهَ إِنَّ إِزَارَي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقْيَّ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ ﴾(١).

٦٦٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وثنا عمرو، عن طاووس
 عَن النَّــي. ﷺ مِثْلُهُ(٢).

٦٦٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثنا محمد بن عجلان عن
 سعيد بن أبي سعيد، عن رحل يقال له عبيد بن حريج – كان يصحب ابن عمر –:

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: رَأَيتُكَ تَصْنَعُ شَيْفًا لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهُ: رَأَيْتُكَ لا تُهلُّ حتَّى تَنْبَعثَ بِكَ رَاحِلَتُكَ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ (ع: ١٩٠) هذهِ النَّعَالَ السَّبْيَّةَ (٣) وَتَوَضَّأُ فيهَا.

وَرَأَيْتُكَ لاَ تَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلاَّ هذَينِ الرُّكْنَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحَيْتَكَ.

فَأَحَابَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَا يُهلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَرَأَيْتُهُ يَلْبَسُ هذهِ النَّعَالَ السَّنْيَيَّةَ، ويتَوَضَّأُ فِيها، وَرَأَيْتُهُ لَا يَسْتَلُمُ مِنْ هَذَا البَيْتِ إِلاَّ هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَرَايْتُهُ يُصَفِّرُ لِحَيْتَهُ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٦٦٥) باب: قول النبي ﷺ: «لو كنت متخلاً خليلاً»، وفي اللباس ( ٧٨٤٥) باب: من جر إزاره من غير خيلاء، وفي الأدب (٢٠٦٢) 
باب: من أثنى على أخيه بما يعلم، ومسلم في اللباس والزينة ( ٢٠٨٥) باب: تحريم جر الثوب خيلاء. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حيان» برقم ( ٣٤٤٥، ٥٤٤٤) ( ٢٨٨٥).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن عبد البر في «العمهيا» ٣ / ٢٤٦، وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢ / ٢٤٣ باب: كراهية السدل في الصلاة وتعطية الفم، من طريق إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٣)- السّبت - بكسر السين المهملة، وسكون الباء الموحلة من تحت -: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظِ يتخد منها النعال. سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي: حلق وأزيل،

وقيل لأنها انسبت باللباغ: أي لانت.

<sup>(</sup>٤)- إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وأخرجه البيهقي في الطهارة ٧٨٧/١ باب: ما ورد =

٦٦٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عُبيد الله(١) بن عمر منذ

أكثر من سبعين سنة، عن نافع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّسِ أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ قَطُّ مِثْلَهُ، تَخَلَّصْتُ<sup>(٢)</sup> المِثَةَ سَهْمِ الَّتِي بِخَيْبَرَ، وإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتقرَّبَ بِهَا إِلَى الله،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ يَا عُمَرُ ! اخْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبُّلِ (٣) الشَّمَرَةَ ﴾. ·

٦٦٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيا، قال: حدثنا عبد الله بن دينار،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ الله ﷺ فِي أَصْحَابِ الحِجْرِ: ((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُولاَءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

= في المسح على النعلين، من طريق سفيان، بهذا الاستاد.

ولكن أخرجه البخاري في الوضواء ( ١٦٦ ) باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين --وأطرافه -، ومسلم في الحج ( ١١٨٧ ) باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧٦٣ ).

ونضيف هنا أيضاً: وأخرجه البيهقي ١ / ٢٨٧ من طريق مالك، عن سعيد المقبري، به. (١)– في ( ظ ): «عبد الله» مكبراً، وهو تحريف.

(٢)– يقال: حَلُّص الشيء – مطاوعه: تخلص –: صفاه ونقاه من كل شائبة.

(٣) - سَبِّل الشمرة، أي: اجعلها في سبيل الله.

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه المدار قطني ٤ / ١٩٣ برقم ( ١، ٢، ٣، ٤ ) بساب: في حبس المشاع، من أربعة طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في الشروط ( ٢٧٣٧ ) باب: الشروط في الوقت، وفي الوصايا ( ٢٧٧٢ ) بــاب:

الوقف كيف يكتب، و ( ٢٧٧٣ ) باب: الوقف للغني والفقير والضيف، ومسلم في الوصية ( ١٦٣٧ ) باب: الوقف.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٨٩٩، ١٩٩٠، (٩٩٠).

ونضيف هنا: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٢١٣/١، وانظر «ارواء الغليل»٢٠/٦ برقم (١٥٨٢). (٥)- في ( ظ ): «يصيبكم مثل ما أصابهم».

(٦)- إستاده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٢٥) وأبو لعيم في «حلية الأولياء» هـ (١٠٧-١٠٨) من طريق الثوري، حدثنا عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.

٦٦٩ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أتيت نافعاً فَطَرَحَ (١) حقيبة فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا فَأَمْلى عليَّ في أَلْوَاحِي قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الْتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ، فَكُلُّ وَاحِدِ (٢) مِنْهُمَا بِالخِيارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُما عَلَى خِيارٍ».

قَالَ: وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ ۚ إِذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ لَهُ، مَشَى قُليلاً ثُمَّ رَحَعَ (٣).

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلسي» برقسم ( ٥٥٧٥ )، وفي «صحيح ابسن حبسان» برقسم (٦٢٠٠، ٦٦٠، ٢٠١، ) وعلقنا عليه.

ونضيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق أيضاً -إضافة إلى ما تقلم- برقم ( ١٦٢٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم: أن ابن عمر....

وأخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (١٥٥٦) –ومن طريقه أورده ابن كثير في «المبداية» ١٠/٥ – مــن طريق معمر، بالإسناد السابق. وقد ذكر ابن كثير الكثير من طرق هذا الحديث، فانظره إذا رغبت.

(١)- في(ظ): «وطرح».

(٢)- سقطت من (ظ).

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي٥/٢٦ باب: في تفسير بيع الخيار، من طريق الحميدي هذه. وأخرجه مسلم في البيوع ( ١٥٣١ ) ( ٤٥ )، والنسائي في البيوع ٧ / ٢٤٨ باب: ذكر الإختلاف على نافع في لفظ حديثه، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٠٧ ) باب: كم يجوز الخيار -وأطرافه -، ومسلم في البيوع ( ١٩٠٧) باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٥٨٢٢ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٩٩٢)، ٩٩٠ - ١٩٥٥، ١٩٩٥، ٤٩١٧ ) -

ونضيف هنا: وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر برقم (٧٩)، والطيالسي في منحة المعبود ٢٦٦/١ برقم (١٣٣٨)، والخطيب في « تاريخ بقداد» ٢٣ / ٣٨٨، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان» ٢٠٠١، و٢٧٢، و٣٦٣–٣٦٣، والسهمي في «تاريخ جرجان» ص ( ١٣٣)، وابن عـدي في «الكامل» ٢/٠١و ٣/ ٢١١ و ٢٠٣٦، ٢٥٢، ٢٢٩، وابن حزم في «المحلّي» ١١٠١/٨ و ٣٥٢.

٠٦٧٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُّرَ يَقُولُ: قَـالَ (ع: ١٩١) رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿الْبَيُّــعَانُ ﴿ا

بالخِيارِ مَا لَمْ يَفْتِرِقًا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خَيَارِ، فَإِذَا كَانَ عَنْ خِيارٍ فَقَدْ وَجَبَ﴾(٢)

٦٧١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ اليَّهُ ودِيُّ،

فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ<sub>))</sub>(<sup>(1)</sup> قَالَ: عَبْدُ الله بْنُ دَيْنَارِ: فَكَانَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ،

فَكَانَ (٤) ابْنَ عُمَرَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ لأَيْزِيدُ إِذَا رَدَّ عَلَيهِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمنِ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ؟ فَلاَ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكَ. ٦٧٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُ ؟

فَقَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تُوَضَّاً، وَيَطْعَمُ إِنْ شَاءَ))(°).

(٢)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ١٦ ٢ ٢) باب: إذا كان الباتع بالخيار، هل يجـوز البيع ؟، من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، ولتمام التحريج انظر سابقه.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه المحاري في الاستئذان ( ٦٢٥٧ ) باب: كيف الرد على أهــل الذمــة بالسلام -وطرفه ( ٦٩٢٨ )-، ومسلم في السلام ( ٢١٦٤ ) باب: النهي عن ابتداء أهل الكتساب

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان<sub>»</sub> برقم ( ٥٠٢ ) .

(1) في (4): (1) الباتعان (1)

وتضيف هنا: وأخرجه عبد المرزاق ٦ / ١٦ برقم ( ٩٨٤٠ )، والدارميّ في الاستثلال ٢ / ٣٧٦ باب: في رد السلام على أهل الكتاب، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم ( ٧٤٢ )، والخطيب في «تاريخ بعداد» ٢ / ٥٠٥ - ٢٠٤، من طريق سفيان، ومالك، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.

(٤)− في ( ظ ): « وكان <sub>»</sub>.

(٥) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الغسل ( ٢٩٠ ) باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم في الحيض ( ٣٠٦) باب: جواز نوم الجنب. = ٦٧٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار:
 أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يقولُ: رَأيتُ رَسُولَ اللهَ الله الله عَبَاءَ مَاشِياً وَرَاكِباً كُلَّ سَبْتٍ،
 وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَأْتِي قُباءَ رَاكِباً وَمَاشِياً كُلَّ سَبْتٍ (١).

٣٧٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت سالم بن عبد الله، قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: هذِهِ البَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ (٢) فِيهَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ والله!

= وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (١٢١٦، ١٢١٦، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٥). ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي أيضاً في النكاح ٧ / ١٩٣ باب: الجنب يريد أن ينام، من طريق مالك، وشعبة.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»٧ / ٣٣٢ من طريق الحسن بن صالح ،

جميعهم: حدثنا عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطرسوسي في مسند ابن عمر برقم (٢) من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن ابن عمر.... وهذا إسناد ضعيف.

(١)- إسناده صحيح، واخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ( ١٩٩١) باب: مسجد قباء واطرافه: ( ١٩٩٣، ١١٩٤، ٧٣٢٦)-، ومسلم في الحج ( ١٣٩٩) باب: فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٦١٨، ١٦٢٨، ١٦٢٩، ١٦٣٠). ونضيف هنا: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١ / ٢ / ٦ من طويق سفيان، بهذا الإسناد،

وأخرجه ابن سعد ٦/٢/١ من طريق عبيد الله بن عمر، وهشام بن سعد، جميعاً، عن نافع، عن ابن عمر... وأخرجه ابن سعد أيضاً ٢/١/ ٦ من طريق إسرائيل، عن جابر، عن سالم أو نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » V / V من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر. وانظر «الترغيب والترهيب» V / V.

(٢)– لقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ. قال الشاعر :

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ ﴿ عَلَسَ الظَّلَامِ مِنَ الرَّبَابِ حَيَالاً.

فسموا الخطأ كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النية والقصد: الكاذب يعلم أن ما يقول كذب، والمخطىء لا يعلم، والإجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ. =

مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ۗ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ: ذِي الْحُلَيْفَةِ (١).

٦٧٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قـال:حدثنـا أيـوب الســـعتياني، عـن

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُـولُ: ﴿ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لأ شريك لَك لَبَيْك، إنَّ الْحَمْدُ والنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ».

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ (ع: ١٩٢) وَسَعْدَيكَ لَبَيْكَ، والخَيرُ بِيَدَيْكَ، أَوْ فِسَى يَدَيْكَ، كَذَا كَانَ<sup>(٢)</sup> يَقُولُ شُفْيَانُ: لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ<sup>(٣)</sup>.

= وقد جاءت هذه المادة (ك.ذ. ب) في كتاب الله تعالى بمعنى (الرَّدَ)، يقول تعالى: ﴿ لِيسَ لُوقَعَتُهَا كَاذَبَةَ ﴾ أي: ليس لوقوعها راد، والله أعلم. وانظر ﴿ قاموس القرآن الكريم، نشر دار السقا.

(١)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج ( ١٥٤١ ) باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. ومسلم في الحج ( ١٨٨٦ ) ( ٢٤ ) باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧٦٢ ).

ونضيف هنا: وأورده ابن كثير في « البداية » ٥ / ١١٧ من طريق البخاري.

(٢) ساقطة من (ط).

(٣)– إستاده صحيح، وأخرجه البخاري في الحبج ( ١٥٤٩) بساب: التلبيسة، ومسلم في الحسج (١١٨٤) باب: التلبية وصفتها ووقتها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٠ / ٥٧ برقم ( ٥٦٩٢ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقـم ( ٣٧٩٩ ).

وتضيف هنا: وأخرجه الطرسوسي في « مسند عبد الله بن عمر » برقسم ( ٩٧ ) من طريق حالد بس مخلد، حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارىء، عن نافع، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن.

وأخرجه ابن حزم في « المحلَّى » ٧ / ٩٣ - ٩٤ من طريق مسلم بن الحجاج.

وقال ابن حزم: «وقد روی غیره الزیادة، ومن زاد ذکسر الله تعالی فحسن، ومن احتصر علی هاده فحسن، کل ذلك ذکر حسن». ٦٧٦- [حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:](١) حدثنا عاصم بن تحسد العمري، عن أبيه،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَعْنى: قَالَ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنَ الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا شَرَى رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ أَبَداً ﴾(٢) .

٧٧٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن نافع، عن انفع، عن انفع، عن انفع، عن البن عُمَرَ: أَنَّ مُنقِذاً (٢) سُفِعَ في رَأْسِهِ (٤) في الْجَاهِلِيَةِ مَأْمُومَةً (٥) فَخَبَلَتْ لِسَانَهُ (١) ، وَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ في البَيْعِ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ الله ﷺ: ((بَايِعُ وَقُلْ: لاَ خِلابَةَ (٧) ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثاً )، (٨) .

<sup>(</sup>١)- مابين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد ( ٢٩٩٨ ) باب: السير وحده.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٧٠٤ )، وفي «موارد الظمآن» برقم ( ١٩٧٠ ) فانظره مع التعليق.

ونضيف هنا: وأخرجه البخاري في «الكبير» ٦ / ٤٩٠ من طريق أبي نعيم، حدثني عاصم بن محمد، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) منقذ هو ابن عمرو المازلي الأنصاري، وهكذا جاء عند البخاري في تاريخيه: الكبير، والصغير،
 وعند ابن أبي شيبة، وعند ابن ماجه.

وجاء عند الحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجارود، « حبان بن منقد ».

وأما أحمد، والشيخان، والبيهقي، أيضاً في «السنن»، وفي المعرفة فلم يسموه.

وقال الحافظ في « الإصابـــة » ٢ / ١٩٧: « روى الشــافعي، وابـن خزيمـــة، وابـن الجــارود، والحــاكم، والمدارقطني، من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: كان حبان بن منقذ....

وأخرج هذا الحديث في الصحيح من وجه آخر عن ابس عمس بغير تسسمية لحبان....». والظر بقية كلامه هناك. والظر أيضاً «نصب الراية » ٤ / ٦ - ٨.

<sup>(</sup>٤)– ضُرب في رأسه، أو وُسِمَ فيه، فَالسَّفْعُ : الجذب بقوة، قال تعالى ﴿ لَنَسْفَعَنُ بِالنَّاصِيَةِ ﴾.

<sup>(</sup>٥)- المامومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وأم الرأس: الجلدة التي تجمع المدماغ.

<sup>(</sup>٦) - أي: أفسدته. يقال خَبَلَ الحب قلبه، يَخْبُلُهُ، ويَخْبُلُهُ، خَبْلاً: أَفْسده.

 <sup>(</sup>٧) - لأخَلابَة: لا خداع، وعند مسلم: «لا خيابة» وكانها لئعة من الراوي فأبدل اللام ياءً.

<sup>(</sup>٨)– إسناده صحيح، فقد صوح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري وغيره، وأخرجه البخاري في=

## قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُهُ يُبَايِعُ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ خِذَابَةَ (١).



=البيوع (٢١١٧) باب: ما يكره من الحداع في البيع –وأطرافه –، ومسلم في البيـوع ( ١٥٣٣ ) يـاب: من ينخدع في البيع.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٥٠٥، ٥٠٥).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن حزم في « المحلَّى » ٨ / ٤٠٩ من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه ابن حزم أيضاً ٨ / ٩ . ٤ من طريق حامد بسن يحيى البلحي، حدثنا سفيان بن عيينة، به. وعنده «منقل».

وأخرجه الطيالسي ١ / ٢٦٦ برقم ( ١٣٣٧ )، والبيهقي ٥ / ٢٧٣ من طريق شعبة.

وأخرجه البيهقي ٥ / ٢٧٣، والبغوي في «شرح السنة» ٨ / ٤٦ برقم ( ٢٠٥٢ ) من طريق مالك ابن أنس.

> وأخرجه البيهقي أيضاً ٥ / ٧٧٣، من طريق إسماعيل بن جعفر، جميعهم: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر....

> > حزم.

ولم يسموا الرجل الذي يغين في البيع بل قالوا: « رجل يغين في البيع ».

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤ / ٨ ٢٧ برقم ( ١٨١٧٧ ) من طريق عباد بن العوام.

وأخرجه البخاري في «الكبير» ٨ / ١٧، وفي «الصغير» ١ / ٦٣ من طريق عياش بسن الوليله، حدثني عبد الأعلى.

جميعاً: حداثنا محمد بن إسحاق قال: حداثني محمد بن يحيى بن حبان، قال: كان جدي منقذ بن عمرو....

وانظر «منن الدار قطني»  $\pi$  / ٥٥ – ٥٥، و« فتح الباري » 2 /  $\pi$  /  $\pi$  ، و«تلخيص الحبير»  $\pi$  /  $\pi$  /  $\pi$  ، و«أسد الغاية »  $\pi$  /  $\pi$  .

(١)– لفظها هكذا للعلة التي نزلت به. وانظر البحث النفيس الذي جاء في «المحلَّى» ٨ / . ١ ٤ لابـن

٦٧٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال (١): أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم،

(لاَ يُقيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَ يَجْلِسُ<sup>(٣)</sup> فِيْهِ وَلَكَنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا) (١٠) .

واخرجه اللولابي في « الكني » ٢ / ٤٦ هن طريق عثمان بن عمرو المديني، عن زيد بن اسلم، قــال: سمعت عبد الله بن عمر...

وقال الخطابي: « تأولوا هذا الحديث على وجهين :

أحدهما: أن الناس في أحكام الديس سواء، لافضل فيهم لشريف على مشروف، ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة...

والثاني: أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً، فهم بمنزلة الراحلة في الإبـل الحمولة، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾.. ». وانظر «الفتح » ١١/ ٣٣٥.

(٣)- في (ظ): «ثم يجلس».

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجمعة (٩١١) باب: لا يقيم الرجل أخاه، يوم الجمعة =

<sup>(</sup>١)- سقطت من (ظ) قوله: « حدثنا سفيان، قال: ».

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الرقاق ( ٦٤٩٨ ) باب: رفع الأمانة، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٥٤٧ ) باب: قوله ﷺ: «النَّاسُ كَإِبل مِنَةٍ لاَ تَجدُ فِيْهَا رَاحِلَةٌ».

وقلد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٩ / ٣٢٤ برقـم ( ٥٤٣٦ ) وبرقـم ( ٥٤٥٠ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٤٩٧ ).

ونضيف هنا: وأخرجـه ابـن الجـوزي في « العلـل المتناهيـة » ٢ / ٧٢٣ برقـم ( ١٢٠٤ ) مـن طريـق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق ۱۱ / ۲٤٩ برقم ( ۲۰٤٤۷ ) - ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد برقم ( ۷۲٤ )، والبيهقي في «آداب القاضي » ۱۰ / ۱۳۵ بناب: إنصاف الخصمين.... - من طريق معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» Y / Y من طريق شعبب بن خالد، عن الزهري، به. وأخرجه اللولابي في « الكني » Y / Y من طريق عثمان بن عمرو المديني، عن زيد بن أسلم، قال:

• ١٨٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صدقة بن يسار، عن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ بِشَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وِالْمَدينَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَظِلُ فِيْهَا، فَيَحْمِـلُ لَهَا المَاءَ مِنَ المَكَانِ البَعيدِ حَتَّى يَصِبُّهُ تَحْتَهَا(١) .

٦٨١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عُبيُّك الله بن عمر كم مرة قال: سمعت نافعاً يقول:

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَسْتُ أَنْهَى أَحَداً صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ، وَلَكُنِّي إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ (ع:٩٣) أَصْحَابِي يَفَعَلُونَ، وَقَدْ قَالَ رَشُولُ الله ﷺ: ((لاَ تَحرَّوْا بِصَلانِكُمْ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا))(`` .

قِيلَ لَسُفْيَانَ: هَذَا يُرْوَزُى عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ هِشَامًا ذَكَرَهُ قَطُّ ﴿ ۖ ۖ

=ويقعد مكانه –وطرفيه –، ومسلم في السلام ( ٢١٧٧ ) باب: تحريم إقامة الرجل من موضعه المباح. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٨٦، ٥٨٧ ).

ونضيف هنا: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ( ١١٤٠ ) من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٢ / ٤٥٠ برقم ( ١٣٦٣٧ )، وابن عدي ٦ / ١٩٧، وانظر «تلخيص الحبير»٣ / ٦٤.

> (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البزار ١/ ٨١ برقم ( ١٢٩ ) من طريق ابن عون، وأخرجه ابن حبان برقم ( ٧٠٧٤ ) من طريق عبيد الله بن عمو.

جميعاً، عن نافع، بهذا الإسناد. وانظر الحديث ( ٨٢٢ ) في «مجمع الزوائد» يتحقيقنا.

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥٨٢ ) باب: الصلاة بعد الفجر حسى ترتفع المشمس –واطراقه –، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٧٨) باب: الأوقات التي لهي عن الصلاة فيها.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقسم ( ١٥٤٥، ٨١٥٤، ٢٥١، ١٥٦٧، ١٥٦٩، ١٥٦٩)، وفي «مسند الموصلي» برقم ( ۲۸۳ ه، ۲۸۶ ه).

وتضيف هنا: وأخرجه أبو غوانة ١ / ٣٨٢، وابن حزم في «أنحلِّي » ٣ / ٣٣ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن حزيمة برقم (١٢٧٣).

وعند أبي عوانة ٣٨١/١، ٣٨٧، والطبراني في «الكبير» ٣٢٩/١٢ برقم (٩٥٣٣)، طرق أخرئ. (٣)- رواية هشام عند مسلم، وانظر «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٥٤٥ ) حيث استوفينا تخريج هذه الرواية، وانظر أيضاً ابن خزيمة، والطبراني، ومسند أبي عوانة. ٦٨٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن حريج، عن نافع قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا فِي مَكَانٍ - أَظُنُّ ذَلِكَ - وَاللهِ ا إِنَّـهُ رَأَى رَسُولَ اللهَ عَلَى يَقُومُ فِيهِ (١) .

٦٨٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: مناز، قال: سَأَلنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ وَطَافَ بِالبَيتِ سَبَعًا (٢) وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ أَيقَعُ بِامْرَأَتِهِ ؟.

نَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، وَقَالَ الله: ﴿ لَقَادُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ (٣) والأحزاب: ٢١].

مَا عَمْرُو: سَأَلْنَا حَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبُها حَتَّى تَطُوفَ بَيْنَ الله، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبُها حَتَّى تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ( عُهُ الله عَمْرُو الله الله عَمْرُو الله عَلَيْ الله عَمْرُو الله عَالله الله عَلَيْ الله عَمْرُو الله عَمْرُونَ وَاللّهُ الله عَمْرُو الله عَمْرُو الله عَمْرُو الله عَمْرُونَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

<sup>(</sup>١)- إسناده ضعيف. وما وجدته عند غير الحميدي.

ولكن أخرجه الطبراني في «الكبير» ١٠٦/ ١٠٦ برقم ( ١٠٠٣٦)، والبيهقي في الحج ٥/ ٩٥ باب: الخروج إلى المصفا عند صدع فيه، باب: الخروج إلى المصفا والمروة، من طريق علقمة والأسود قالا: «قام عبد الله على الصفا عند صدع فيه، فقال: ها هنا والذي لا إله إلا هو قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». وإسناده ضعيف .

وقد خرجناه في «مجمع الزوائد » برقم ( ٩٧٥٥ ).

 <sup>(</sup>۲) في (ظ): «تسعاً » وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة ( ٣٩٥) باب: قول الله تعـالى: ﴿ واتَّخِـلُوا من مَقَامٍ إِبرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾، وفي العمرة ( ١٧٩٣) باب: متى يحل المعتمر، والبيهقي في الحج ٥ / ١٧١ بـاب: المعتمر لا يقرب امرأته ما بين أن يهل إلى أن يكمل الطواف بالبيت، من طريق الحميدي، هذه.

وأخرجه مسلم في الحج ( ١٧٣٤ ) باب: ما يلزم من أحرم بالحج.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٩ / ٤٧٧ برقم ( ٥٦٢٧ ) وبرقم ( ٥٦٧٩ ) ٠ (٥) . (٤) -حديث جابر هذا موصول بالإسناد السابق، وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٩٦) باب: قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخِلُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى ﴾ وأطرافه ( ١٦٢٤، ١٦٤٦، ١٧٩٤ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٨٠٩).

٥٨٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال:

قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا نُهَيْكُ رَحُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ –يَأْكُلُ أَكْلًا كَثيراً–.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ ﴾ ( الله وَرَسُولِهِ. سَبْعَةِ أَمْعَاء ) ﴿ ) . قَالَ: فَقَالَ الرَّحُلُ: أَمَّا أَنَا فَأُوْمِنُ بِا لله وَرَسُولِهِ.

ميمو المعاوي) . وال على الرحمل. إلى إن عالى عاويس با لله ورسوييو. ١٨٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم

۱۸۹ حديثا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم ابن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدِ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمُا نَصِيْبَهُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى القِيمَةِ –أَوْ قَالَ: قِيمَةَ عَدْلِ لاَ وَكُسَ وَلِاَ شَطَطُ (٢) – ثُمَّ يغْرَمُ (٣) لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ، ثُمَّ يُعتِقُ (٤).

(١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥٣٩٤، ٥٣٩٥) بـاب: المؤمـن يـأكل في معى واحد. معى واحد.

ولضيف هنا: وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦ / ٣٤٧، وفي «تـــاريخ أصبهـــان» ٢ / ١٥٥ مــن طريق مالك، عن ابن دينار، بهذا الإسناد. وانظر «العلل» للرازي ٢ / ٢١ برقم ( ١٥٤٠ ).

(٢)– الوَكُسُّ: النقص، والشّطط: الجور.

(٣) - غَرِمَ، يَعْرَمُ، غُرْماً: الترَّمَ ما ضمنه وتكفل به وَأَدَّاهُ. والغُرم: أداء شيء لازم.

وأخرجه البخاري في الشركة ( ٢٤٩١ ) باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل – وأطرافه – ومسلم في العتق ( ١٥٠١ ) في صدر الكتاب.

وقد استوفينا تخريجه في «مسئلد الموصلي» ١٠ / ١٧٧ برقم ( ٥٨٠٢ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٣١٥، ٤٣١٦ )، وفي «موارد الظمآن» برقم (١٢١١).

ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار » ٢١ / ٣٩١ برقم ( ٣٩٥ ) من طريق الشافعي، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حزم في « المحلَّى » ٩ / ١٩٤.

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ عَمْرُو يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا (ع:١٩٤).

٦٨٧ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنـا عمـرو بـن دينــار، قــال: سمعت سعيد بن حبير يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ (﴿حِسَابُكُمَا عَلَى الله ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَسَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَالِي، مَالِي.

قَالَ: ﴿لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَلَالِكَ أَبِعَدُ لَكَ مِنْهُ – أَوْ قَالَ: مِنْهَا–﴾('').

٩٨٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّختياني: أنه سمع سعيد بن جبير يقول:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ ؟

فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ بِيَدهِ هَكَذا بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ وَالوُسْطَى: فَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلانَ وَقالَ: ﴿(الله تعالى يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ؟﴾﴾(٢).

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح، وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ١/٦ • ٢، والبيهقي في «اللعان» ٤٠٤ • ٤ باب: لعان الزوجين.... وابن حزم في « انحلًى » ٩ / ٤٨٥، من طريق الحميدي، هذه.

وأخرجه البخاري في الطلاق ( ٣١١٥ ) باب: صلاق الملاعنة - وأطرافه -، ومسلم في «اللعان» ( ١٤٩٣ ).

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٠ / ١٩ - ٢٠ برقم ( ٥٦٥١ )، وفي «صحيح ابسن حبان» برقم ( ٤٢٨٧ ).

ونضيف هنا أيضاً: وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 1 / ٤٠٤ برقم ( ١٥٥٦ )، وابن أبسي شبيبة ٣٥٣/٤ باب: من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه، والطحاوي في «شرح معاني الآثـار» ٤ / ١٥٥، وابن حزم في « المحلّى » ١٠ / ٢٤٢، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الطلاق، ( ٥٣٤٩ ) باب: المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول – ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلّى» ٤٨٥/٩ –، ومسلم في «اللعان» (٩٣٤) (٦) من =

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَيُّوبُ حَدَّثناهُ أَوَّلاً فِي مَجْلِسِ عَمْرُو، ثُمَّ حَـدَّثَ عَمْرُو بِحَدِيثِهِ هذَا، فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: أَنْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَحْسَنُ لَهُ حَدِيثًا مِنِّي.

9 ٨٩ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت إسماعيل الشيباني يقول:

بِعْتُ مَا فِي رُوُوسِ نَخْلِي بِمِئَةِ وَسْقِ تَمرِ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَهَى رُسُولُ اللهَ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ رَحَّ صَ فِي العَرَايا<sup>(۱)</sup>.

- ٦٩٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو -قبل أن نلقى الزهري- عن الزهري، عن سالم،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصلِّي بَعْدَ الجُمُعِةِ رَكْعَتَيْنِ، [ وَرَأَيْتُهُ يُصلِّي قَبْلَ الظُّهِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ("). وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ (").

=طريقين: عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر التعليق السابق. و «مسند الموصلي» برقم ( ٥٦٥٦، ٥٧٧٢ )، و «صحيح ابن حبان» برقم (٤٢٨٦).

(١)- إسناده صحيح، إسماعيل هو ابسن إبراهيم الشيباني ترجمه ابسن أبسي حماتم في «الجسرح والتعديل» ١٥٥/٢ وقال: «سئل أبو زرعة عنه فقال: ثقة ».

وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ٧ / ١٣١ برقم ( ٢٦٣١ ) من طريق إسماعيل بـ ن عليـة، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.

وانظر «مسند الموصلي» ٩ / ٢٨٩ برقم ( ٢١٦٥ ) مع التعليق عليه، و( ٤٧٧ )، و«صحيح ابـن حبان» برقم (٥٠٠١ ، ٥٠٠٤، ٥٠٠٥).

(٢)- مابين حاصرتين ساقط من (ظ).

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجمعة ( ٩٣٧ ) باب: الصلاة بعد الجمعة، وقبلها -وأطرافه -، ومسلم في الجمعة ( ٨٨٢ ) باب: الصلاة بعد الجمعة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٩ / ٣٢٢ برقم ( ٥٤٣٥) مختصراً، وبرقم ( ٥٧٧٦) مطولاً كما هنا وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٤٥١، ٧٤٦٢، ٧٤٧٣)، وانظر التعليق التالي، ومصنف عبد الرزاق ٣ / ٦٥ برقم ( ٤٨١٦، ٤٨١٢).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يُضِيءُ لَـهُ الفَجْـرُ رَكْعَتَيْنِ(١).

١٩٥٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال (ع:٩٥): حدثنا عمرو بن دينار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النِّيِّ ﷺ في سَفَر، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ لَعُمَـرَ، فَكَـانَ يَغْلِبُني فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَوْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَوْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمْرَ: ((بعْنيه)).

قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((بِعْنِيهِ)). فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. فَفَالَ النّبيُّ ﷺ: (رهُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَاصْنَعْ بِهِ مَاشِئْتَ))(٢).

(٢)- إسناده صحيح، وعلقه البخاري في البيوع ( ٢١١٥ ) باب: إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.. وفي الهبة ( ٢٦١١ ) باب: إذا وهب بعيراً لرجل وهبو راكبه فهبو جائز، بقوله: «وقال الحميدي... » بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري السابق أخرجه البغوي في « شرح السنة» ٨ / ١٠٨ برقم ( ٠٩٠٠).

وقال الحافظ في « الفتح » ٤ / ٣٣٦: « في رواية ابن عساكر، ياسناد البخساري: قال لنا الحميساتي، وجزم الإسماعيلي، وأبو نعيسم بأنه علقه. وقسد روينساه موصسولاً في مسسند الحميساتي، وفي مسستخرج الإسماعيلي....».

واخرجه البخاري في الهبة ( ٢٦٦٢ ) باب: من أهلني له هدية، والبيهقي في الهبات ٦ / ١٧٠ بــاب: هبة ما في يدي الموهوب له، من طريق عبد الله بن محمد، وابن أبي عمر.

جيعاً: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٧٠٧٣ ).

وأخرجه المنارقطني ٣ / ٢٧ برقم ( ٧٦ ) من طريق محمد بن عباد، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالا: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، اخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٢٣ ) ( ٨٩ ) بـاب: استحباب ركعتي منة الفجر، والنسائي في قيام الليسل ٣ / ٢٥٢، ٢٥٦ بـاب: وقست ركعتي الفجر، وبـاب: وقست ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١١٤٣ ) باب: مـا جـاء في الركعتين قبـل الفجر، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة: أن النبي ﷺ....

٦٩٢- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن نافع، عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَمْ عَلَا عَ

٦٩٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى النَّنيَّةِ (٢) فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِداً،

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ عَلَيْ فَأَتِي بِجُمَّارِ<sup>(٣)</sup> فَقَالَ: ﴿إِلِّنِي لِأَعْلَمُ شَجَرَةً مَثْلُهَا كُمَثُلِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ». فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَأْرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، ثُمَّ نَظَرتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَسَكَتُّ،

فَقَالَ النِّيُّ ﷺ: ((هِيَ النَّخْلَةُ))('').

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللباس ( ٥٨٦٥ ) باب: خواتيم اللهب - وأطراف -.
 ومسلم في اللباس ( ٢٠٩١ ) باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.

ومعيقيب: هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف لآل سعيد بن العاص بـن أميـــة، وانظـر «أســـد الغابـــة » ٢٤٠/٥ - ٢٤١.

وبتر أريس: – ويقال: بتر الحاتم – وقع فيسه خماتم النسي ﷺ – من يــد عثمــان – رضــي الله عنــه – ويعتقد أنه كان غربي مسجد قباء ولا يبعد عن باب المسجد إلا ( ٤٧ ) متراً تقريباً.

(٢) هكذا جماءت في أصولنا، وهو تحريف، وفي الصحيحين « المدينة ». وعدد الطبراني برقم
 (١٣٥٠٨): «صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة».

(٣) - الجُمَّارُ: شحم النخلة، ومنه يخرج الثمر.

(٤)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم ( ٦٦ ) باب: قول المحدث: حدثنـــا – وأطرافــه –، ومسلم في صفات المنافقين ( ٢٨١١) باب: مثل المؤمن مثل النخلة. =

٢٩٤ - حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَـبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَوْ قَالَ: مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ<sup>(۱)</sup>.

و ٩٩٥ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، وعبيد الله(٢) بن عمر، وأيوب السختياني، سمعوا نافعاً يقول:

أَهَلَّ ابْنُ عُمَرَ بِالْعُمْرَةِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدْيْنَةِ وَقَالَ: إِنْ (ع:١٩٦) صُدِدْتُ، فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَيْدَاءَ، قَالَ: مَا شَأْنَهُما إِلاَّ وَاحِـدُ أَشْهِدُكُمْ، أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجاً مَعَ عُمْرَتي.

قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالبَيتِ سَبْعًا، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَــامِ، وَطَـافَ بَيْـنَ الصَّفَا والمَروَةِ، ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ،

زَادَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى فِي الْحَديثِ: فَلَمَّا بَلَغَ قُدَيْداً (٣) الشَّتَرَى بِهِ هَدْياً فَسَاقَهُ (١٠).

٦٩٦ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيـوب بـن موســى، عـن نافع،

<sup>=</sup> وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦ ).

ونضيف هنا: وأخرجسه الطبواني في «الكبسين» ٤٠٩/١٢ برقسم (١٣٥٠٨) وبرقسم (١٣٥١٣، ١٣٥٢١،١٣٥١٧). وفي «الصغير» ٢٠٩/١، و الرامهرمزي في «الأمشال» برقسم(٣٣،٣١،٣١،٣٠). والبخاري في «الأدب المفرد» ١/ ٤٤٨ برقم ( ٣٦٠).

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢)– في (ظ): «عبد الله» مكبراً. وانظر تعليقنا على ذلك في «مسند الموصلي» ٣٧٣/٩ – ٣٧٤.

٣) قُدَيْد: واد فحل يقطع الطريق الذاهب من المدينة إلى مكة، على بعد حوالي (١٢٠) كِيـلاً من المدينة تقريباً.

<sup>(</sup>٤) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (١٦٣٩) باب: طواف القارن –وأطرافه الكثيرة-، ومسلم في الحج (١٢٣٠) باب: تبيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٣٧٤/٩ برقم (٥٥٠٠)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٣٩٩٨).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ الله ﷺ حُلَّةً سِيرَاءَ (') عَلَى عُطَارِدٍ ('' وَكَرِهَهَا لَـهُ، وَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ إِنَّهُ كَسَا عُمَرَ مِثْلَهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ! قُلْتَ فِي حُلَّـةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ وَتَكْسُونِي هذِهِ؟!

قَالَ: ﴿ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا النَّسَاءَ)) (".

٣٩٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيع، قال:

سمعت إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذُوَيْب الأسدي يقول: حَرَحْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: انْزَلْ

فَصَلِّ<sup>(۱)</sup> ، فَلَمَّا غَابَ الشَّفَقُ، نَزَلُ فَصَلَّى المُغْرِبَ بِنَا ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ (°)

 (١) - السّيرَاءُ: نوع من البرود يخالطه الحرير، ويقال حلة من الحرير الصافي. وتكون صفة لما قبلها، أو مضافاً إليه.

(٢) – عطارد: هو ابن حاجب بن زرارة بن علس بن زيد بن عبد الله بن دارم.

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجمعة ( ٨٨٦ ) باب :يلبس أحسن ما يجد - وأطرافه الكثيرة -، ومسلم في اللباس ( ٢٠٦٨ ) باب: تحريم إستعمال إناء الذهب.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٢٠٥/١ برقم ( ٢٣٩ )، وبرقم ( ٥٨١٤ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١١١٥).

ونضيف هنا: وأخرجه مالك في اللباس ( ١٨ ) باب: ما جاء في لبس النيـاب، من طريـق نـافع، عـن عبد الله بن عمر....

> ومن طريق مالك السابقة أخرجه البغوي في «شرح السنة» ١٢/ ٢٨ برقم ( ٣٠٩٩). وأخرجه ابن حزم في « المحلّى » ٢/٤، و ٣٩٩/١١ من طريق مسلم.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ٤٣٩/١ برقم (٣٤٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٣١/٢. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٤/٤، ٢٤٥.

(٤) - في (ظ): «وصل». (٥) - إسناده صحيح، وأخرجه المخاري في تقصير الصلاة ( د و د و د و د رياب، مرا الد ...

(٥)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٩١، ١٠٩٢) باب: يصلي المعرب ثلاثاً في السفر – وأطرافه الكثيرة –.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٤٥٥ ).

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي نَحِيحٍ كَثِيرًا إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا الْحَديثِ لاَ يَقُولُ فِيهِ: فَلَمَّا غَابَ الشَّفَةُ (١) ، يَقُولُ: فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفْقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءَ، نَــزَلَ فَصَلَّى، فَقُلْتُ لَـهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ إِسماعِيلُ: غَابَ الشَّفَةُ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ فَإِذًا أَقُولُ هَكَـٰذَا لأَنَّ مُجَـٰاهِداً (ع: فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ إِسماعِيلُ: غَابَ الشَّفَقُ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ فَإِذًا أَقُولُ هَكَـٰذَا لأَنَّ مُجَـٰاهِداً (ع: ١٩٧) حَدَّثَنَا أَنَّ الشَّفَقَ النَّهَارُ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَأَنَا أُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا مَرَّةً، وَهَكَذَا مَرَّةً.

٦٩٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن أبيه،

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَة؟.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَجَعْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَعْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَعْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَعْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَـا لاَ أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلاَ آمُرُ بِهِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ(٢).

٩٩٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، عن أبي الثوريـن الجمحي قال:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَة؟. فَنَهَاني (٢٠٠٠).

٧٠٠ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إلا يَحْلِبَنَ أَحَـدٌ مَاشِيَةَ امْرِىء بِغَيْرِ إِذْنِهِ،

<sup>(</sup>١)- الشفق: قال ابن الأثير: «من الأصداد، يقع على الحمرة التي ترى في المعسرب، بعسد معيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة».

<sup>(</sup>٣) - إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق.

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى إِلَى بَابِ مَشْرَبَتِهِ (') فَيُكسَرَ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلَ ('') طَعَامُـهُ ؟ أَلاَ إِنَمَا أَطْعِمَتُهُمْ فِي ضُرُوع مَوَاشِيهمْ)(")

٧٠١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قا ل: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن افع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَبَّقَ (أُ) رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ الخَيلِ، فِأَرْسَلَ مَا أَضْمِرَ مِنْهَا مِنَ الْخَ الحَفْياءِ (٥) إِلَى مَسْجِدِ بِنِي زُرَيْقٍ (١) ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرُ (٧) مِنْهَا مِنْ ثِنيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْق،

(١)- المشربه - بفتح الميم، والشين المعجمة الساكنة، والراء المهملة المفتوحة وتضم أيضاً-: الغرفة. (٢)- النثل، ينتثل، انتثالاً: استخرج وأخذ.

(٣) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللقطة ( ٧٤٣٥ ) باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذا..ه. و مسلم في اللقطة ( ١٧٢٦ ) باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٧١٥، ٥٢٨٥). ونضيف هنا: وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في « مسند ابن عمر » بوق

ونضيف هنا: وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في « مستد ابن عمر » برقم ( ٤٩ ) من طريق قبيصة، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في « المعرفة »٤٤ / ١٣٢ برقم ( ١٩٣٨٧ ) من طريق مالك، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق ٤ / ٥٨ برقم ( ٦٩٥٨ ) من طريق عبد الله بن عمر المدني، عن نافع، به. وأخرجه أيضاً برقم ( ٦٩٥٩ ) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، ( ح ) وعن ابن جريج، عن

والخرجه ایضا برقم ( ۹۹۰۹ ) من طریق معمر، عن ایوب، عن نافع، ( ح ) وعن ابن جریع موسی بن عقبة، عن ابن عمر....

وانظر « إرواء الغليل » ٨ / ١٦١ برقم ( ٢٥٢٢ )، و «التمهيد» ١ / ٢٠٢.

(٤)– مَنَبْقَ بين الخيل: صابق.

(٥) - الحفياء: يُظن أنها في الغابة التي تسمى اليوم: الخليل، شمال المدينة النبوية، والمسافة بينها وبين المثنية حوالي خمسة أميال، وانظر «مسئل الموصلي».

(٦)– مسجد بني زريق: هو أول مسجد قرىء فيه القرآن، دخله ﷺ وتوضا فيه، وعجب مـن قبلتـه، ولم يصل فيه.

(٧) - يقال: ضَمَّرَ الفرس للسباق، إذا ربطه وعَلَفَهُ وسقاه كثيراً مدة، وركضه في الميدان، حتى يخف ويدق، ومدة التضمير عند العرب أربعون يوماً.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيْمَنْ سَابَقَ، فَاقْتَحَمَ بِي فَرَسِي فِي جُرْفُو (١) فَصَرَعَيٰ (٢٠ . ٧ . ٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّيِّ عَلَى قَطَعَ فِي أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ (١٠). عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّي عَلَى قَطَعَ فِي أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ (١٠). قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ (١٠).

٧٠٣ حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن نافع، عن نافع، عن نافع، عن نافع، عن نافع، عن أبن عُمَرَ قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ عُمَرَ وَهُوَ (ع: ١٩٨) في سَفَرهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: ﴿ أَلاَ، إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفَا، فَلْيَحْلِفُ بِاللهُ أَوْ لِيَصْمُتُ ﴾ وَأَبِي، فَقَالَ: ﴿ وَأَلاّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفَا، فَلْيَحْلِفُ بِاللهُ أَوْ لِيَصْمُتُ ﴾ ﴿ وَهُو اللهُ الل

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٠ / ٢٠٧ برقم ( ٥٨٣٧).

(٤)- سقطت « منه » من (ظ ).

(٥) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الشهادات ( ٢٦٧٩ ) باب: كيف يستحلف ؟:، ومسلم في الأيمان ( ١٦٤٦ ) باب: المنهي عن الحلف بغير الله. وانظر الحديث المتقدم برقم (١٤٠).

وقد استوفينا تخريجه في «مسئد الموصلي» ٩ / ٣١٤ برقم (٥٤٣٠)، وفي «صحيح ابس حبان» برقم (٤٣٥٩) ٤٣٦٠، ٤٣٦١، ٤٣٦١).

ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي في  $_{\rm w}$  معرفة السنن والآثار  $_{\rm w}$  1 / 107 برقم ( 1927 ) من طريق الشافعي، أخبرنا سفيان، بهلما الإسناد .

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩ / ١٦٠ من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر.... =

<sup>(</sup>١) - الجُرُفُ: موضع كان شمال المدينة، ولكنه الآن حيّ من أحياتها متصل بها، فيه زراعة، ويقطنه سكان.

 <sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة ( ٢٠ ٤ ) باب: هـل يقـال: مسـجلد بـني فـلان ؟
 -وأطرافه -، ومسلم في الإمارة ( ١٨٧٠ ) باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٠ / ٢٠٩ برقم ( ٥٨٣٩ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٦٨٦، ٤٦٨٧، ٤٦٩٧ ). وانظر تعليقنا عليه في «المسند».

<sup>(</sup>٣)- إسناده ضعيف لانقطاعه، انظر ما قاله سفيان، في نهاية هذا الحديث.

غير أن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في الحمرث والمزراعة ( ٢٣٢٦ ) بـاب: قطـع الشـجر والنخل –وفروعه –، ومسلم في الجهاد ( ١٧٤٦ ) باب: جواز قطع أشجار الفاكهة وتحريقها.

٤٠٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن
 عبد الرحمن بن أبي ليلي،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً (١). فَأَتَيْنَا الْمَدينَةَ فَتَحَبَّأَنَا بِهَا، وَقَلْنَا: يَا رَسُولَ الله ا نَحْنُ الفَرَّارِوُنَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ (٢)، وَأَنَا فِيَتَكُمْ <sub>(٢</sub>٣) .

٥٠٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد
 ابن على: أنه سمعه يقول:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مَنَيْعًا لَمْ يَرِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ، وَلَمْ يُحَاوِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يُنْقُصْ مِنْهُ، وَلَمْ يُحَاوِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يُنْقُصِّرْ عَنْهُ، فَحَدَّثَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ عُمَرَ حَالِسٌ: أَنَّ النَّسِيَّ ﷺ قَـالَ: ﴿ مَشَلُ الْمُنَافِقِ كُومَ مَنْ النَّسَاقِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ تَنْطَحُهَا هَذِهِ مَرَّةً، وَهذِهِ مَرَّةً».

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ (٤).

= وأخرجه الطحــاوي في «مشـكل الآثــار» 1 / ٣٥٥ مـن طريقــين: حدثنــا شــجاع بــن الوليـــد، عــن عبيد الله بن عمر، عن نافع، بالإسناد السابق.

وأخرجه الطحاوي أيضاً ١ / ٢٥٤ – ٣٥٥ من طريق سفيان، وعقيل.

وأخرجه البيهقي في « المعرفة » ١٤ / ١٥٦ برقم ( ١٩٤٦٣ ) من طويق سفيان،

جميعاً: عن الزهري ؛ أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال : سمع النبي ﷺ....

(١)– جَاضَ النَّاسُ جَيضَةً: فَرُوا. ويقال: جاض عن الحق :عدل. وأصل الجيض: الميل عن الشيء.

وفي ( ظ ): حاص حيصة، أي جالَ جوله يطلب الفرار، والمحيص: المهرب والمحيد.

 (٢) – العكارون: الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. يقال للرجل المولي عن الحرب ثم يَكُو راجعاً إليها عَكَرَ واعتكر، وعَكَرَ عليه: حمل عليه.

(٣)– إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٤٤٧/٩ برقم (٣٩٦)، وبرقم (٧٨١ه) أيضاً.

(٤) – الربيض: العنم مع رعاتها. وفي رواية الربضين، والربض: موضعها الذي تربض فيه. والمواد: أنه مدبذب كالشاة الواحدة بين قطيعين من العنم، أو بين مربضيهما.

فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ ! سَوَاءً: بَيْنَ الرَّبيضَيْنِ، وَبَيْنَ الغَنَمَيْنِ. فَأَبَى ابْنُ عُمَـرَ إِلاَّ الرَّبيضَيْنِ، كَمَا سَمِعَ<sup>(١)</sup>.

٧٠٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّختيانيّ عن سعيد بن جبير،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٢).

٧٠٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السّنحتيانيّ، عن نافع،

(١)- إسناده صحيح، ومحمد بن علي هو ابن الحسين، الباقر. وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٦٤ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الخطيب في «تاريخ بعداد» ٢٦٨/١٤، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٨٩/٢ مختصراً بمثل رواية مسلم، وعند أبي نعيم زيادة تشبيه الرجل المسلم بالشجرة، وانظر أيضاً «المطالب العالية » ٣ / ١٢١ برقم ( ٣٠٤٧ ).

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٤٣ )باب: بيع الفرر وحبل الحبلة -وأطرافه -، ومسلم في البيوع ( ١٥١٤ ) باب: تحريم بيع حبل الحبلة.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٠/ ٢٢ برقـم ( ٥٦٥٣ ) وبرقـم ( ٥٨٢١ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٩٤٧ ، ٤٩٤٧ ).

ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار »  $\Lambda$  / 100 – 101 برقم ( 11٤٦١ ) من طريق الشافعي، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً من طريق الشافعي، قال: أخبرنا إسماعيل بن علية، قال: أخبرنا أيوب، بالإسناد السابق. وأخرجه البيهقي ايضاً برقم ( ١١٤٥٩ )، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦ / ٣٥٢ من طريق مالك، عن نافع، عن أبن عمر....

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد » ٤ / ١٣٢ من طريق أحمله، حدثنا يحيى بن سعيد الأمسوي، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، بالإسناد السابق.

وحبل الحبلة: قال جماعة : هو البيع بشمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ثم يلد ولدها.

وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل بالحال.

وقال النووي في «شرح مسلم» ٧/٤: « وهمانا البيع باطل....». وانظر «مسند الموصلي»، «وفتح الباري» ٤٧٠/٤.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى، فَقَدِ

٧٠٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّحتياني، قال:
 سمعت نافعاً يقول:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُو

(۱)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (۲۳۲، ۴۳۳۹، ٤٣٤٠). وفي «موارد الظمآن» برقم ( ۱۱۸۳، ۱۱۸۴ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثبار» ٣٧٤/٣ – ٣٧٥، والبيهقي في « المعرفة » 1٧٠/١٤ برقم ( ١٩٥١ ) من طريق الشافعي، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي أيضاً ٣٧٥/٣ من طريق أيوب بن موسى، وحماد بن سلمة.

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغاياد » ٥/ ٨٨ من طريق الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، جميعاً: عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٣٧٥/٣ من طريق عمــرو بـن الحــارث، عـن كثـير بـن فرقـــل، حــدثه نافع، بالإسناد السابق.

وقال البيهقي: «ورواه وهيب بن حالد، وعبد الوارث، وحماد بن سلمة، وابن علية، عن أيوب، مرفوعاً، ثم شك أيوب في رفعه فع كه».

وقال في «السنن» ٢/١٠: «لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي غيمة

(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٠) باب: غسل المعتكف -وأطرافه-، ومسلم في الأيمان ( ١٦٥٦ ) باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.

وقله استوفینا تخریجه فی «مسئله الموصلي» ١ / ٢١٨ برقم ( ٢٥٤ )، وفي «صحیح ابن حبان» برقم (٤٣٧٩، ٤٣٧٩ ). = ٩ . ٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّة يَوْمَ الفَتْح عَلَى نَاقَةٍ لأَسَامَة بْنَ زَيْدٍ حَتَى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَة بِالمِفْتَاحِ، فَذَهَبَ إِلَى أُمَّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيْهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ: لَتُعْطِينِي أَوْ لَيَحْرُجَنَّ السَيْفُ مِنْ صُلْبِي ؟ فَأَعْطَتْهُ المِفْتَاحَ، فَفَتَحَ البَاب، فَدَحَلَ إِيَّاهُ، فَقَالَ: لَتُعْطِينِي أَوْ لَيَحْرُجَنَّ السَيْفُ مِنْ صُلْبِي ؟ فَأَعْطَتْهُ المِفْتَاحَ، فَفَتَحَ البَاب، فَدَحَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلاَلْ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة، وأَجَافُوا عَلَيْهِمُ البَاب مَلِياً، وَكُنْتُ شَاباً قَوِياً فَبَادَرْتُ البَاب حِينَ فَتِحَ فَاسْتَقْبَلَنِي بِلالْ فَقُلْتُ: يَا بِلاَلُ ! أَيْنَ صَلَّى النّبِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى النّبِي ؟

فَقَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَنَسيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلِّى؟(١).

· ٧١٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، قال: سمعت سماك الحنفى يقول:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي البَيْتِ فَقَالَ: صَلِّ فِيْهِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ صَلَّى فِيهِ. وَسَيَأْتِي آخَرُ فَينْهَاكَ، فَلاَ تُطِعْهُ.

فَأَتيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتُهُ، فَقَالَ: ائتَمَّ بِهِ كُلِّهِ، وَلاَ تَحْعَلْ مِنْهُ شَيْئًا خَلفَكَ (٢).

<sup>=</sup> ونضيف هنا: أخرجه البغوي في «شرح السنة» ٢/٦ ، ٤ برقم ( ١٨٣٩ ) من طريق مساد، حالنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، بهذا الإسناد. وانظر «نصب الراية» ٤٤٨/٢) و «تلخيص الحبير» ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٩٧) باب: قول الله تعمالى: ﴿ وَاتَّخِلُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى ﴾ --وأطرافه الكثيرة -، ومسلم في الحج ( ١٣٢٩) باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.

وقد استوفینا تخریجه فی «صحیح ایس حیان» برقیم (۲۲۲۰) و (۲۲۲۰۳،۳۲۰۳، ۲۲۰۵، ۲۲۰۵، ۲۲۰۵).

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق ٨١/٥ برقم ( ٦٦، ٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولتمام التخريج انظر التعليق السابق.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٢٠٠ )، وفي «مسند الموصلسي» ٩/ ٢٦٨ برقم ( ٣٢٠٠).

١١٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَحْدٍ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنا النا النا عَشَرَ
 بَعِيراً، وَنَفَلَنا بَعيراً بَعيراً (٢).

٧١٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبوب، عن نافع، قَالَ: أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ بَرْدٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لِنَافِع (٣): اطْرَحْ عَلَيَّ شَيْعًا، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرنُساً فَغَضِبَ وَقَالَ: أَطَرَحْتَهُ عَلَيَّ وَقَدْ أَحْبَرُنُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (ع: ٢٠٠) نَهَ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (ع: ٢٠٠) نَهَ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (ع: ٢٠٠)

٧١٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَجَمَ يَهُودِياً وَيَهُودِيَّةً. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَانِيءُ عَنْهَا (٥) بيَدِهِ (١).

(١)- هكذا جاءت في أصولنا، وهي صحيحة على لغة من يعاملها معاملة المقصور فتقدر حركة الإعراب تقديراً.

(٢) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فرض الخمس (٣١٣٤) باب: إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة، أو أمره بالمقام هل يسهم له ؟ -وطرفه -، ومسلم في الجهاد و «السير» (١٧٤٩) باب: الأنفال. وقد استوفينا تخريجه في «مستد الموصلي» ١٩٤/١ - ١٩٥ برقم (٥٨٢٦)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (٤٨٣٢) ٤٨٣٤).

(٣) سقطت « لنافع » من ( ظ ) وهو الأظهر، وأظنها تحرفت من ( يا نافع )، والله أعلم.

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢ / ٣١ من طريق يزيد، حدثنا جريس بن حبازم، حدثنا نافع، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح.

وهو في «الصحيحين» بسياقة أخرى استوفينا تخريجها في «مسند الموصلي» ٢٠٤/٩ برقم (٢٢٥٥)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧٨٤، ٣٧٨٧، ٣٧٨٨، ٣٩٥٥ ).

 (٥) - يُجانئ عنها: يميل عليها منحنياً ليقيها الحجارة. وقد ضبطها الحافظ في الفتح وجمع لها عشرة وجوه، انظر «فتح الباري» ١٦٩/١٢.

(٦)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجنائز ( ١٣٢٩ ) بــاب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد - وأطرافه -، ومسلم في الحدود ( ١٦٩٩ ) باب: رجم اليهود أهل اللمة بالزني. =

١٤ - حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا أيوب، قال:سمعت نافعاً يقول: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصَى فِيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ إِلاَّ وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ))(١).

٧١٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن نافع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَقَـدٌ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (٢).

وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في  $_{\rm W}$  مسناد ابن عمر  $_{\rm W}$  برقم (  $_{\rm S}$  ) من طريق زياد بن محماد.

وأخرجه ابن عدي في « الكامل » ٣ / ١١١٧ من طريق سليمان بن موسى.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٢ / ٣٠٥ برقم ( ١٣١٨٩ ) من طريق عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن حزم في « المحلَّى » ٩ / ٣١٢ من طريق عبد الله بن عون، وعبيد الله بن عمر.

جميعهم: حدثنا نافع، بهذا الإصناد.

وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » ٤ / ١ / ٨ من طريق الزهري.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم ( ١٣١٨٩ ) من طريق عبد الله بن عمر.

جميعاً: عن سالم، عن عبد الله بن عمر....

<sup>=</sup> وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٤٣١، ٤٤٣٤، ٤٤٣٥ ).

و تضيف هنا: وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في « مسند ابن عمر « برقم ( ٥٩ ) من طريق سفيان، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر...

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً ١/٦ ٥٠ برقم ( ١٨٣٠ ) من طريق ابن نحسير، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١)– إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوصايا ( ٢٧٣٨ ) باب: الوصايا وقول النبي 業: وصية الرجل مكتوبة عنده، ومسلم في الوصية ( ١٦٢٧ ) في صدر الكتاب.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٩ / ٣٨٤ برقـم ( ٥٥١٧ ) وبرقـم ( ٥٥٤٦)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٠٧٤، ٢٠٠٥ ).

ولضيف هنا: وأخرجه ابن حزم في «انحلّى» ٩ / ٣١٢، و أبو لعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ١٣/١ من طريق مالك.

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب ( ٢١٠٤ ) باب: من أكفر أخاه بغير تـأويل فهـو
 كما قال، ومسلم في الإيمان ( ٦٠ ) باب: بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر. =

٢١٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لا يُسَافَرُ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُو، لا يَنالُهُ العَدُوُ ))(1).
 يَنالُهُ العَدُوُ ))(1).

= وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٤٩، ٥٥٥ ).

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨ / ٣٢٣ من طريق عبد الله بن سليمان، عن نافع، به.

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد ( ٢٩٩٠) باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العلو، ومسلم في الإمارة ( ١٨٦٩) باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، إذا خيف وقوعه بأيديهم.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٧١٦، ٢٧١٦ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢ / ٣٦٩، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » ١٣ / ٢٧٩ برقم ( ١٨١٧٤ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي أيضاً ٢ / ٣٦٨، وابن حزم في «المحلَّى» ٧ / ٣٤٩، من طريق شعبة، ومعمر، كلاهما: عن أيوب، به.

وأخرجه الطحاوي ٢ / ٣٦٨ والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » ١٣ / ٢٧٨ برقم (١٨١٧٣)، وابن حزم في «المحلّى » ١ / ٣٢ من طريق مالك، عن نافع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤ / ١٥٢ برقم (١٧٩١٣)، و الطحاوي ٢ / ٢٦٨ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله ابن عمر .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤ / ١٥٧ برقم (١٧٩١٣)، من طريق ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، وأخرجه ابن عدي في «الكامل » ٦ / ٢١٥٢ من طريق مروان الفزاري، حدثنا محمد بن أبي قيس، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨ / ٣٢٢ من طريق عبد الله بن سليمان الطويل،

جميعهم: حدثنا نافع، به.

وانظر «تاريخ بغداد »  $\Lambda$  / 3  $٧٧، و «حلية الأولياء» <math>\Lambda$  / 0 7 .

٧١٧ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال<sup>(١)</sup>: حدثنا أيوب، عن نافع،
 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ الصَّلاَةَ بَضَحْنَانَ<sup>(٢)</sup> في لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّوا فِي رِحَالِكُمْ. كَانَ صلَّى الله عَليهِ وسلَّم يَأْمُرُ مُنَاديَة فِي اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ البَّارِدَةِ، ذَاتِ الرِّيحِ فَيَنَادِي: (أَلاَ صَلَّوا فِي رِحَالِكُمْ ٣)».

٧١٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ر**صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ** مْسى).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُر بِصَاعٍ مِنْ شعيرٍ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحرِجُ صَلَقَةَ الفِطْرِ عَنِ الصَّغيرِ مِنْ أَهْلِهِ، وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ، وَالعَبْدِ<sup>(٤)</sup>.

٩ ٧١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا على بس زيد (ع: ٢٠١) ابن جدعان: أنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ يُحبِرُ،

<sup>(</sup>١)- سقط من ( ط ) قوله: « حدثنا سفيان، قال ».

<sup>(</sup>٢) - ضَجَنَان - بفتح الأول والثاني، وبسكون الثاني أيضاً، جبيل قريب من مكة يقطعه طريق: مكة - المنينة فيقسمه إلى قسمين: الأول ويسمى خشم المحسنية، والثاني وهو كُراع العميم.وانظر «مشارق الأنوار» ٢ / ٦٣.

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٦٣٢ ) باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا
 جاعة - وطرفه -، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٦٩٧ ) باب: الصلاة في الرحال في المطر.

وقد امستوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٠ / ٤٠ – ٤١ برقم ( ١٧٧٥ ). وفي «صحيح ابن حيان» برقم ( ٢٠٧٦) ٢٠٧٧، ٢٠٧٨ ).

ونضيف هنا: وأخرجه الخطيب في  $_{\rm W}$  تاريخ بعداد  $_{\rm W}$   $_{\rm W}$   $_{\rm W}$   $_{\rm W}$  من طريق محمد بمن الفضل، عن أبيه، عن سالم، ونافع، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ( ٢٥٠٣ ) باب: فرض صدقة الفطر -وأطرافه -، ومسلم في الزكاة (٩٨٤ ) باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

وقد استوفینا تخریجه فی «مسند الموصلي» ۱۰ / ۲۰۳ برقم ( ۵۸۳۴ )، وفي «صحیح ابن جبان» برقم ( ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۹، ۲۳۰۲).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجِ الكَعْبَةِ: ((الْحَمْدُ لِلهُ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)».

أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْحَطَّ بِالسَّوْطِ أَوْ العَصَا، فِيهِ مِثَةٌ مِـنَ الإِبِـلِ مُغَلَّظَةٌ فِيْهَـا أَرْبَعُـونَ خَلِفَةً(١) فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا.

أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ فِي الجَّاهِلِيَّةِ أَوْ دَمٍ، أَوْ مَال، فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَـاتَيْن، إِلاَّ مَـا كَـانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ(٢) أَوْ سِقَايَةِ الحَاجِّ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لأَهْلِهَا كَمَا كَانَتُ (٣).

٠٧٢٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سُعير بن الخميس التميمي، عن حبيب بن أبي ثابت،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةً ۖ أَنْ لَأَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهُ، وَإِقَّامُ الصَّلاةِ، وَإِيسَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ﴾ (٤)

(١) حلفة – بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام –: هي الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل، ثـم هـي
 بعد ذلك عشراء، والجمع: عشار.

(٣) – إسناده ضعيف فيه على بن زيد بن جدعان، غير أن الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد فصلنا الإختلاف فيه في «مسند الموصلي» ١٠ / ٤٢ – ٤٤ برقم (٥٦٧٥)، وقد استوفينا تخريجه هناك.

وتضيف هنا: وأخرجه البيهقي في «المعرفة» ١٢ / ٤٨ – ٤٩ برقم ( ١٥٨١٩، ١٥٨٠) من طريق الشافعي، أخبرنا سفيان بن عينة، بهذا الإسناد. وانظر «السنن الكبرى» ٢٣٧/٤ – ٢٣٣.

وأما حديث ابن عمرو بن العاص، فقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٠٩١ )، وفي «موارد الظمآن» برقم (٢٠٩١ ).

(٤)– إسناده ضعيف فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت. ولكن الحديث متفق عليه، فقد ألحرجه البخاري في الإيمان ( ٨) باب: دعاؤكم إيمالكم، ومسلم في الإيمان ( ١٦ ) باب: بيان أركان الإسلام.

وقد استوفينا تخريجه في «مسنا الموصلي» ١٦٤/١٠ برقم ( ٧٨٨٥) وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٦٤٨) وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٥٨، ١٤٤٦). =

٧٢١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان مَرَّةً واحدة عن سُعَيْر<sup>(١)</sup> ومسعر، ثم لم أسمع سفيان يذكر مسعراً بعد ذلك.

٧٢٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال:

اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرَيكِ لِنَوَّاسِ إِبلاً هِيماً (٢) ، فَلَمَّا جَاءَ نَوَّاسٌ قَالَ: لشَريكِهِ، مَمَّنْ بِعْتَهَا ؟ فَوَصَفَ لَهُ صِفَةَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ ! ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى نَوَّاسٌ إِلَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ شَريكِي بَاعَكَ إِبلاً هِيماً، وَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْكَ.

قَالَ خُذْهَا إِذاً، فَلَمَّا ذَهَبْتُ لأَخْذِهَا، قَالَ: دَعْهَا، رَضينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ ((لأَعَدُوكَ))(٢).

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو: وَكَانَ نَوَّاسٌ يُجَالِسُ ابْنَ عُمَرَ، وَكَانَ يُضْحِكُهُ، فَقَالَ يَوْمَاً: وَدِدْتُ أَنَّ لِي أَبَا قُبَيْسِ ذَهَباً.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ ؟.

قَالَ: أَمُوتُ عَلَيْهِ، فَضَحِكَ ابْنُ عُمَرَ (١).

<sup>=</sup> ونضيف هنا: وأخرجه الدولابي في « الكنى » 1.4.4، وابن عدي في « الكامل » 1.4.4، وغ 1.4.4 و المحامل » 1.4.4 و 1.4.4 و المحامل » 1.4.4 و المحمي في « تاريخ جرجان » ص ( 1.4.4 و 1.4.4 و المحمي في « تاريخ جرجان » ص ( 1.4.4 و 1.4.4 و المحمي في « المحمد و الأنصاري في «طبقات المحدثين بأصبهان» 1.4.4 و المحدد و

 <sup>(</sup>١) في ( ظ ): «سعيد» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) – أي: مراضاً، جمع أَهْمَم، وهو الذي أصابه الهُيَامُ، والهُيَام : داء يكسب الإبل أشد العطش فتهيم في الأرض ولا ترعى.

 <sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢٠٩٩ ) باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب
 -وأطرافه -، من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٩ / ٣١٩ برقم ( ٥٤٣٠ ، ٥٤٩٠ ، ٥٥٣٥ )، (٤) – هذه القصة ذكرها الحافظ في « الفتح »٤ / ٣٢٢ بقول ه « وذكر الحميدي في آخر الحليث قصة قال: وكان نواس...».

٧٢٣ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، (ع:٢٠٢) قال: حدثنا عمرو، قال: سمعت أبا العباس الأعمى، يقول:

سَمِعْتُ عَبْدَا لله بْنَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ، قَالَ: (رَابَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ الله عَداً).

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ أَتَقْفِلُ قَبْلَ أَنْ تَفْتَحَهَا ؟.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿فَأَغِدُوا عَلَى القِتَالِ غَداً إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى».

قَالَ: فَغَدُوا عَلَى القِتَالِ، فَأَصَابَتْهُمْ حِرَاحَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (( إِنَّا قَالِمُونُ عَداً إِنْ شَاءَ اللهِ). فَكَأَنَّهُمُ اللهَّهُوا ذَلِكَ وَسَكَنوا إِلَيْهِ، قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ

٧٢٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن
 طاووس، قال:

كُنْتُ حَالِساً عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: فَجَاءَ رَحُلُّ فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاء ؟. فَقَالَ: ((نَعَمْ))(''.

٥٧٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع،

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المعازي ( ٣٧٥)، وفي الأدب ( ٦٠٨٦) باب: التبسم والضحك، وفي الحوحيد ( ٧٤٨٠) بـاب: المشيئة والإرادة، ومسلم في الجهاد ( ١٧٧٨) بـاب: غزوة الطائف، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد أطلنا في تخريجه والتعليق عليه في «مسئد الموصلي» ١٤٩/١٠ - ١٥٣ برقم ( ٥٧٧٣ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٧٧٩ ) واسم الصحابي عنده: عبد الله بن عمرو بن العاص.

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأشربة ( ١٩٩٨ ) ( ٥٣ ) بناب: النهني عن الإنتباذ في المزفت والدباء، والحنتم والنقير، والموصلي في «المسند» ٤٧٠/٩ برقم (٦١٩٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلسي» ٤٦٤/٩ برقم ( ٥٦١٢ )، وبرقم ( ١٧١٥، ٥٨٢٠ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٠٢، ٥٤٠، و و نظر الحديث التالي.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى المِنْبَرِ فَعَجلتُ إِلَيْهِ لأَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَلَمْ أَنْتَهِي (١) إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ، فَسَأَلْتُ النَّاسَ: أي شَيْءٍ قَالَ؟. فَقَالُوا: نَهَى عَنِ اللَّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ (٢).



أَلَى يَالِيكَ والأنساءُ تَنْمَسي،

بمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَسِي زِيَسادٍ.

 <sup>(</sup>١) - هذه لغة لبعض العرب يجرون المعتل مجرى الصحيم السالم في جميع أحواله. وشاهدهم قراءة قنبل ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيُصْبِرْ فَإِنَّ الله لا يُضيعُ أَجْرَ المُحْسِنينَ﴾[يوسف: ٩٠].

<sup>-</sup> وكذا قول الشاعر:

<sup>(</sup>٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأشربة ( ١٩٩٨ ) (٤٩) باب: النهي عن الإنباذ في المؤفت، من طريق ابن المثنى، وابن أبي عمر، عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

## أجاديث كعب بن عجرة

٧٢٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا أيــوب السَّــختياني، عـن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي،

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدرٍ -أُوْ بُرْمَةٍ - وَالقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي فَقَالَ: ((أَيُوْذِيكَ هَوَامُك؟ يَا كَعْبُ)).

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَانسُكْ نَسيكَةً(١) ، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ، أَوْ أَطْعِمْ فَوَقَارُ ٢) ، بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ)(٣).

٧٢٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح (ع:٣٠٧)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي،

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَـالَ: ﴿أَوْقِـلاْ تَحْتَ قِـلاْسٍ﴾. وَقَـالَ: ﴿﴿وَاذْبَحْ شَاقً﴾ ''

٧٢٨ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن، بن أبي ليلي،

(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المحصر ( ١٨١٤ ) بــاب: قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَّ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِلْتِهَ مِنْ صِهَامٍ أَوْ صَلَقَةٍ أَوْ نُسُكُ -وأطرافه-، ومسلم في الحج (١٢٠١) باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أدَّى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها.

وقلد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٩٧٨، ٣٩٨٩، ٣٩٨٠ ، ٣٩٨١، ٣٩٨٠، ٣٩٨٠، ٣٩٨٠،

(٤) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المرضى ( ٥٦٦٥ ) باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع... من طريق قبيصة، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وفي إسناده «ابن أبي نجيح، وأيوب». ولتمام تخريجه انظر سابقه.

<sup>(</sup>١) - يقال: نَسَكَ، يَنْسُكُ، نَسْكًا، إذا ذبح، والنسيكة: الذبيحة، وجمعها: نُسُك.

<sup>(</sup>٢)– الْفَرَقُ – بالفتح – مكيالٌ يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مُداً.

والفَرْق -بسكون الراء المهملة -: منة وعشرون رطلاً.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، قَالَ: عَلَّمَنا رَسُولُ الله ﷺ الصَّلاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿قُولُوا: اللَّهُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ اللَّهُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ،

اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيـمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).

و ٧٧٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثني عبد الكريــم أبـو أميــة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عَنْ كَعْب بْن عُجْرةً، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ ٢٠٠٠ .



<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح وأخرجه البخاري في الأنبياء (٣٣٧٠) باب رقم (١٠) -وأطرافه -، ومسلم في الصلاة (٢٠٦) باب: الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٩٩٢، ١٩٥٧ ).

ونضيف هنا: وأخرجمه الطحاوي في «مشكل الآثبار» ٧٣،٧٢/٣ من طرق، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤ / ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) - إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم، وانظر التعليق السابق.

## أحاديث عبد الله بن أبي أوفي

٧٣٠ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو يعفور العبدي، قال:

أَنَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُوفَى فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكُلِ الْحَرَادِ؟ فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ، أَوْ سَبْعَ، فَكُنَّا نَأْكُلُ الجَرْادُ (١٠).

٧٣١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: (الْزَلْ فَاجْدَحْ(٢) لِي)).

قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ الْنُولُ فَاجْدَحْ لِي ﴾.

قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللهِ!

قَالَ: ﴿ النَّزِلُ فَاجْدَحْ ﴾ فَنَزَلَ، فَحَدَحَ لَهُ.

قَالَ: فَشَرَبَ النَّيِّ ﷺ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ فَقَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ﴾ (اللهُ المَّائِمُ اللهُ ا

- ليس هذا العنوان في أصولنا.

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصيد ( ٥٤٩٥ ) باب: أكل الجراد، ومسلم في الصيد (١٩٥٢) باب: إباحة الجراد.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حيان» برقم ( ٧٥٧ه ).

وتضيف هنا: وأخرجه عبد بن حميد برقسم (٢٦٥)، و ابـن عـلـي في «الكـامل» ٧٩٩٧، ٧٦٣٣، ٢ ، ٢٥٨٠، وابن حزم في « الحكَّى » ٧ / ٤٣٧، وأبو تعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ٧ / ٧٨٨.

(٢)– الجلاح: تحريك السويق بالماء، وكذلك اللبن ونحوه، والمِجْلَح: العود الذي تحرك به الأشربة.

(٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصوم ( ١٩٤١ ) باب: الصوم في السفر والإفطار

-وأطرافه -، ومسلم في الصوم ( ١١٠١ ) باب: بيان وقت إنقضاء الصوم و حروج النهار.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٥١١، ٣٥١٢ ).

ونصيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق ٤ / ٢٧٦ برقم ( ٧٥٩٤ )، والنسائي في «الكبرى» ٢ / ٢٥٧

برقم ( ٣٣١١) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر «تلخيص الحبير» ١٧٥/١. =

٧٣٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيبانيّ، قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ سُفْيَانُ: وَثَالِثاً قَدْ نَسَيْتُهُ<sup>(٢)</sup> .

٧٣٣- حدثنا الحميدي، قال: (ع:٤٠٢) حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق الشيباني،

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى يَقُــولُ: أَصَبْنَا حُمُـراً يَـوْمَ خَيْـبَرَ حَارِحـاً مِـنَ الْقَرْيَـةِ فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ القُدُورَ لَتَغْلَى بِهَا، إِذْ نَادَى مُنَادِيَ النَّــيِّ ﷺ: أَنِ اكْفَــُـوُوا القُــدُورَ.تمـا فِيهَـا، فَأَكْفَيْنَاهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ<sup>(١)</sup>.

<sup>=</sup> وقال النسالي: « وحديث عاصم بن عمر، وحديث ابن أبي أوفى صحيحان ».

نقول: وحديث عاصم بن عمر، عن أبيه، مطقى عليه أيضاً.

<sup>(</sup>١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأشربة ( ٩٦ ٥٥ ) باب: ترخيص النَّبيُّ ﷺ في الأوعيـة والطروف بعد النهي.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢ · ٤ ٥ ).

وَنَصْيَفَ هَنَا: وَأَخْرَجُهُ الْبِيهِقِي ۚ فِي ﴿ مَعَرَفَةُ الْسَنَنَ وَالْآثَارَ ﴾ ١٣ / ٤٤ برقم ( ١٧٤٠٦ ) من طريستن صفيان، بهذا الإستاد. وفيه زيادة ﴿ وَالْأَحْرَ ﴾.

وقال البيهقي: « أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي إسحاق الشيباني، مختصراً ».

نقول: والخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣ / ١ . ١ ٢ من وجه آخر عن ابن أبي أوفى.

وانظر « لهنج الباري » ١٠ / ٦١ – ٦٢، و «انحلَّى» لابن حزم ٧ / ١٥٥.

<sup>(</sup>٢)- وقد أتى بها البيهقي في المعرفة فقال : والأحمر، وانظر التعليق السابق.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٤ / ٣٨١، والنسالي في الصيد ٧ / ٢٠٣ باب: تحريم أكل طوم الحمر الأهلية، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في فرض الخمس ( ٣١٥٥ ) باب: ما يصيب من الطعام في أرض العدو، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد.

وأخرجه البخاري في المفازي (٢٧٠) باب: غزوة خيبر، من طريق سعيد بن سليمان، حلثنا عباد. =

قَالَ أَبُو إِسحَاقَ: فَلَقَيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ لِلْكَ حَميراً تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ(١) ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَنْهَا(٢) .

٧٣٤ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد أبو حالد الدالاني،

ومسعر بن كدام، عن إبراهيم السكسكي،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْنَى: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: عَلَمْنِي، يَا رَسُولَ الله طَيْعًا أَقُولُهُ يُحْرِثُنِي مِنَ القُرْآن.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿قُلْ: سُبْحَانَ الله، والْحَمْدُلله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَاللهُ أَكْبَى). قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ﴾(٣) .

= وأخرجه مسلم في الصياء ( ١٩٣٧) بـاب: تحريـم لحوم الحمـر الأهليـة، وابـن ماجـه في الذبـاتح (٣١٩٢) باب: في الحمر الوحشية، من طريق على بن مسهر.

وأخرجه مسلم أيضاً ( ١٩٣٧ ) من طريق عبد الواحد بن زياد.

وأخرجه البيهقي في الضحايا ٣٢٩/٩ باب: النهي عن لحوم الخيل، من طريق شعبة. وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٧٣/١٢ من طريق أبي حمزة.

جميعهم: عن أبي إسحاق الشيبالي، بهذا الإسناد.

وأخرجــه أحمــد ٤ / ٢٩١، ٣٥٤، ٣٥٣، والبخـــاري في المفـــازي ( ٢٧٢١، ٤٢٢٢، ٢٢٣٤) ٤٢٢٤، ٥٥٥٥، ٢٥٥٦)، ومسلم ( ١٩٣٨ )، والبيهقي في الضحايــا ٩ / ٣٢٩ بــاب: في النهـي عـن

لحوم الخيل، من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى... (١)– العَلْمِرة: فمناء الدار، ثم أطلقوا على العالط لأنهم كانو يلقونه في أفنية المدور.

(٢)- أورد هذا القول الحافظ بن حجر بتصرف في « فتح الباري » ٧ / ٤٨٣، وانظر أيضاً « فتـح الباري » ٧ / ٢٥٧.

(٣)- إسناده حسن، وقد استوفينا تخريجه في «صحيــح ابــن حبــان» برقــم ( ١٨٠٨، ١٨٠٩،) • ١٨١)، وفي «موارد الطمآن» برقم ( ٤٧٣) .

• ١٨١)، وي «موارد انظمان» برقم ( ٤٧٣) . وتضيف هنا: وأخرجه ابن عدي في « الكامل » ٢١٤/١، وابن الجارود برقــم ( ١٨٩)، والبغـوي في

«شرح السنة» ۸۹/۳ برقم (۲۱۰) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

ونسبه الحافظ في «تلخيص الحبير» ٢٣٦/١ إلى أبي داود، وأهمد، والنسائي، وابن الجارود، وابن حبان، والنسائي، وابن عب عليه حبان، والحاكم، والدارقطني، وقال: «وفيه إبراهيم السكسكي، وهو من رجال البخاري، ولكن عيب عليه إخراج حديثه. =

٧٣٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم الهجري: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُوْفَى فِي جَنَازَةِ ابْنَةٍ لهُ عَلَى بَغْلَةٍ تُقَادُ بِهِ، فَيَقُولُ لِلْقَائِدِ: أَيْنَ أَنَا مِنْهَا ؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: أَمَامَهَا، قَالَ: احْبَسْ.

قَالَ: وَرَأَيْتُهُ حِينَ صَلَّى عَلَيْهَا كَبَّرَ أَرْبَعَاً، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ، فَسَلَّمَ، ثُـمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوُنَ أَنِّي أَزِيدُ عَلَى أَرْبَع، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَﷺ كَبَّرَ أَرْبَعاً؟.

وَسَمِعَ نِسَاءً يَرْثَينَ فَنَهَاهُنَّ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِي (١).

ولم ينفرد به بل رواه الطبراني، وابن حبان في «صحيحه»، أيضاً من طريق طلحة بن مصرف، عن ابن أبي أوفى، ولكن في إسناده الفضل بن موفق، ضعفه أبوحاتم.

وأخرجه أبو تعيم في «حلية الأولياء» ٧ / ١١٣ من طريق نصر بسن مرزوق، حدثنا خالله بن نزار، حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالله، عن ابن أبي أوفى... مع زيادة.

وقال أبو نعيم: «هذا حديث غريب، تفرد به عن الثوري، خالد بن نزار».

نقول: وفي إسناده نصر بن مرزوق المصري، وما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات.

(١) -- إسناده ضعيف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري. وقد قال ابن عدي في «الكامل» ٢١٥/١: «حلثنا أحمد بن الحكم، قال: سمعت سفيان بن «حلثنا أحمد بن الحكم، قال: سمعت سفيان بن عبينة، يقول: أتيت إبراهيم الهجري، فلفع إليَّ عامة حديثه، فرحمت الشيخ، فأصلحت له كتابه، فقلت: هذا عن عبد الله، وهذا عن النَّبيُّ على وهذا عن عمر».

وهذا إسناد ضعيف، أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي، قبال الخطيب في «تباريخ بغيداد» ٤/ ٩٩: «كتبت عنه على معرفة بليته، والذين تركوه أحمد، وأكثر».

وقال اللهبي في «ميزان الإعتدال» ٩٣/١: « ثقة إن شاء الله، لينه بعضهم».

وقال الذهبي أيضاً في «المغني» ٣٧/١: «ووثقه الحاكم وغيره، ولينه بعضهم».

وقال في «الديوان» أيضاً ٢٥/١: «ليس بالقوي».

وأورد العقيلي بإسناده إلى عبد الله بن محمد، «قال: كان ابن عيينة يضعف إبراهيم بن مسلم الهجري». انظر الضعفاء «الكبير» ١/٩٥-٦٦.

وهذا يرد تعليق الحافظ ابن حجر على هذه القصة. فقد أوردها في «التهذيب» ١٦٦/١ فقال: «قلت: القصة المتقامة عن ابن عيبنة تقتضي أن حديثه عنه صحيح، لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيبنة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من حديث اللهي ﷺ والله أعلم». وانظر «لسان الميزان» ١٥٥١- ١٥٦.

<sup>=</sup> وضعفه النسائي، وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، وذكره النووي في فصل الضعيف. وقال في «شرح المهذب»: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد ضعيف، وكان سببه كلامهم في إبراهيم. وقال ابن عدي: لم أجدله حديثاً منكراً المتن.

٧٣٦ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ (ع:٥٠٥) يَـوْمَ اللَّحْزَابِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمُ مُنْوِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، مُجْوِيَ السَّحَابِ، اهْزِم

= وأخرجه الطيالسي ١/ ١٥٨ برقم ( ٧٥١ )، و أحمد ٣٥٦/٤، وابن عدي في «الكامل» ٢١٥/١ من طريق شعبة،

وأخرجه أحمله ٤ / ٣٨٣ من طريق على بن عاصم.

الأَحْزابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ) (١).

وأخرجه ابن ماجه في الجنائز ( ٩٣ م ١٥) باب: ما جاء في البكاء على الميت، من طريق سفيان،

وأخرجه البيهقي في الجنائز ٤ / ٣٥ باب: جماع أبواب التكبير على الميت، من طريق جعفر بن عون. جميعهم: حدثنا إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي أيضاً ٤ / ٣٥ من طريق محمل بن يعقوب أبي العباس، حلاتنا السري بن يحيى، حلاتنا قبيصة، حلاتنا الحسن بن صالح، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى،.... وهذا إسناد صحيح.

وقبيصة: هو ابن عقبة، وقد بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٧٢٢٧ ) في «مسند الموصلي».

(١) – إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التوحيد ( ٧٤٨٩ ) باب: قول الله تعالى ﴿ أَلْزَلَـهُ بِعِلْمِـهِ

وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ من طريق الحميدي هذه. وأصل هذا الحديث في الجهاد ( ٢٩٣٣ ) باب: الَّدَعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، فانظره وأطرافه.

ولتمام التخريج انظر«صحيح أبن حبان» برقم ( ٣٨٤٣، ٣٨٤٤ ) حيث استوفينا تخريجه.

ونضيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق ٥/٠٥٠ برقم ( ٩٥١٦ ) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن هميد برقم ( ٣٢٣ ) من طريق جعفر بن عون.

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٤/٢ ه٤ من طريق يعلى بن عبيد،

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٥٦/٨ من طريق أبي إسحاق،

وأخرجه الطبراني في «الصغير» 1 / ٧٧ - ومن طريقه أخرجه أبو نعيهم في « ذكر أخبار أصبهان » ١ / ١ ١ - وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » أيضاً ١/ ٣١٨ من طريق زفر بن الهذيل.

وأخرجه ابن خزيمة ٤/ ٢٣٨ برقم ( ٢٧٧٥ ) من طريق يحيى بن سعيد،

جميعهم: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

تنبيه: لقد تحرف «إسماعيل بن أبي خالد» عند ابن خزيمة إلى «إسماعيل بن علية».

وأخرجه مع زيادة من وجه آخرُ: البخاري في الجهاد (٣٠٧٤، ٣٠٧٥) باب: لا تمنوا لقاء العدو، =

٧٣٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي خالد، قال: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُوْفَى: أَبَشَّرَ رَسُولُ الله ﷺ خَدَيْجَةَ بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَاَسَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ ؟. قَالَ: نَعَمْ (١).

٧٣٨ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي حالد، قالَ: سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: اعْتَمَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَكُنَّا نَسْتُرُهُ حِينَ طَافَ مِنْ صِبْيَان أَهْل مَكَّةَ لاَ يُؤْذُونَهُ (٢).

قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ، قَالَ إسماعيلُ: وَأَرَانَا ابْنُ أَبِي أُوْفَى ضَرَّبَةً أَصَابَتْــهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ.

٧٣٩ - حِدثنا الحميدي، قال: جدثنا سفيان، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، قال:

سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهَ ﷺ؟.

فَقَالَ: لَمْ يَتْرُكُ رَسُولُ اللهَ ﷺ سَيْئًا يُوصَى فِيهِ،

قُلْتُ: وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوص؟.

قَالَ: أُوْصَى بِكِتَابِ الله<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> ومسلم في الجهاد ( ١٧٤٢ ) باب: كراهية تمني لقاء العدو.

 <sup>(</sup>١)- إسناد صحيح، وأخرجه البخاري في العمرة (١٧٩٢) باب: متى يَحل المعتمر -وطرفه-،
 ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٣٣) باب: فضائل خديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها-.

وقله استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٧٠٠٤).

 <sup>(</sup>٢) اسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (٩٠٠) باب: من لم يدخل الكعبة -وأطرافه-.
 وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٣٨٤٣).

ونضيف هنا: وأخرجه أحمد ٣٨١/٣، والنسائي في «الكبرى» ٤٧١/٢ برقم (٤٢٢٠) من طريق يحيى بن سعيد.

وآخرجه الدارمي في الحج ٢ / ٦٩ باب: السعي بين الصفا والمروة، من طريق جعفر بن عون، وآخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (٢١٩) من طريق غيلان بن جامع.

جميعاً: عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٤٠) باب: الوصايا -وطرفيه-، ومسلم =

قَالَ طَلْحَةُ: قَالَ الْهُزَيَالُ بْنُ شُرَحْبِيلِ: أَبْو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ عَلَى وَصَيِّ رَسُولِ الله ﷺ ؟. وَدَّ آبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَحَدَ مِنْ رَسُولِ الله عَهْداً فَحْزَمَ بِهِ أَنْفَهُ(١).



= في الوصية (١٦٣٤) باب: ترك الوصية لمن له شيء يوصي فيه. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦٠٢٣).

ونضيف هنا: وأخرجه أهملد ٢٥٤/٤، ٣٥٥، من طريق حجاج، وعبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٦ برقم (١٠٩٨٦) باب: من كان يوصي ويستحبها، من طريق ركيع،

جميعاً: عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد. (١)- هذا القول عند ابن ماجه، وانظر أيضاً « فتح الباري » ٣٦١/٥ حيث نسبه إلى ابن ماجه، وإلى

أبي عوانة، أيضاً.

## حديث البراء بن عازب

٧٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، قال: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ عِنْدَ مَضْحَعِهِ -أُو أَمَرَ أَنْ يُقُولُ عِنْدَ مَضْحَعِهِ -أُو أَمَرَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ مَضْحَعِي - شَكَّ فِيهِ سُفْيَانُ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ قَالَ -: يُقَالَ عِنْدَ المَضْحَعِي - شَكَّ فِيهِ سُفْيَانُ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ قَالَ -: (اللَّهُمَّ إليْكَ وَجُهْتُ وَجْهِي، وَإلَيْكَ أَسْلَمْتُ (ع:٢٠٢) نَفْسِي، وَإلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِي، وَإلَيْكَ أَسْلَمْتُ (ع:٢٠٢) نَفْسِي، وَإلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِي، وَإلَيْكَ أَسْلَمْتُ (ع:٢٠٢) نَفْسِي، وَإلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْدِي، وَإلَيْكَ أَسْلَمْتُ (ع:٢٠٢) نَفْسِي، وَإلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْدِي، وَإلَيْكَ أَسْلِي، وَإلَيْكَ أَسْلَمْتُ (عَنْجَا فِلْ مَنْجَا هِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكَابِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِيكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِيكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِيكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَبَرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَاللّذِي إلاَّالَ (وَنَبِيكَ) ("). فقالُوا لَهُ: وَبِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَنَبِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَاللّذِي أَرْسَلْتَ (الْكَ فَي إلاَّالًا) ((وَنَبِيكَ))" .

٧٤١ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي،

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ ( َ ) . قَالَ سُفْيَانُ: وَقَدِمَ الكُوفَةَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ، فَزادَ فِيهِ: ثُمَّ لاَ يَعُودُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَنْرَهُ وَكَانَ بِمَكَّةَ يَوْمَعْذٍ أَحْفَظَ مِنْهُ يَوْمَ رَأَيْتُهُ بِالكُوْفَةِ، وَقَالُوا لي: إِنَّهُ قَـدْ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ، أَوْ

سَاءَ حِفْظُهُ.

<sup>(</sup>١)-للحديث تتمة هي «فَإِنْ مُتَّ، مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ».

 <sup>(</sup>٢)-في (ظ): « فأبى وقال: إلا ».

 <sup>(</sup>٣)-إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوضوء ( ٢٤٧ ) باب: فضل من بات على الوضوء
 -وأطرافه-، ومسلم في الذكر والدعاء ( ٢٧١٠ ) باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٣٠٠/٣ – ٢٣٢ برقم ( ١٦٦٨ ) وعلقنا عليـه، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٥٢٧، ٥٥٣٦، ٥٥٤٢ ).

ونضيف هنا: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢١٩٩/٦، وانظـر «نصـب الرايــة» ٢ / ٢٤٩؛ ورتلخيص الحبير» ٢ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) -إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في «مسند الموصلي» ٢١٨/٣، برقم (١٦٥٨)، وبرقم (١٦٨٩، ١٦٩١، ١٦٩١، ١٦٩١).

٧٤٢ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبان بن تغلب -وكان فصيحاً عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي،

عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنَّا أَحَدُّ يَحْنُو<sup>(۱)</sup> حَتَّى يَرَى رَسُولَ الله ﷺ قَـــُــُ خَرَّ سَاحِدًاً<sup>(۱)</sup>.

٧٤٣ حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومسعو ابن كدام، أنهما سمعا عدي بن ثابت يحدث،

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ يَفْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِرِ وَاللَّهِ بِي والزّيْتُونِ﴾ قَالَ سُفْيَانُ: زَادَ مِسْعَرَ<sup>(٢)</sup>: فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ<sup>(٤)</sup>.

٧٤٤ – حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار: أنــه سمـع أبا المنهال، يقول:

بَاعَ شَرِيكٌ لِي بِالكُوفَةِ (ع: ٢٠٧) دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ بَيْنَهُمَـا فَضْلٌ، فَقُلْتُ: مَـا أَرَى هذَا يَصْلُحُ.

فَقَالَ: لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ البَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ، فَسَأَلتُهُ،

قَالَ: قَدِمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدْيِنَةَ وَتِجَارَتُنَا هَكَذَا، فَقَالَ: مَا كَانَ يَداً بِيَـدٍ، فَـلاَ بَـأْسَ بِـهِ، وَمَا كَانَ نَسَرِيْفَةً، فَلاَ خَيْرَ فِيْـهِ، وَأْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّـهُ كَـانَ أَعْظَمَ تِجَـارَةً مِنِّي، فَأَتُيْتُهُ،

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان ( ٢٩٠ ) بــاب: متى يســجد مـن خلـف الإمــام،
 -وطرفيه -، ومسلم في الصلاة ( ٤٧٤ ) باب: متابعة الإمام والعمل بعده.

وقلد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٣ / ٢٣٨، ٢٣٩، برقم ( ١٦٧٦، ١٦٧٧ ).

ونضيف هنا: وأخرجه أبو لعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢ / ١١٢ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. (۳) في (4): «قال سفيان: أو مسعر ».

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان (٧٦٧) بـاب: الجهـر في العشاء -واطرافه -ومسلم في الصلاة (٤٦٤) باب: القراءة في العشاء.

وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٨٣٨).

<sup>(</sup>١)– يقال: حنا، يحنو، ويحني، أي: حنا ظهره للركوع.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ الْبَرَاءُ(١).

قَالَ الْحُمَيْدِيِّ: هذَا مَنْسُوخٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ بِهذَا.

آخر الجزء السادس، يتلوه في أول السابع - إن شاء الله تعالى- حدثنا أبـو سعيد الخدري.

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وعلى آلـه وأصحابـه وأزواجه وذريته، وسلم تسليماً كثيراً.

(١) – إسناده صحيح، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧٦/١ برقم (٤٥٣) من طريق الحميدي هذه.

وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ٣٩٢٩٠ )، ومسلم في المساقاة ( ١٥٨٩ ) باب: النهي عن بيع اللورق باللهب ديناً، والنسائي في البيوع ٢٨٠/٧ باب: بيع الفضة باللهب نسيئة، والمدار قطني ١٦/٣ برقم ( ٢٥ ) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١/٤ ٣٧ من طريق إبراهيم بن نافع،

وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢٠٦٠ ) باب: التجارة في البر. وغيره، والنسائي في البيوع ٧٠٠/٧، والدارقُطني ١٦/٣ برقم ( ٥٣ ) من طريق ابن جريج،

جميعاً: حدثنا عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.

واخرجه البخاري في البيوع ( ٢٠٦٠ )، والنسائي في البيوع ( ٢٨٠ )، والدارقطني ٣ / ١٦ برقم ( ٣٥٠) من طريق ابن جريج، حدثنا عمرو بن دينار، و عامر بن مصعب، عن أبي المنهال.

وأخرجه البخاري في الشركة ( ٢٤٩٧ ) باب: الإشتراك في الذهب والفضة، من طريق عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال، بالإسناد السابق.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٧ - ١٠٨٠ برقسم (٢٥٤٤)، وأحمد ٢ / ٢٩٨، ٣٧١، ٣٧١ والجاري وأحمد ٢ / ٢٩٨، ٣٧١، ٣٧١ والبخاري (٢١٨١) وابن عبد البر في والتمهيك والبخاري (٢١٨١ ) باب: بيع الورق باللهب نسيتة، ومسلم (١٥٨٩) (٨٧)، وابن عبد البر في والتمهيك ٢٨٤/٦ - ٢٨٤/٥ من طريق شعبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء، وزيد ابن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خبير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول ﷺ عن بيع اللهب بالورق ديناً.

كتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الخالق بن محمد بن أبي هشام القرشي، عفا الله عنه (۱).



(١)- يلي هذه الصفحة، صفحة بيضاء عليها الرقم (٢٠٩)، وعلى الصفحة (٢١٠) ما نصه:

«وقف ابن الحاجب، مستقره بالضيائية بسفح جبل قاسيون».

يلي ذلك أسماء الصحابة الذين وردت أحاديثهم في هذا الجزء، وهم «أبو سعيد – المعيرة – أبو موسى – جندب – الصعب – زيد بن أرقم – يعلى بن أمية – أبو بكرة – جرير – الشريد – زيد بن خالد –

قبيصة – عصام –عبد الله بن المسائب – يعلى بن مرة – سلمان بن عامر – استامة بن شريك – قطبة – قبيصة – عصام –عبد الله بن المسائب – يعلى بن مرة – سلمان بن عامر – اسسامة بن شريك – قطبة –

حليفة بن أسيد - عجمع - عمران - غيم الداري - مرة الفهري - أبو حيد».